



مَنَّاع الْقَطْبَان

النافخ

النَيْزِعِ لاينالاهِئَا

الْتَشْرِيعُ وَالْفِقْـٰهُ

> مکتبئہ المعارف

# متتاع الفطان

سَّالِيَّ الْكِنْ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْكُنْ الْمُؤْلِقِينَ الْمُلِيلِي الْمُؤْلِقِينَ الْمُلِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِينَ الْم

مكتب لمعَارف للِنَثِ رَوالتوريع يصَاحِهَا سَعدبن عَبْ الرَّمْ لِالرَّبِ الدياض

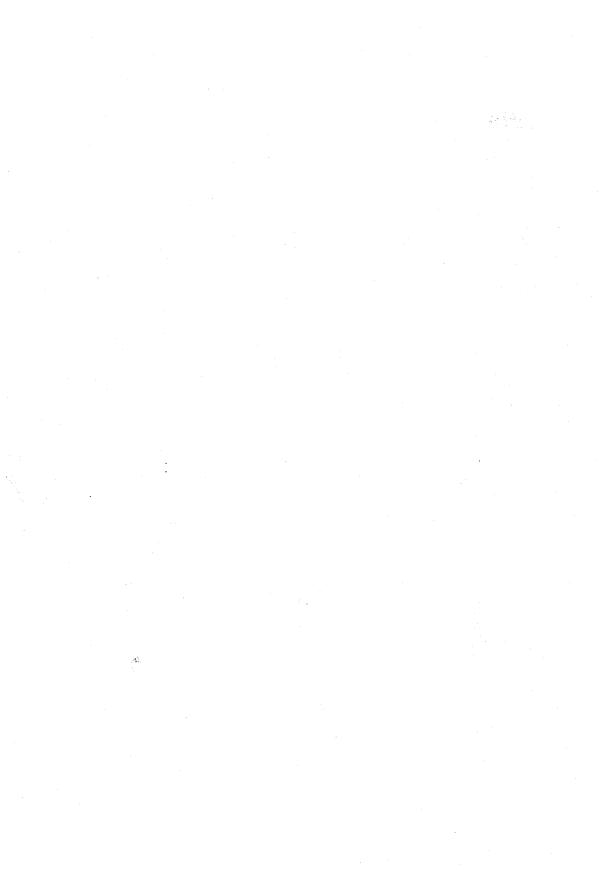

جميع الحقوق محفوظة للناشر ، فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب ، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة ، أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مُسبقة من الناشر

الطبعة الثانية للطبعة الجديدة

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦

ص مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، ١٤١٦هـ فهرسة مكتبة اللك فهد الرطبة الناء الشر

انقطان - مناع خليل

نيوى ۲۵۰۰۹

تاريخ لتشريع الاسلامي - للرياض .

۲۲ مس ، ۲۲ X ۲۲

ريمك ٢-٣٧-٤٠٨، ٩٩٦٠

١- الفقه الاسلامي - تاريخ ٢ - الشريعة الاسلامية أ - العنوان

17/7978

رقم الايداع : ٢٩٢٤/١٦ ردمك : ٢-٣٧-٤٠٨...٠

# بسُ لِللَّهِ ٱلرَّحْمِ ٱلرَّحِيمِ

# مقدمة الطبعة الأولى للطبعة الجديدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله

أقدم هذه الطبعة للدارسين والقراء، وهي طبعة جديدة خاصة بمكتبة المعارف للنشر والتوزيع في الرياض، بعد أن لقى هذا الكتاب قبولاً بتوفيق الله تعالى ما كنت أتوقعه، وترجم إلى عدة لغات، وتقررت دراسته في أكثر الجامعات الإسلامية.

ولست أدعى أنه لا يعدله كتاب آخر في مادته العلمية، ولكننى بذلت جهدى ما استطعت في اصطفاء موضوعاته، واستخلاص لبها، وانتقاء المفيد منها، وصغت ذلك بأسلوب عذب شائق. وعبارات واضحة جلية، وترتيب محكم دقيق. وكان رواج الكتاب إعلاناً عن قبوله ومدى الحاجة إليه.

وأسأل الله أن يرزقنا العلم النافع، وأن ينفعنا وينفع بنا، إنه سميع مجيب.

مناع خليل القطان الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف على الدراسات العليا في ٢٠/٢/٢/ هـ



#### نمهسيد

يراد بالتاريخ تعريف الوقت ، يقال : أرّخ الكتاب ، وأرّخه ، وآرخه : وقّته ، أى بين وقته ، وعلم التاريخ علم يتضمن ذكر الوقائع وأوقاتها وما جرى فيها من أحداث ، وما كان لها من أثر في حياة الناس ، وتاريخ علم من العلوم أياً كان نوعه يشمل نشأة هذا العلم ، ومراحل تطوره ، وحياة رجاله ، وما قدموه من نتاج فكرى لخدمة هذا العلم والنهوض به .

وتاريخ العلوم على وجه الإجمال يأتي عرضا ، في كتب التاريخ العام، أثناء ذكر الوقائع والحديث عن مشاهير الرجال، والتعريف بالحالة العلمية والفكرية في عصر من العصور.

أما استخلاص هذا وتنسيقه وترتيبه ترتيباً علمياً ليكون فناً من الفنون، له موضوعه وقواعده وفوائده، فإنه لم يجد عناية كافية حتى يفرد كل علم بتاريخ له في بحث منهجي متكامل.

وهذا لا يعني أن يكون السابقون قد أغفلوا تاريخ العلوم من مناهج بحشهم، فإن بعضهم تحدث عنها ولكنه حديث مجمل، لا يفي بالغرض المقصود، وقد أفرد ابن خلدون في مقدمته الباب السادس للحديث عن العلوم وأصنافها، والتعليم وطرقه، وسائر وجوهه، وما يعرض في ذلك كله من الأحوال. وخص الفصل السابع من هذا الباب بعلم الفقه وما يتبعه من الفرائض.

وأفرد الدكتور حسن إبراهيم حسن في كتابه «تاريخ الإسلام السياسي والديني والشقافي والاجتماعي» باباً خاصاً بالثقافة، تحدث فيه بإيجاز عن العلوم النقلية والعقلية، والحركة العلمية في كل علم منها بعصور الإسلام التي كتب فيها.

وألف الأستاذ أحمد أمين كتبه: فجر الإسلام، وضحى الإسلام، وظهر لإسلام فتناول في بحثه الحياة العقلية في التاريخ الإسلامي، وشمل ذلك لعلوم والمعارف.

فتاريخ التشريع والفقه الإسلامي هو أحد هذه العلوم التي لم يتوافر على خدمتها من العلماء إلا النزر اليسير من هؤلاء الذين ألفوا في هذا الفن الحديث، تأليفاً موجزاً يرسم الخطوط العامة لمناهج البحث التي ينبغي أن يقتفى أثرها الدارس لهذا العلم، فتكون دليلاً له يعينه على استكمال عناصره، ومن ذلك «تاريخ التشريع الإسلامي» للخضري؛ و«نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي» للدكتور علي حسن عبد القادر و«تاريخ الفقه الإسلامي» للدكتور محمد يوسف موسى، و«تاريخ التشريع الإسلامي» لعبد العظيم شرف الدين.

وقد ألف فضيلة الأستاذ محمد أبو زهرة مجموعة من الكتب في أبحاث موضوعية منها: «تاريخ المذاهب الإسلامية»، وكتبه عن الأئمة: «زيد بن علي» و «أبي حنيفة» و «مالك» و «الشافعي» و «أحمد» و «ابن حزم» و «ابن تيمية».

ومن الكتب التي عالجت هذا الموضوع أيضاً كتاب «أصول التشريع الإسلامي» للأستاذ على حسب الله وكذلك كتاب «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» تأليف: محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، وهو أوفاها في بحثه.

وهناك كتب أخرى تخدم هذا العلم وتتناول كثيراً من موضوعاته مثل: «المدخل الفقهي العام» للزرقا، «فلسفة التشريع في الإسلام» للمحمصاني، «مدخل الفقه الإسلامي» لمدكور. وصدر حديثاً «مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري» للدكتور محمد بلتاجي.

ومنها كتب أخرى في المذاهب تعتبر مصدراً لهذا العلم ومن ذلك: «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي» لأبي يوسف. و«آداب الشافعي ومناقبه» للرازي، و«إعلام الموقعين» لابن القيم، و«الانتقاء من فضائل الثلاثة الأثمة الفقهاء» لابن عبيدالبر، و«ترتيب المدارك وتعريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياض، و«الديباج المُذْهَب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون المالكي، و«الطبقات الكبيري» لأبن سعد، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي، و«وفيات الأعيان» لابن شاكر، و«الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكنوي، و«طبقات الفقهاء الحنفية» لطاش كبرى زاده، و«طبقات الفقهاء الحنفية » لطاش كبرى زاده، و«طبقات الفقهاء الحنفية الكبرى» للسبكي، و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي، و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي،

#### \* \* \*

## • أهمية دراسة تاريخ التشريع والفقه الإسلامي:

وإذا كان المقصود من دراسة تاريخ علم من العلوم: التعريف بمبادئه ومسائله وأهدافه وثماره حتى تتحقق الاستفادة منه، فإن الفقه الإسلامي لم يعد قاصراً على مجموعة الأحكام الفرعية في العبادات والمعاملات، ولكنه بالمفهوم المعام أصبح منهجاً متكاملاً لشعب الحياة الإنسانية كلها، في العقيدة، والعبادة ، والاجتماع، والاقتصاد، والتشريع، والسياسة. لأن المطور الذي وصل إليه الفقه الإسلامي في آخر مراحله كان بناء متراصاً، ينظم العمران البشري وأنواع المعاملات والعلاقات الإنسانية للمسلمين تنظيماً دقيقاً، وهذا يعطى دراسة تاريخ التشريع والفقه الإسلامي أهمية كبيرة، لأنها تتناول الحياة الإسلامية في أخص عناصر مقوماتها، حيث كانت شريعة الإسلام، هي القاعدة التي أقيم عليها بناء أمته، والمنطلق الذي ارتكزت عليه في حضارتها.

ورأى الناس في تاريخ هذه الأمة النموذج الأمثل للحضارة الإنسانية في

أوج عظمتها ، تصوراً للحياة ، وفهماً لرسالتها ، واتجاهاً نحو العمل فيها لخير الدنيا والآخرة .

وقد تعرض الإسلام في فشرات من التاريخ إلى موجات عارمة من الغزو الفكري ، لتوهين مفاهيم الإسلام والانحراف بها عن جادة الحق في القديم والحديث .

تعرض لها في القديم بموجة الفكر الفلسفي الروماني والفارسي، حين انخدع بهذا الجدل العقلي العقيم بعض الناس، وحاولوا التوفيق بين الدين والفلسفة في علم الكلام، فأدخلوا عناصر أجنبية من الفلسفة في مادته وصورته، واشتملت مباحثه على أبحاث لا تمت إلى الدين الإسلامي بصلة. ولكن وضوح العقيدة الإسلامية وجهود المخلصين لها حالا دون التأثير عليها، و وقوع الدخل فيها.

واليوم، وفي العصر الحديث، يتعرض الإسلام لموجات عارمة أخرى بالتشكيك في صلاحية الإسلام لمسايرة تطورات العصر، ومتطلبات المدنية، واتهامه بالجمود والرجعية.

ولما كان الفقه الإسلامي هو الذي يمثل الحياة العملية، والسلوك الاجتماعي في حياة المسلمين، فإنه جدير بأن يكون خط الدفاع الأول ضد الهجمات المتواصلة من المدنية الغربية، والشيوعية الدولية على السواء.

ومن هنا كانت حركات الإصلاح والتقدم الإسلامي، التي يحاول بها المصلحون المسلمون التجديد، تبتدىء من الفقه، فهو يمثل عند دعاة الإصلاح، الإسلام التاريخي، وهم يريدون الرجوع إلى الإسلام الأول، ويرون فيه حياة وقدرة على التطور الاجتماعي بمصادره الأصلية المستمدة من الكتاب والسنة.

أما الفقه في وضعه الحاضر، فهو في كثير منه من عمل الفقهاء أنفسهم، وهولاء المصلحون يريدون أن يصلوا من الإسلام نفسه، في مصادره التشريعية الأصيلة وإمكاناته الخاصة، إلى نظام حيوي تام متكامل للحياة الإنسانية. ولا

يكون هذا إلا بإعادة النظر في الفقه وتطوراته، وبناء الأسس الجديدة على ما كان عليه الإسلام في عهده الأول، وعهد نهضة المسلمين الفقهية، وأيام الاجتهاد.

#### \* \* \*

# • حاجة الجماعة إلى نظام يحكم سلوكها:

تحتاج أى جماعة من الجماعات إلى روابط يقوم عليها تجمعها، ومبادىءتحدد علاقاتها، وتحفظ حقوق أفرادها، لئلا يكون أمرها فوضى، فقد جُبل الإنسان على الأثرة، وحب اللذات، وانطوت نفسه على كثير من الغرائز التي تحتاج إلى تقويم وتهذيب، حتى لا يطغى الإنسان على أخيه الإنسان.

ولن يستطيع المرء أن يعيش وحده في معزل عن الناس، فإن حياته مرتبطة بحياة غيره، يتعاون معه، ويتبادل المنفعة الاجتماعية والمصالح المشتركة، وهذا معنى قولهم: «الإنسان مدنى بالطبع».

وقد أوضح ابن خلدون هذه الحقيقة بقوله: «إن الاجتماع الإنساني ضروري»، ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: «الإنسان مدني بالطبع»، أي لابد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم، وهو العمران.. وإن الواحد من البشر غير مستقل بتحصيل حاجاته في معاشه.. وإن البشر لا يمكن حياتهم ووجودهم إلا باجتماعهم، وتعاونهم على تحصيل قوتهم، وضروراتهم. وإذا اجتمعوا دعت المضرورة، إلى المعاملة واقتضاء الحاجات، ومد كل واحد منهم يده إلى حاجته يأخذها من صاحبه لما في الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم على بعض، ويمانعه الآخر عنها.. فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلة، فاستحال على بعض، ويمانعه الآخر عنها.. فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلة، فاستحال بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن بعض»

وقد اقترنت الحياة البشرية منذ نواتها الأولى في آدم عليه السلام بما أوحى الله به إلى رسله حتى تسلم عقيدتهم، وتستقيم حياتهم على جادة الحق. إذ لابد للإنسان من ضوابط تقيم هذه العلائق على العدل والمساواة. وقد نشأت المجتمعات البدائية الأولى، في الأسرة والقبيلة، على قواعد ومبادىءأملتها عليها ظروف البيئة وما جرى عليه العرف والعادة.

وبتطور الحياة، وتجدد مطالبها، تطورت الأعراف والعادات، وارتقت ضوابط السلوك فيها، وأخذت طابعاً إلزامياً في حياة الناس، يحتكمون إليه فيا بينهم. وكلها ارتقت الجماعة البشرية في حياة أمة من الأمم، ارتقت معها أفكارها، وسنت لها من الأنظمة، ما يحقق أمنها ورخاءها، ومثل هذه الأنظمة هو ما يسمى

بالقانون . مع عد

#### • معنى القانون:

فالقانون إذاً يطلق على مجموعة القواعد والمبادىء والأنظمة التي يضعها أهل الرأي في أمة من الأمم، لتنظيم شئون الحياة الاجتماعية والاقتصادية، إستجابة لمتطلبات الجماعة، وسداً لحاجاتها. وهو تعبير عن واقعها، يبين مدى ما وصلت إليه من رقي، وما أحرزته من تقدم، وبقدر ما تستفيد الأمة من تجارب، بقدر ما تصحح من أخطاء قانونها، وتعمل على تغييره وتطوره، حتى يكون ملائماً لطبيعة حاتها.

والقانون بهذا المعنى يختلف في كل أمة عن أختها، لاختلاف حياة الأمم في المعادات والتقاليد والأعراف، واختلافها في درجات العلم والمعرفة، فالقانون الذي يصلح لأمة قد لايصلح لأخرى، والذي يصلح لعصر لايصلح لآخر، وقلما نجد في القوانين الوضعية توافقاً في بلدين مختلفين: بيئة وعادة وفكراً.

ولا اعتبار في القانون للفضائل الأخلاقية التي توقظ الضمير الإنساني، وتربي فيه عواطف الخير، وتحفزه إلى مراعاة الحقوق الأدبية والتقيد بالتزاماتها.

كما أنه لا اعتبار فيه للعقيدة الدينية التي تصل العبد بخالقه، وتحدد علاقته بربه، وتبين أصل نشأته، ومصيره في الدار الآخرة.

ومثل هذه القوانين قد يسميها الناس، تجاوزاً، بالشرائع الوضعية.

وكلمة «القانون» يونانية الأصل، كانت تستعمل بمعنى «القاعدة» ودخلت إلى اللغة العربية، فاستعملت للدلالة على مقياس كل شيء، ولم يستعملها علماء

المسلمين في العصور الأولى بمعنى الشرع، أو الحكم الشرعى، كما لم يستعملوا الشارع أو المشرع في واضع القانون أو المقن، وإنما استعمل ذلك المتأخرون الذين تأثروا بدراسة القوانين الوضعية، فأطلقوا مصطلحات الشريعة عليها، واصطلاح الفقه الإسلامي يأبى ذلك كل الإباء. وسوف يتضح هذا من التعريف بمعنى الشريعة والتشريع.

\* \* \*

### • معنى الشريعة والتشريع:

الشرع في اللغة: مصدر شَرَع بالتخفيف، والتشريع: مصدر شرَع بالتشديد، والشريعة في أصل الاستعمال اللغوى: مورد الماء الذي يقصد للشرب، ثم استعملها العرب في الطريقة المستقيمة، وذلك باعتبار أن مورد الماء سبيل الحياة والسلامة للأبدان، وكذلك الشأن من الطريقة المستقيمة التي تهدي الناس إلى الخير، ففيها حياة نفوسهم، وريّ عقولهم، قال تعالى: (ثمَّ جَعَلْتَكَ عَلَى شَرِيعَة الماء، فين الأمر فَاتَّبِعْهَا) (١). ويقال: «شرعت الإبل»، إذا وردت شريعة الماء، و «شرع له الأمر» بعنى سنة وبين طريقته. قال تعالى: (شَرَعُ لَكُمْ مِنَ الدِّين مَا لَمْ مَا وَصَى بِهِ نُوحاً) (٢). وقال: (أمَّ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّين مَا لَمْ يَاذُنْ بِهِ الله) (٣). قال صاحب القاموس: الشريعة ما شرعه الله لعباده. وقال الراغب: الشرع: نهج الطريق الواضح. يقال: شرعت له طريقاً، والشرع: مصدر، ثم جعل اسماً للطريق النهج، فقيل له: شرع، وشريعة، واستعير ذلك مصدر، ثم جعل اسماً للطريق النهج، فقيل له: شرع، وشريعة، واستعير ذلك من حيث إن من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روى وتطهر.

والشريعة الإسلامية في الاصطلاح: ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم

<sup>(</sup>١) الجاثية : ١٨.

<sup>(</sup>۲) الشورى: ۱۳.

<sup>(</sup>۳) الشورى: ۲۱.

وعلاقاتهم بعضهم ببعص وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة (١) فشريعة الله هي المنهج الحق المستقيم، الذي يصون الإنسانية من الزيغ والانحراف، ويجنبها مزالق الشر، ونوازع الهوى، وهي المورد العذب الذي يشفي غلتها، ويحيى نفوسها، وترتوي بمه عقولها، ولهذا كانت الغاية من تشريع الله إستقامة الإنسان على الجادة، لينال عز الدنيا وسعادة الآخرة.

والشريعة بهذا المعنى خاصة بما جاء عن الله تعالى، وبلّغه رسله لعباده، والله هو الشارع الأول، وأحكامه هي التي تسمى شرعاً، فلا يجوز إطلاق هذا على القوانين الوضعية، لأنها من صنع البشر، وقد جرى عرف كثير من الكاتبين على تسمية القوانين الوضعية بالتشريع الوضعي، وتسمية الوّحي الإلهي بالتشريع السماوي، والحق أن الشرع أو الشريعة لا يجوز إطلاقها إلا على الطريقة الإلهية دون سواها من طرائق الناس وأنظمتهم.

#### \* \* \*

# • مكان الشريعة الإسلامية بين الشرائع السماوية الأخرى:

خلق الله الناس وفطرهم على الإيمان به، وركز في طباعهم من الغرائز والميول ما يعرض حياتهم للانحراف عن الحق تحت تأثير النزعات الجامحة والأهواء المختلفة: (فَأَقِم وَجُهَكَ لِلدِّين حَنيفاً فِطْرَةَ الله التي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لاَ تَبْدِيلَ لِحَلْقِ الله، ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ) (٢) ، «كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». \_\_\_ متفق عليه. وذلك هو العهد الذي أخذه الله على بني آدم (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدم مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ آلسَتُ بَرِبِّكُمْ، قالُوا بَلَى شَهِدْنَا، أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غافِلينَ) (٢). فاقتضت حكمة الله أن يصطفي من عباده رسلاً يردون الناس إلى فطرتهم، ويرشدونهم إلى

<sup>(</sup>۱) يرى بعض الباحثين أن الشريعة خاصة بالمداملات، وليس الأمر كذلك فيا أرى فقد قال تعالى: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي اوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) (الشورى: ١٣)

والدين عقيدة تنبثق منها الشريعة، وهو الذي يسمى إسلاماً.

<sup>(</sup>٢) الروم: ٣٠ . (٣) الأعراف: ١٧٢

المشل العليا في تقويم الأخلاق، والاهتداء بهدي الله حتى تقوم عليهم الحجة (رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وُمُنذِرِين لِئلا يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ)(١).

وكانت رسالة كل رسول قاصرة على قومه ، خاصة في إصلاح ما فسد من عقائدهم وأخلاقهم ، والعمل على تهذيب نفوسهم وأرواحهم ، بمرجعهم إلى فطرة المتوحيد ، حيث كانت المجتمعات الإنسانية في أطوارها الأولى محدودة المطالب ، بدائية النشأة ، سطحية التفكير ، محصورة في نطاق بيئتها (وَإِنْ مِنْ اللهِ إِلاَّ خَلاَ فيها نَدِينٌ (١) ، ولم يك أمر الناس في المعاملة متشعب النواحي ، ضيق المسالك ، حتى تحتاج الخليقة إلى نظم تذلل بها عقبات الحياة ، وتحل مشاكلها فلم يشأ الله البقاء لرسالة رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم كي تحمل عناصر الخلود ، فكانت شريعة كل رسول خاصة بقومه للمحافظة على عقيدة التوحيد التي فطر عليها الخلق في عبودية الإنسان لله وحده رب العالمين ، وتقويم حياتهم على هدى عليها الخلق في عبودية الإنسان لله وحده رب العالمين ، وتقويم حياتهم على هدى من الله .

فلما نمت معارف الإنسان، واتسعت مطالبه، وتعقدت أمامه مشاكل حياته، أذن الله بفجر دين جديد يُلقى أضواءه على جوانب الحياة كلها ليكتمل صرح الحضارة الإنسانية التي بناها رسل الله فكان هذا الدين هو شريعة الإسلام: «إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة، وأنا خاتمة النبيين» متفق عليه.

وأخذ الله على أنبيائه بذلك العهد والميثاق.

(وَإِذْ أَخَذَ الله مِينَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقُ أَقُورُتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرى، قَالُوا أَقْرَرْنَا، قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِين) (")

فالوحي الإلهي المتتابع يمثل نهراً تكونت له روافد، وتفرعت جداول، تروي ما يذبل من أيك العقيدة، وما يجف من أعواد الفضيلة، لتبقى خصائص الإنسانية

<sup>(</sup>١) النساء: ١٦٥. (٢) فاطر : ٢٤.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٨١

السناءة في ازدهار ونمو ، تؤتى أكلها لخبر الناس كل حين بإذن ربها ، ينبع هذا النهر وينفيض خيره حيث يوحي الله إلى ملائكته سفرائه إلى رسله، أو يكلم رسله سفراءه إلى خلقه.

وقد انتهى مصب هذا الماء الغدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام، والنصوص القرآنية تعلن وحدة هذا التشريع من منبعه إلى مصبه -

(شَرَعُ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّلَى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرِاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) (١)

والقرآن الكريم يحكى رسالات الأنبياء السابقين بعنوان القومية الخاصة.

( وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحاً إلى قَوْمِهِ ) (٢)

( وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً ، قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُه ) (")

(وَإِلَى نَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً، قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُه) (٢)

( وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً ، قَالَ يَا قَوْم ) (°)

( وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ) (١)

(ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بَآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ) (٧)

و يقول تعالى في شأن عيسى : (وَرَسولاً إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ) (^)

ولكن رسولنا محمداً صلى الله عليه وسلم يعلن عالمية دعوته وأستاذيته للدنيا، ونبوته للعالمين، وختمه للنبيين.

(تَبَارِكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً) (١).

(۱) الشورى: ۱۲

(٣) هود : ٥٠

(٩) الفرقان : ١

(٥) هود : ۸۱

(٧) الأعراف : ١٠٣

(٤) هود : ٦١ (٦) الأعراف : ٨٠

(٢) هود : ۲۵.

(۸) آل عمران : ٤٩

17

( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ) (١)

(قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَميعاً)(٢).

(ُمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحاتَمَ النَّبِيِّنَ) (مَ

وفي الحديث: «كان كل نببي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة» رواه البخارى و «أنا العاقب فلا نبي بعدي» متفق عليه.

وقد اتفقت الشرائع السماوية في أصل العقيدة بالدعوة إلى توحيد الله تعالى، والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره.

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلْيهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا. فَاعْبُدُونِ) (').

(قُلْ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلى كَلِمَة سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ الله وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ الله، فَإِنْ تَوَلّوْا فَهُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)(°).

واتفقت في أصول العبادات والأخلاق والتهذيب النفسي:

(فَدْ أَقْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. بَلْ تُــُوْسُرُونِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. والآخِرَةُ حــيــرٌ وأَبْقَى. إِنَّ هَــذَا لَـفِـي الـصُّحُفِ الاُوْلَـى. صُحُفِ إِبرَاهِيمَ وَمُوسَى) ( أَ).

(يَا أَيُهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَبِلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (٢)

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ١٠٧

<sup>(</sup>٣) الأحزاب : ٤٠

<sup>(</sup>٠) آل عمران : ٦٤

<sup>(</sup>٧) البقرة : ١٨٣

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ١٥٨

۱۷۰ الإغرافية (۱۸ (۷) الاخرافية (۱۸

<sup>(</sup>٤) الانبياء : ٢٥

<sup>(</sup>٦) الأعلى: ١٩ - ١٩

وأكثر الشرائع السماوية لم تتجاوز هذه الأصول: عقيدة، وعبادة، وخلقاً، وبمثلها في التربية النفسية والمعانى الروحية النصرانية شريعة عيسى عليه السلام.

أما الشريعة اليهودية التي أرسل الله بها موسى عليه السلام فقد شملت بعض أنواع المعاملات، إلا أنها كانت محدودة، تحمل طابع بيئة بني إسرائيل، ولم تكتسب صفة العموم والشمول التي تجعلها صالحة لزمن آخر، أو لقوم آخرين، وقد أشار القرآن الكريم في عقوبتهم بتحريم الطيبات عليهم إلى هذا:

(فَسِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ الْحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ الله كشيراً. وَأَخذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وَأَعْتَدُنَا لَلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً (').

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أنه قال: «إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلاً زنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تجدون في التوراة من شأن الرجم»؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدقت يا محمد، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجما، قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة ليقيها الحجارة».

آما شريعة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فإنها جاءت وافية بمطالب الحياة الإنسانية، تسد عوزها، وتحقق لها أهداف العمران في شتى جوانب حياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فالإسلام عقيدة وعبادة، وخلق وتشريع، وحكم وقضاء، ومسجد وسوق، وهو علم وعمل، ومصحف وسيف، وهذا هو ما نعنيه عندما نقول: «الإسلام دين ودولة».

وقد اكتسبت نصوص الشريعة الإسلامية من المرونة والعموم ما جعل قواعدها

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱۹۱، ۱۹۱

الحضارة الإنسانية إلى معالم الحق وسبيل الرشاد، ولهذا أكمل الله بها الدين وأتم النعمة:

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَم دِيناً) (').

\* \* \*

# • الفرق بين التشريع السماوي والتقنين الوضعي:

تحدثنا آنفاً عن كل من القانون الوضعي والتشريع السماوي، وبهذا يتبين الفرق بينها، وقد ذكر هذه الفوارق على وجه التفصيل الشهيد عبد القادر عودة في مقدمة الجزء الأول من كتابه «التشريع الجنائي في الاسلام» ونحن نجمل ذلك فها يلى:

١ ــ القانون الوضعي تنظيم بشري من صنع الناس، لا ينبغي مقارنته بالتشريع السماوي الذي جاء من عند الله، للفرق بين الخالق والمخلوق، ولن يستوي لدى العقول أن بقارن ما صنعه الناس بما صنعه رب الناس.

٢ ـ والذين يضعون لقانون بشر، يخضعون للأهواء والنزعات، وتتغلب عليهم العواطف البشرية، ويمعون تحت تأثير هذه العوامل التي تحيد بهم عن تقدير الحق، والقيام على شئون الحياة بالقسط، ومها ارتقى الناس في سلم المعرفة، فإنهم لا يستطيعون أن يدركوا حقائق الأمور، وأن يحيطوا بها خُبرا، وبهذا تكون القوانين اللوضعية عرضة للتغيير والتبديل، ولا يكون لها مقياس ثابت لحكم، فما هو حلال اليوم قد يصير حراماً غداً، وبذلك تختلف موازين الحياة ومقاييس الخير والشر، وتتلون بتلون الإنسان وتحول ميوله وعواطفه، فتظل الحياة الإنسانية في اضطراب دائم، كما نشاهده اليوم في حياة الأمم التي تحكم بغير ما أنزل الله.

والشريعة وحي الهي منزه عن ذلك كله، فهي تنزيل الحكيم العليم، الذي يعلم

أحوال عباده، وما يصلح معاشهم ومعادهم، وما يحقق لهم الخير في دنياهم وأخراهم (ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (')، وهو سبحانه منزه عا يعتري الخلق من القصور والنقص (لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسَى) ('). وقد بينت الشريعة الإسلامية الأصول الكلية التي تقوم عليها حياة البشر، ولا سبيل إلى الأخذ فيها بالرأى نجرد عن الدليل والنبي صلى الله عليه وسلم مع عصمته لا يتبع الا الوحي (إن أتبع إلا ما يُوحَى إلى) (")، ولا يكون حكمه إلا بما علم عن الله (إن أتبع إلا ما يُوحَى إلى) (")، ولا يكون حكمه إلا بما علم عن الله (إن النول المين بما أراك الله) (المنول وانتزاع التشريع من أيدي البشر، ورده إلى الله ورسوله، يضع ننا شريعة ربانية ثابتة المقياس لا يعتربها خلل أو قصور.

٣ - والقانون الوضعي نظام محدود القواعد، يلبي حاجة الجماعة لتنظيم حياتهم الحاضرة، ويتطور بتطورها، نشأ بادىء ذي بدء في نظام الأسرة، ثم في نظام القبيلة، ولم يتحول إلى نظريات علمية إلا في القرن التاسع عشر.

والتشريع السماوي بعامة يولد متكاملاً وافياً بمطالب الحياة، محكم النسيج، صافي المورد.

٤ ــ وقواعد القانون الوضعي مؤقتة لجماعة خاصة في عصر معين، فهي في
 حاجة الى التغيير كلما تطورت الجماعة وتجددت مطالبها.

وقواعد الشريعة الإسلامية بصفة خاصة لم تأت لقوم دون قوم ، أو لعصر دون عصر ، ولكنها قواعد كلية ثابتة مستقرة ، تسد حاجة الجماعة وترفع مستواها في كل عصر ، وقد مر على الشريعة الإسلامية زهاء أربعة عشر قرناً من الزمان ، تغييرت فيها أوضاع الجماعات ، واندثرت فيها مثاث القوانين والأنظمة ، وانقلبت

<sup>(</sup>۱) الملك: ١٤

<sup>(</sup>٢) طه: ٥٢

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٥٠ (٤) النساء: ٩٠٥

مبادئها رأساً على عقب، ولا تزال تلك الشريعة غضة صالحة لكل زمان ومكان، تحمل نصوصها عناصر النمو والارتقاء.

والقانون الوضعي لا يتناول سوى المعاملات المدنية ، في الشئون الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم عليها سلطة الدولة إذا استثنينا ما يتصل بالعلاقات الدولية ، ولا يمت بصلة إلى عقيدة التوحيد ومقتضياتها .

والشريعة الإسلامية تتناول الإيمان بالله ورسله وعالم الغيب، وصلة العبد بربه، وسلوكه الأخلاقي، وأنظمة الحياة المختلفة في شتى مرافقها.

7 — والقوانين الوضعية تهمل المسائل الأخلاقية، وتقصر الخالفة على ما فيه ضرر مباشر للأفراد، أو إخلال بالأمن والنظام العام، فلا تعاقب القوانين الوضعية على الزنا إلا إذا أكره أحد الطرفين الآخر، أو كان الزنا بغير رضاه رضاء تاماً، لأن الزنا في هاتين الحالتين يمس ضرره المباشر الأفراد، كما يمس الأمن العام، وأكثر القوانين الوضعية لا تعاقب على شرب الخمر، ولا تعاقب على السكر لذاته، وإنما تعاقب السكران إذا وجد في الطريق العام في حالة سُكر بيّن، فالعقاب على وجوده في حالة سكر بيّن، فالعقاب على وجوده في حالة سكر في الطريق العام، لأن وجوده في هذه الحال يعرض الناس لأذاه واعتدائه، وليس العقاب على السكر لذاته باعتباره رذيلة، ولا على شرب الخمر باعتبار أن شربها مضر بالصحة، مُذهِب للعقل، مُثلِف للمال، مُفسِد للأخلاق.

والشريعة الإسلامية، شريعة أخلاقية، وليست الأخلاق في الإسلام أدباً يجمل صاحبه، ولكنها التزامات من واجبات الدين.

والأخلاق في الإسلام غاية تربوية للعبادات، والتزام أدبي في المعاملات، على حياة الناس قائمة على المعروف والحسنى، وقد حث الإسلام على أمهات الفضائل الإنسانية ودعا إلى المثل العليا، وأثنى على مكارم الأخلاق، وقال الله في نبيه صلى الله عليه وسلم: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (١)

٧ \_ تفقد القوانين الوضعية سلطتها على النفس البشرية، لأن سلطة العقوبة

<sup>(</sup>١) القلم: ٤.

وحدها لا تكفي في ردع الجرم، ولذا فإن واضعي القانون يعملون على ترضية الجماهير وإقناعها بصلاحية النظم التي وضعوها حتى يمتثلوها، ولكن الناس يدركون أن لا سلطة للقوانين الوضعية إلا إذا وقع المرء تحت طائلة المخالفة، وضبط مستلبساً بجريمته، إذ لا علاقة لها بالحياة الآخرة، فيكون المجال فسيحاً للخروج على القانون بوسائل الحيلة والدهاء. فلا يقف دون وصول الناس إلى أغراضهم السيئة من فساد في الأرض قانون مها كان دقيقاً.

والشريعة الإسلامية تنبثق من فكرة الحلال والحرام، والإيمان بالدار الآخرة، وتربي الضمير الإنساني ليكون رقيباً على المسلم في السر والعلن، يخشى عقاب الله الأخسروي أكثر من خشيته للعقاب الدنيوي، فالفعل التعبدي، أو المدني، أو الجنائي، أو الدستوري، أو الدولي، له أثره المترتب عليه في الدنيا من أداء الواجب، أو إفادة الحل والملك، أو إنشاء الحق أو زواله، أو توقيع العقوبة، أو ترتيب المسئولية، ولكن هذا الفعل الذي يترتب عليه أثره في الدنيا له أثر آخر مسترتب عليه في الآخرة هو المثوبة أو العقوبة الأخروية، ومن يتتبع آيات الأحكام مترتب عليه في الآخرة هو المثوبة أو العقوبة الأخروية، ومن يتتبع آيات الأحكام عبد كثيراً منها قد رتب عليه جزاءان: جزاء دنيوى وجزاء أخروي.

فَفَي القَـتل يَـقُول تعالى: (وَهَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فَيَجَالُهُ فَجَرَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فَيَهِا وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) (١).

وَفِي قَطَعَ الطَّرِينَ أَوِ الحَرَابَةِ يَقُولُ تَعَالَى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَرَسُولَهُ مِنْ خِلافِ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَهُمْ فِي الآنْيَا، وَلَهُمْ فِي الآنْيَا، وَلَهُمْ فِي الآنْيَا، وَلَهُمْ فِي الآخِرةِ عَذَابٌ عَظِّيمٌ ) (٢).

وفي إشاعة الفاحشة ورمي المحصنات يقول جل شأنه: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ إ

<sup>(</sup>۱) النساء: ۹۳. (۲) المائدة: ۳۳.

تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ في الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ الِّيمٌ في الدُّنْيَا وَالآخِرَة) (¹) . إلى غير ذلك من الآيات.

وبذلك يقيم الإسلام من داخل النفس البشرية رقابة على تعاليمه ، بحيث يرعاها المسلم في جوف الليل ، كما يرعاها في وضع النهار ، والأدلة الظاهرة ، لإثبات الحق في القضاء لا تجعل هذا الحق حلالاً لمستحقه إلا إذا كان حقاً له في الواقع ، وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: «إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك ، فن قضيت له بحق مسلم ، فإنما هي قطعة من النار ، فليأخذها أو ليتركها » متفق عليه

#### \* \* \*

# • أدوار التشريع ومراحله في تاريخ الفكر الإسلامي:

يذهب بعض الباحثين في تقسيم أدوار التشريع والفقه الإسلامي إلى مراعاة النشأة والتطور، والقوة والضعف، في تاريخ الفكر الإسلامي، فيقسمون الأدوار التي مربها التشريع والفقه إلى الأدوار الآتية:

الدور الأول: وهو عصر التشريع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين.

الدور الشاني: الدور الشأسيسي للفقه، ويشمل العمل الفقهي في العصر الأموي، والكلام على مدرسة الحجاز ومدرسة العراق.

الدور الشالث: دور الهضة الفقهية، وتأسيس المذاهب، وتدوين الحديث والفقه.

<sup>(</sup>١) النور: ٢٠.

الدور الرابع: دور التقليد وسد باب الاجتهاد بعد أن استقرت المذاهب.

الدور الخامس: دور اليقظة الفقهية وحركة الإصلاح الديني في الوقت الحاضر لفتح باب الاجتهاد.

ويذهب آخرون في تقسيمهم إلى مراعاة الأحداث السياسية والاجتماعية التي كان لها أثر في الفقه الإسلامي، فيقسمونه إلى الأدوار الآتية:

١ عهد التشريع: من البعثة إلى وفاة البرسول صلى الله عليه وسلم
 سنة ١١هـ.

٢ ــ الدور الفقهي الأول: الفقه في عصر الخلفاء الراشدين ١١ــ ٤٠ هـ ٠

٣ ــ الدور الفقهي الثاني: الفقه في عهد صغار الصحابة وكبار التابعين إلى
 أوائل القرن الثاني الهجري .

٤ ــ الدور الفقهي الثالث: الفقه من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع •

الدور الفقهي الرابع: الفقه من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد
 سنة ٦٥٦هـ.

٦ ــ الدور الفقهي الخامس: من سقوط بغداد إلى الوقت الحاضر.

وقد آثرنا لتقسيم الثاني دون التزام بتفاصيل الأحداث الجزئية مع مراعاة الاهتمام بالجانب الموضوعي وما يستحق من عناية.

\* \* \*

# الفصت لالأول

# عَصْنُ النَّفُولِ اللَّهِ سَالِهُ مِنَ الْبِعَكَة إِلَى وَفَاةِ الرَّسُولِ اللهِ سَالِهُ

• حالة العرب والعالم عند البعثة، وبيان المهمة التى جاء بها الاسلام التشريع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مصادر التشريع في هــــــذا الـــعصر ــ الـقرآن الكريم ــ السنة ومكانتها في الـتشريع الاسلامي خـصائص الـتشريع الاسلامي في الـقرآن والسنة في الـقرآن والسنة



## عصر التشريع.. من البعثة

# إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ١١ه.

## • حالة العرب والعالم عند البعثة وبيان المهمة التي جاء بها الإسلام:

ساد العالم في القرن السادس الميلادي ـ قبيل البعثة ـ دولتان كبيرتان على مقربة من جزيرة العرب، إحداهما دولة الفرس في الشمال الشرقي، والأخرى دولة الروم في الشمال والغرب. ولكل دولة من هاتين الدولتين حضارة ذات ثقافة وقانون، ولها عقائد تدين بها.

ففي الفرس تعاقبت الملوك الأكاسرة، الذين بسطوا نفوذهم على أجزاء العالم المحيطة بهم، وبنوا لأنفسهم حضارة سميت بالحضارة الفارسية، وكانت آخر دولة حكمت الفرس قبل الإسلام «الدولة الساسانية» التي استمرت في الحكم من سنة ٢٢٦م إلى سنة ١٩٥٦م حين استولى عليها المسلمون.

واشتهر الفرس بميلهم إلى عبادة المظاهر الطبيعية ، وكانت تعاليم «زرادشت» 
— الذي زعموه نبياً لهم — تقوم على أساس أن هناك نزاعاً وتصادماً بين القوى المختلفة: بين النور والطلمة ، والخصب والجدب ... الخ ، وأن للعالم أصلين أو إلهين: أصل الخير، وأصل الشر، وهما في نزاع دائم ، ولكل من هذين الأصلين قدرة الخلق ، فأصل الخير هو النور، وقد خلق كل ما هو حسن وخير ونافع ، كخلق الحيوانات النافعة ، والطيور الجميلة ، وأصل الشر هو الظلمة ، وقد خلق كل ما هو شر في العالم ، فخلق الحيوانات المفترسة ، والحيات والحشرات وما شابهها ، ولكن الفوز النهائي لروح الخير، وترى — الزردشتية — أن للإنسان حياتين: حياة أولى في الدنيا ، وحياة أخزى بعد الموت ، ونصيبه من حياته الآخرة نتيجة لأعماله في حياته الأولى ، وأن يوم القيامة قريب ، حين ينتصر إله الخير على إله الشر.

واتخذ الفرس النار، رمزاً لآلهة الخير، يشعلونها في معابدهم، وينفحونها بأمدادهم حتى تقوى على آلهة الشر وتنتصر عليها.

ولم تخرج تعاليم «ماني» في المانوية التي ساع مذهبها - عن تعاليم «زرادشت» - إلا في القليل من آرائها. وحول سنة ٤٨٧ م ظهر في فارس «مزدك» ودعا إلى مذهب ثنوي جديد، فكان يقول أيضاً بالنور والظلمة، ولكنه عرف بتعاليمه الاشتراكية، فكان يرى أن الناس ولدوا سواء فليعيشوا سواء، وأهم ما تجب فيه المساواة: المال والنساء.

قال الشهرستاني: «وكان «مزدك» ينهى الناس عن المخالفة والمباغضة والمقتال، ولما كان أكثر ذلك إنما يقع بسبب النساء والأموال، فأحل النساء وأباح الأموال وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم في الماء والكلأ والنار».

وكان للفرس قانون في عهد الدولة الساسانية، تضمن الكلام على الأحوال الشخصية كالزواج، وعلى الملكية، وعلى الرق، وبعض الشؤن العامة.

أما دولة الروم التي كان يحكها القياصرة، فقد قامت حضارتها على الفلسفة المنظرية والجدل المنطقي «اليوناني» ثم «الروماني»، وتوارثت آراء سقراط وأفلاطون وأرسطو، وسيطرت على مناطق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الشمام ومصر والمغرب، حيث كانت عقائد النصرانية على اختلاف مذاهبها، ولقد لجأت النصرانية إلى الفلسفة اليونانية لتستعين بها على الجدل، ولتؤيد تعاليمها وعقائدها أمام الوثنيين، وكانت الإسكندرية هي المركز الجغرافي لمزج الدين بالفلسفة، وظهر فيها المذهب المعروف به «الأفلاطونية الحديثة»، وذلك منذ عام بالفلسفة، والمعراق. كما قام السريانيون بنشر الفلسفة اليونانية، واتخذوا لأنفسهم مدارس متعددة، كانت أهم مراكزها في الرها ونصيبين وحرًان، واهتموا بترجمة الكتب اليونانية بعقائدها الوثنية، وثقافتها المتشعبة، إلى اللغة السريانية، بما في ذلك القانون الروماني، وعلوم الطب، والفلك، والفلسفة.

وبإزاء هذا كله، كانت بقايا اليهودية متناثرة في بعض الأماكن، بشمال الجزيرة العربية وفي داخلها به «يثرب» ولهؤلاء كذلك عقائهم وموروثاتهم الدينية.

وأما العرب فقد كان أكثرهم من البدو الرحل الذين يعيشون في الصحراء، يربطهم نظام القبيلة بأعرافه الاجتماعية، وعاداته التقليدية، ويحكمهم رؤساء القبائل الذين يفصلون في الخصومات ولهم سلطة الأمر والنهي عليهم، ولم يخل نظام القبيلة من بعض النظم الاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك، كنظام الأسرة في الزواج، والقصاص في القتل.

وأقام بعضهم في المدن كمكة ، ويترب ، والطائف . وباشروا الزراعة ، وامتهنوا بعض الصناعات ، وهذا من شأنه أن يقيم قواعد للمعاملات المالية والعلاقات المتجارية . وساعد على هذا أسواقهم الكبرى ، واجتماعهم في الحج ، واشتهرت قريش في مكة بالتجارة ، وكان لها علاقة تجارية مستمرة بسوريا «الرومانية» والعراق «الساساني» وبالين في رحلتي الشتاء والصيف .

ولم يكن العرب في معزل عن الثقافات المحيطة بهم ، بل إن النزاع الدائم بين الفرس والروم أدى إلى استفادة كل من الجانبين بالعرب، حتى يكونوا ردءاً لصد غارات البدو عليهم . فأسس الفرس إمارة الحيرة على نهر الفرات، وأمروا عليها عمرو بن عدي . كما كون الغساسنة إمارة لهم في الشام . وكان آخر ملوك الحيرة النعمان بن المنذر الخامس ، زوج هند ، وهو الملقب بأبي قابوس ، وصاحب النابغة الذبيانى ، وقد غضب عليه كسرى فحبسه حتى مات حوالي سنة ٢٠٢م .

وكان آخر ملوك الغساسنة جبلة بن الأيهم سنة ٦١٤ م، ولما فتح المسلمون الشام أسلم جبلة وقدم المدينة، وأحسن عمر نزله، ولكنه لطم رجلاً من بني فزارة، فنابذه وطلب إلى عمر القصاص، فأخذته العزة بالإثم، فقال له عمر: لابد أن أقيدك، فهرب إلى قيصر ولم يزل بالقسطنطينية حتى مات سنة ٢٠هـ.

وقد تأثر عرب الحيرة بثقافة الفرس، كها تأثر الغسانيون بثقافة اليونان والديانة الرومية، وهؤلاء وأولئك كانوا على صلة بالعرب في قلب الجزيرة العربية.

وتسربت اليهودية إلى بلاد العرب، واتخذت لها معاقل في «تياء» و «فدك» و «خيبر» و «يثرب» كما تسربت النصرانية واتخذت موطنها الأساسي في «نجران».

وهذه الأمور الثلاثة:

١ \_ التجارة.

٧ \_ الإمارات على تخوم فارس والروم .

٣ \_ اليهودية والنصرانية.

كانت وسائل لنقل المدنيات المجاورة إلى العرب ونفاذ ثقافتها إليهم.

ومع أن العرب قد ورثوا شيئاً من ملة إبراهيم وإسماعيل، فإن طبيعتهم الخشنة ظلت مستعصية أمام هذه العوامل، لغلبة الجهل، وانتشار الوثنية، يعيشون في تناحر وفوضى. يقول ابن خلدون فيهم:

«إن العرب لطبيعة التوحش الذي هم فيه أهل انتهاب وعبث، ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر، ويفرون إلى منتجعهم بالقفر.. وهم إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب، لأنهم أمة وحشية، فينقلون الحجر من المباني ويخربونها لينصبوه أثاقي للقدر، ويخربون السقف ليعمروا به خيامهم، ويتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم، وليس عندهم من أخذ أموال الناس حد ينتهون إليه.. وهم متنافسون في الرياسة، وقل أن يسلم واحد منهم الأمر لغيره، ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته إلا في الأقل، فيتعدد الحكام منهم والأمراء، وهم أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعض، للغلظة، والأنفة، و بعد الهمة، والمنافسة في الرياسة، فقلها تجتمع أهواؤهم.

من أجل ذلك لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من: نبوة،أو ولاية،أوأثر عظيم من الدين على الجملة».

ومع ذلك كله فقد كانت لهم تقاليد في مأكلهم ومشربهم وملبسهم ،وفي

كاحهم وطلاقهم، وفي بيوعهم وسائر معاملاتهم، وكانت لهم محارم يحرمونها كالأمهات والبنات والأخوات، ولهم مزاجر في مظالمهم في مثل الجنايات والديات والقسامة وما شاكلها.

تلك هي حال العرب والعالم قبل البعثة، وهي حال يستطير شرها، و يتفاقم خطرها بما أورثته للإنسانية من استبداد وظلم وشقاء وفساد، وفي وسط هذا الجو الخانق القاتل لقيم الحياة الإنسانية ومطالبها الروحية، انبعث من بطحاء مكة صوت قوي رهيب يقول: لا إله إلا الله، كان ذلك الصوت الداوي صوت محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله ليهدي العقول الحائرة إلى نور الإيمان، بالعقيدة الصحيحة، و يفتح لها مسالك العلم النافع، وبمنحها العدل الذي يحطم قيود العسف والجبروت، والحرية التي ترقى بمستوى الإنسانية، وتحفظ لها حقوقها، والمساواة التي تهب لكل فرد فرصة يستثمر فيها مواهبه لخير المجتمع وصالحه، فأنذر و بشر، وأعلن دعوته ربانية عالمية، تتخطى جبال الحجاز، وهضاب نجد، وسعة البحار والوهاد، وتتجاوز كل مهمه ققر، لتعلن على الملأ إنسانيةا، وتدعو البشرية على الختلاف أجناسها وألوانها للانضواء تحت لوائها:

(قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً) (١).

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً) (١)

فكانت رسالة الهدى والرحمة: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَنُكُمْ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا في الصَّدُورِ وهدى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) (").

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الاعراف: ١٥٨. (١) سبأ: ٢٨٠

<sup>(</sup>٣) يونس: ٥٥ .

التشريع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم:
 عرفنا فيا سبق أن الشريعة خاصة بما جاء عن الله تعالى:

(أمّ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ الله) (١). وذلك لا يكون إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث انقطع الوحي بوفاته، فالتشريع إما أن يكون وحياً إلهياً بالمعني واللفظ، وذلك يتمثل في القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون وحياً إلهيا بالمعنى دون اللفظ، وذلك يتمثل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بالمعنى دون اللفظ، وذلك يتمثل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لفظ الحديث من كلامه، وإن كان معناه وحياً، لقوله تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اللهَوَى. إنْ هُوَ إلا وَحَي يُوحَى) (٢) . فالله وحده هو المشرع، ورسوله هو المبين الشوى . ورسوله هو المبين طاعة رسوله لأنها من طاعته (مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله) (١). وقد أوجب الله أراك الله عن إلمام منه (إنّا أنْزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ )، فلا شرع إلا ما شرّع الله أو ما شرّع رسوله، ولهذا كان للتشريع وسلم يمهد التشريع مصدران أساسيان: الكتاب والسنة، وبانتهاء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى عهد التشريع .

وقد بين حديث عائشة كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرؤيا الصالحة كانت أول. أمره، ثم حُبب إليه الخلاء، حتى جاءه الملك وهو يتعبد في غار حراء. فعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «أول ما بُدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه \_ وهو التعبد \_ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء،

<sup>(</sup>۱) الشورى: ۲۱. (۲) النجم: ۳۰،۶۰

<sup>(</sup>٣) النحل: ٤٤. (٤) النساء: ٨٠.

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٠٥٠

فجاءه الملك، فقال: إقرأ. قال: ما أنا بقارىء، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلنى، فقال: إقرأ، قلت: ما أنا بقارىء، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ منى الجهد، ثم أرسلنى: فقال: إقرأ، فقلت: ما أنا بقارىء، فأخذني فغطني الشالشة، ثم أرسلني، فقال: (اقْرَأْ باسم رَبِّكَ الَّذي خَلَقَ. خَلَقَ أَلْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. إِفْرَا ۚ وَرَبُّكَ أَلا كُرْمُ ) (١) ، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال: رملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسى، فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكُّلِّ، وتكسب المعدوم، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خدیجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي «ابن عم خديجة » وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمى، فقالت له خديجة: يا ابن عم: اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأي، فقال له ورقة: هذا الساموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جنعاً، ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مُخُرجيّ هم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودى، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤرراً. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي». والحديث غرج في الصحيحين وغيرهما .

ووقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث سنين، وبه جزم ابن اسحاق، وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر، وعملى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو شهر ربيع الأول بعد إكسماله أربعين سنة، وبدىء بذلك ليكون تمهيداً وتوطئة لليقظة، ثم كان ابتداء وحي اليقظة في رمضان، قال ابن حجر في الفتح:

<sup>(</sup>١) العلق : ١ ـ ٣

«إذا علم أنه كمان يجاور في غار حراء في شهر رمضان وأن ابتداء الوحي جاءه وهو في الغار المذكور اقتضى ذلك أنه نُبّىء في شهر رمضان».

ثم كان نزول سورة المدثر بعد فترة الوحي، وفي الصحيحين عن أبي سلمة عن جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: بينا أنا أمشي سمعت صوتاً من الساء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين الساء والأرض، فرُعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله تعالى (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثَرُ قُمْ فَأَنْدِر وَرَبَّكَ فَكَبَّر وَثِيَابِكَ فَطَهَر وَالرَّجْز فَاهْجُن (ا) والمراد بزملوني: دثروني، ولا يقتضي ذلك نزول (يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ عينئذ، لأن نزولها تأخر عن نزول (يَا أَيُّهَا الْمُدَّنَّر بالاتفاق لأن أول المدثر الأمر بالإنذار، وذلك في أول البعثة ، أما أول المزمل فهو الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن .

وقد جاء في القرآن الكريم ثلاث آيات بينات تتعلق بنزول القرآن:

الأولى في سورة البقرة: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي النُّزلَ فيه الْقُرآنُ) (١).

والثانية في سورة الدخان: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ) (٣).

والثالثة في سورة القدر: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر) (١).

ولا يجد الإنسان تعارضاً بين هذه الآيات، فالليلة المباركة، هي ليلة القدر من شهر رمضان، وإنما يلتبس عليه التوفيق بين هذه الآيات والواقع التاريخي في نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجماً في أكثر من عشرين عاماً فكيف تجتمع هذه الأعوام في شهر، بل في ليلة ؟!! وللعلماء في هذا التوفيق مذهبان():

(١) المدثر: ١٠٥

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) الدخان : ٣ . (٤) القدر: ١ .

<sup>(</sup>٥) من العلماء من ذهب إلى أن القرآن نزل أولاً جملة إلى اللوح المحفوظ. ثم نزل من اللوح المحفوظ جملة كذلك إلى بيت العزة، ثم نزل مفرقاً، فهذه تنزلات ثلاثة \_ومنهم من يرى أن القرآن نزل إلى الساء الدنيا في ثلاث وعشرين ليلة قدر من ثلاث وعشرين سنة. ينزل في كل ليلة قدر ما يقدر الله سبحانه إنزاله في كل سنة وقد اقتصرنا على المذهبين المشهورين.

أما المذهب الأول: ويتزعمه ابن عباس فيرى أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السهاء الدنيا، في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم نزل بعد ذلك مفرقاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق الحوادث والمقتضيات مدة البعثة، وعلى هذا فلا تنافي بين الآيات والواقع، فالآيات أخبرت عن نزول القرآن جملة، ولم تخبر عن نزوله تفصيلاً، فعن ابن عباس وغيره (أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بين العزة من السهاء الدنيا ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم».

أما المذهب الثاني ويتزعمه الشعبي، فيرى أن أول ما بُدىء به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان في شهر رمضان في الليلة المباركة «ليلة المقدر» ثم نزل القرآن الكريم تباعاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية حياته. وعلى هذا فالآيات الثلاث أخبرت عن بدء نزول القرآن لا عن نزوله كله. ولا يتعارض هذا المعنى مع الواقع.

وأنت ترى من خلال هذين المذهبين أن مذهب ابن عباس لا يعطى لشهر رمضان مزية خاصة ذات صلة مباشرة بالأمة المحمدية ، إذ كان المراد نزول القرآن إلى السباء الدنيا لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا تظهر منة الله على هذه الأمة في شهر رمضان بهذا الفضل ، والأقرب في ظهور المنة والفضل ما ذهب إليه الشعبي من بدء النزول في رمضان في ليلة القدر(١) وقد ذهب ابن إسحاق إلى أنها ليلة السابع عشر من الشهر. وأشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى:

(إِنْ كُنْتُم آمَنْتُمْ بِالله وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْفَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْحَمْعَانِ)(٢). والمراد بيوم التقاء الجمعين يوم التقاء المسلمين والمشركين ببدر، وهو يوم الجمعة ١٧ رمضان من السنة الثانية للهجرة، ويوم الفرقان هو اليوم الذي ابتدأ فيه نزول القرآن، وهما متحدان في الوصف، ويوافقان ١٧ رمضان، وإن لم

<sup>(</sup>١) يجمع بين المذهبين بأن يكون نزول القرآن جملة، وابتداء نزوله مفرقاً في ليلة واحدة هي ليلة القدر من شهر رمضان.

يكونا من سنة واحدة ، وقد حكى القسطلاني في شرحه على البخاري خلاف العلماء في تعيين هذه الليلة على أقوال كثيرة ، ومنها القول الذي مال إليه ابن اسحاق ، وقال: إنه رواه ابن أبي شيبة والطبراني من حديث زيد بن أرقم .

هذا بالنسبة إلى ابتداء نزول القرآن.

أما بالنسبة إلى آخر ما نزل منه:

- (أ) فقيل: آخر ما نزل آية الربا لما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت آية الربا. والمراد بها قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وذَرُوا ما بَقَى مِنَ الرّبا)(١) الآية.
- (ب) وقيل: آخر ما نزل من القران قوله تعالى: (وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى الله) (٢). الآية. لما رواه النسائى وغيره عن ابن عباس وسعيد بن جبير: آخر شيء نزل من القرآن (وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى الله) الآية.
- (ج) وقيل: آخر ما نزل آية الدَّيْن، لما روي عن سعيد بن المسيب: أنه بلغه أن أحدث القرآن عهداً بالعرش آية الدَّيْن، (والمراد بها (يَا ايها الَّذِينَ أَن أَحدث القرآن عهداً بالعرش آية الدَّيْن، (والمراد بها (يَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ) (٣) الآية .

ويجمع بين الروايات الثلاث بأن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف: آية الربا، فآية (واتقوا يوماً)، فآية الدَّيْن.. لأنها في قصة واحدة، فأخبر كل راو عن بعض ما نزل بأنه آخر، وذلك صحيح، وبهذا لا يقع التنافي بينها.

(د) وقيل: آخر ما نزل آية الكلالة. فقد روى الشيخان عن البراء بن عازب

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٧٨ . (٢) البقرة: ٢٨١ .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٨٢.

قَالَ: آخر آية (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ في الْكَلاَلَةِ)(١) الآية.

وحمل هذا من البراء على أنه آخر ما نزل فيما يتعلق بالمواريث.

(ه) وقيل: آخر ما نزل قوله تعالى (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ) (٢) الى آخر السورة، ففي المستدرك عن أبنى بن كعب قال: آخر آية نزلت (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ) إلى آخر السورة.

( و )وعن ابن عباس قال: آخر سورة نزلت (إذًا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ ) (٣).

وهذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وكل قال بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن ، ويحتمل أن كلاً منهم أخبر عن آخرما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو قال ذلك باعتبار آخر ما نزل في تشريع خاص ، أو آخر سورة نزلت كاملة .

أما قوله تعالى: (الْيَوْمَ الْحُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَم دِيناً) (أ). فإنها نزلت بعرفة عام حجة الوداع، ويدل ظاهرها على إكمال الفرائض والأحكام، وقد سبقت الإشارة إلى ما روي في نزول آية الربا، والدَّيْن، والكلالة، وغيرها، وقد ذكر الطبري في تأويل هذه الآية أنهم قالوا: لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية شيء من الفرائض، ولا تحليل شيءولا تحريمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ملى الله عليه وسلم ملى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم ونستخلص مما سبق: أن بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستخلص عما سبق: أن بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧٦. (٧) التوبة: ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) النصر: ١.
(٤) المائدة: ٣.

<sup>(</sup>a) كانت وفاته صلى الله عليه وسلم في أوائل شهر ربيع الأول سنة ١١ هـ على خلاف في تحديد اليوم ·

بالرؤيا الصالحة كان على رأس الأربعين من عمره «في شهر ربيع الأول» وأن أول نزول القرآن كان في شهر رمضان بسورة «اقرأ» وأن آخر ما نزل على الرأي الراجح كان يوم عرفة بججة الوداع، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، بعد ذلك في العام الحادي عشر للهجرة، وبوفاته انتهى عهد التشريع الذي بدأ ببعثه صلى الله عليه وسلم وهو مقدر بما يقرب من ثلاث وعشرين سنة، نزل عليه القرآن خلالها منجماً، وهو المصدر الأول للتشريع، أما السنة فهى المصدر الثاني، ولا ثالث لها في هذا العهد.

\* \* \*

### مصادر التشريع في هذا العصر

### • أولاً \_ القرآن الكريم:

قال الراغب في المفردات: القرآن في الأصل مصدر، نحو كفران، ورجحان، قال الله تعالى (إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) (١) قال الله تعالى (إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) (١) قال ابن عباس: «إذا جمعناه وأثبتناه في صدرك فاعمل به» وقد خص بالكتاب المنزل على على عمد صلى الله عليه وسلم، فصار له كالعلم، كما أن التوراة أنزلت على موسى، والإنجيل على عيسى، عليها السلام. قال بعض العلماء: تسمية هذا الكتاب قرآناً من بين كتب الله لكونه جامعاً لثمرة كتبه، بل لجمعه ثمرة جميع العلوم، كما أشار تعالى إليه بقوله (تَقْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ) (١)، وقوله: (تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ) (١)، وقوله: (تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ) (١) وقوله: (قرْآناً عَرَبيًا غَيْرَ ذِي عِوْجٍ) (١).

ومن كلام الراغب يتبين أن القرآن في الأصل مصدر: قرأ يقرأ قراءة وقرآناً. ومعناه في اللغة: الجمع والضم، وقد صار علماً بالغلبة على الكتاب العزيز في عرف السرع، وعرف بأنه: كلام الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا تواتراً لنتعبد بتلاوته وأحكامه، وكان آية دالة على صدقه فيا ادعاه من الرسالة.

وقد نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي (وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ ٱلْأَمِينُ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) (°) فتحدى به رسول الله العرب وهم أرباب

(۲) يوسف: ١١١٠

<sup>(</sup>١) القيامة : ١٧ ، ١٨ .

<sup>(</sup>٣) النحل : ٨٩.

<sup>(</sup>٤) الزمر : ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) الشعراء: ١٩٢ – ١٩٥٠ .

الفصاحة والبيان، فظهر عجزهم، وبهذا قامت الحجة عليهم (وَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَة مِنْ مِثْلِهِ وادعُوا شُهَدَاء كُمْ مِنْ دُونِ الله إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (١)، (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْر سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتَ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ الله إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (١). (قُلْ لَيْن وَادْعُوا مَنِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ الْجَنَمَ عَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيراً) (٢) (أَم يَقُولُون تَقُولُهُ، بل لا يُؤمنون. فَلْيانُوا بَحِديثٍ مِثلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ) (١).

وحيث كانت البشرية في أطوار نموها الأولى لا يبهرها شيء كما تبهرها الخوارق الكونية الحسية التي لا مجال فيها للتفكير والنظر ناسب هذا أن يبعث كل رسول إلى قومه خاصة ، وأن تكون معجزته فيا نبغ فيه قومه ، خارقة لما ألفوه ، ليتحقق بعجزهم عنها إيمانهم بأنها من قوة سماوية عليا فوق طاقة البشر.

وظل الناس يستفيدون برسالات الله التى أخذت بأيديهم إلى مدارج الرقى، ووطأت الأكناف لختم النبوة حتى بعث الله معجزة اصلى الله عليه وسلم بالرسالة الخالدة إلى النساس كافة، وكانت معجزتها معجزة العقل البشرى فى أرقى تطورات نضجه ونموه. فحيث كان تأييد الله لرسله السابقين بآيات كونية تبهر الأبصار ولا سبيل للعقل فى معارضتها، كمعجزة اليد والعصا لموسى، وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لعيسى، كانت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم فى عصر مشرف على العلم معجزة علمية تجر العقل البشرى وتتحداه إلى الأبد، وهى معجزة القرآن بعلومه ومعارفه، وأخباره الماضية والمستقبلة، فالعقل الإنسانى على تقدمه لا يعجز عن معارضته لأنه آية كونية لا قبل له بها، ولكن عجزه لقصوره الذاتى، فيكون عجزه عارضته لأنه وحى الله إلى رسوله، وأن حاجته إلى الاهتداء به ماسة ليستقيم عوجه، وترقى مواهبه. ويهتدى إلى سبيل الرشاد، وهذا المعنى هو مايشير إليه رسول عوجه، وترقى مواهبه. ويهتدى إلى سبيل الرشاد، وهذا المعنى هو مايشير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله: «ما من الأنبياء نبى إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً » رواه البخارى ومسلم.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣.

<sup>(</sup>۲) هود : ۱۳ .

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) الطور: ٣٣، ٣٤.

ومن عنده إلمام قليل بتاريخ العرب وأدب لغتهم، يدرك العوامل السابقة لبعثة الموسول صلى الله عليه وسلم التي رقت بلغة العرب، وهذبت لسانها، وجعت خير ما في لمجاتها من أسواق الأدب والمفاخرة بالشعر والنثر، حتى انتهى مصب جداول الفصاحة وإدارة الكلام بالبيان في لغة قريش التي نزل بها القرآن، وما كان عليه العرب من صلف، يعلو بأحدهم على أبناء عمومته أنفاً وكبراً، مضرب مثل في التاريخ الذي سجل لهم أياماً نسبت إليهم لما أحدثوه فيها من معارك دامية، وحروب طاحنة أشعلها شرر من الكرياء والأنفة.

ومشل هؤلاء مع توافر دواعي اللسان وقوة البيان التي يوقدها حماس القبيلة ، ويؤججها أتون الحمية ، لوتسنى لهم معارضة القرآن الكريم لأثر هذا عنهم ، وتطاير خبره في الأجيال ، فالقوم قد تصفحوا آيات الكتاب ، وقلبوها على وجوه ما نبغوا فيه من شعر ونثر ، فلم يجدوا مسلكاً لمحاكاته ، أو منفذاً لمعارضته ، بل جرى على السنتهم الحق الذي أخرسهم عفو الخاطر عندما زلزلت آيات القرآن قلوبهم ، كما أثر ذلك عن الوليد بن المغيرة ، وعندما عجزت حيلتهم رموه بقول باهت فقالوا: سحر يؤثر ، أوشاعر مجنون ، أوأساطير الأولين . ولم يكن لهم بد أمام العجز والمكابرة إلا أن يعرضوا رقابهم للسيوف ، فاستسلموا للموت الزؤام ، وبهذا ثبت إعجاز القرآن .

وعَجْزُ العرب عن معارضة القرآن مع توافر الدواعي عَجْزٌ لِلغة العربية في ريعان شبابها وعنفوان قوتها.

والإعجاز لسائر الأمم على مر العصور، يظل ولايزال، في موقف التحدي، شامخ الأنف، فأسرار الكون التي يكشف عنها العلم الحديث ما هي إلا مظاهر للحقيقة العليا التي ينطوي عليها سر هذا الوجود في خالقه ومدبره، وهو ما أجله القرآن أوأشار إليه. فصار القرآن بهذا معجزاً للإنسانية كافة، بكل ما يحمله لفظ الإعجاز من معنى.

فهو معجز في ألفاظه وأسلوبه، والحرف الواحد منه في موضعه من الإعجاز

الذي لا يغني عن غيره في تماسك الكلمة ، والكلمة في موضعها من الإعجاز في تماسك الجملة ، والجملة في موضعها من الإعجاز في تماسك الآية .

وهو معجز في بيانه ونَظْمه ، يجد فيه القارىء صورة حية للحياة والكون والإنسان.

وهو معجز في معانيه التي كشفت الستار عن الحقيقة الإنسانية ورسالتها في الوجود.

وهو معجز بعلومه ومعارفه التي أثبت العلم الحديث كثيراً من حقائقها المغيبة.

وهو معجز في تشريعه وصيانته لحقوق الإنسان، وتكوين مجتمع مثالي تسعد الدنيا على يديه.

والقرآن أولاً وآخراً هو الذي صير العرب رعاة الشاء والغنم ساسة شعوب وقادة أمم، وهذا وحده إعجاز (')

والقرآن الكريم، هو أساس الدين ومصدرالتشريع، وحجة الله البالغة في كل عصر ومصر، بلغه رسول الله لأمته امتثالاً لأمر ربه: (يَا أَيْهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) (٢) واحتوى على الأمر الإلهي الصريح بوجوب اتباعه والعمل بما تضمنه من أحكام في غير موضع وبغير أسلوب واحد. قال تعالى: (اتَّبِعُوا مَا النَّزِلَ الله فَاللهُ عَنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاء) (٢)، وقال عز وجل: (يَلْكَ حُدُودُ الله فَالولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (١) وقال الله فَلاَ تَعْتَدُوهَا، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (١) وقال سبحانه: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله، وَلاَ تَتَبْع أهواءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ ) (١). وقال جل شأنه : (وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بَمْ الْقَالِمُونَ الله وَلاَ تَتَبْع أهواءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ ) (١). وقال جل شأنه : (وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بَمْ الْقَالِمُولَ الله وَلاَ تَتَبْع أهواءهُمْ فَمَا أَنْزَلَ الله وَلاَ تَتَبْع

<sup>(</sup>١) راجع بحث «إعجاز القرآن» في كتابنا «مباحث في علوم القرآن».

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٩.

أَهْـوَاءهُـمْ وَاحْـذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ الله إليكَ، فَإِنْ تَوَلَّوا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُـريـد الله أَنْ يُـصِـيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، وإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (').

وتلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاوة له وحفظاً ودراسة لمعانيه وعملاً بما فيه، قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عشمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل.قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً (٢).

وهكذا استمر حفظ المسلمين للقرآن في كل عصر، وتوارثت الأمة نقله بالكتابة على مر الدهور، جيلاً بعد جيل، من غير تحريف أو تبديل، وذلك مصداق قوله تعالى: (إنَّا نَحْنُ نَزَّلْتَا الدُّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (٣).

وقد اشتمل القرآن الكريم على أصول الشريعة وقواعدها من الحلال والحرام، وجاءت أكثر احكامه مجملة تشير إلى مقاصد الشريعة، وتضع بيد الأثمة والمجتهدين المصباح الذي يستنبطون في ضوئه أحكام جزئيات الحوادث، في كل زمان ومكان، وهذا سر خلود الشريعة وشمول قواعدها الكلية ومقاصدها العامة لما يحدث في الناس من أقضيات.

وإنما فصل القرآن ما لا بد فيه من التفصيل الذي يجب أن يسمو عن مواطن الخلاف والجدل، كما في العقائد وأصول العبادات، أو لأنه يبنى على أسباب لا تختلف ولا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، وذلك كما في تشريع المواريث ومحرمات النكاح، وعقوبة بعض الجرائم.

والقرآن الكريم كتاب هداية، بهتدي به من قرأه أو حفظه وتدبر معانيه،

<sup>(</sup>١) المائدة: ٤٩، ٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخرج عبد الرزاق مافى معناه عن معمر عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحن السلمى، وأخرجه ابن جرير فى مقدمة تفسيره عن عطاء عن أبى عبد الرحن وصححه أحمد شاكر، فإن أبا عبد الرحن السلمى تابعى لايحدث إلا عن الصحابة.

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٩.

واتعظ بما فيه، فتلزمه الحجة، وفي صحيح الحديث: «القرآن حجة لك أو علميك » (١). ولذا كان تدبره واجباً ، حتى يفتح مغاليق القلوب ، وتستنير به الأفئدة، ويقود الناس إلى الوقوف عند حدوده، والعمل بما فيه (كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارِكٌ لِيَدَّبُّرُوا آيَاتِهِ) (٢). وقال تعالى: (أَقَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُها) ("). وله من روعه التنزيل وجلال الأحكام والمواعظ ما تتصدع منه الجبال الرواسي، ولكن الله امْتَنَّ على عباده فجعل القرآن ربيع قلوبهم، وجلاء بنصائرهم، ونور حياتهم (لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْنَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةٍ الله ) ( أ) وعن على رضي الله عنه ، قال: سمَّعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ستكون فَتن كقطع الليل المظلم، قلت: يا رسول الله.. وما الخرج منها؟ قال: كتاب الله تبارك وتعالى، فيه نبأ من قبلكم، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم . هو الفصل ليس بالهزل . من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتعلى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، ونوره المبين، والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تتشعب معه الآراء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله الأتقياء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآناً عجباً، من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم » (°) .

وقد نزل القرآن الكريم منجماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنزل الآية أو الآيات حسب الوقائع والأحداث وما يريده الله تعالى من تشريع تشبيتا لفؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبالغة في الإعجاذ، وتدرجاً في التشريع، وتيسيراً لحفظه وفهمه، ودلالة قاطعة على أنه تنزيل من حكيم حميد (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم. (٢) سورة ص: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) محمد: ٧٤ ألحشر: ٢١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي وفي سنده الحارث بن عيد، وهو مهم.

<sup>(</sup>٩) راجع حكمة نزول القرآن منجماً في كتابنا «مباحث في علوم القرآن».

أما الكتب السماوية الأخرى: التوراة والإنجيل والزبور، فكان نزولها جلة لا مفرقة.

\* \* \*

## • التشريع في مكة:

العقيدة هي لب الأديان السماوية ، والأصل الذي ترتكز عليه دعائم الشريعة ، ولن يقبل الناس الشريعة إلا إذا صلحت عقيدتهم وآمنوا بالله عز وجل وبوحدانيته في ألوهيته وربوبيته ، وأسمائه وصفاته وأفعاله ، واستيقنوا بعالم الغيب والدار الآخرة ، وما فيها من حساب وجزاء وجنة ونار ، وإذا رسخت العقيدة في النفس أمكن بناء المجتمع الذي يلتزم في حياته شرع الله في علاقته بربه ، وعلاقته بالإنسان ، وعلاقته بالكون والحياة ، ولهذا كانت العقيدة أول ما دعا إليه الرسل:

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ) (١).

وقد اتجه التشريع طوال العصر المكي ـ قرابة ثلاثة عشر عاماً ـ إلى إصلاح المعقيدة وتعميق جذورها والحفاظ على تطهيرها. وجعل الإسلام الشهادتين «أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله ». عنواناً لتحقيق العقيدة، ومفتاحاً يدخل به الإنسان في الإسلام وتجري عليه أحكامه.

فالشهادة بوحدانية الله تتضمن كمال العقيدة في الله وتنزيه عا لا يليق به والشهادة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم تتضمن التصديق بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر وتقتضي وجوب المتابعة (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا النَّزِلَ إلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ والمُؤمنُونَ، كُلُّ آمَنَ بالله وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ. لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) (٢).

(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ اللهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْملاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ والنَّبِيِّينَ) (").

<sup>(</sup>١) الأبياء ٢٥ (٣) البقرة: ٢٨٥. (٣) البقرة: ١٧٧٠

ومنهج الإسلام في الدعوة إلى تلك العقائد يعتمد على الحجة العقلية وذلك بلفت أنظار الناس إلى التفكير في الكون، وتدبر ما فيه من دلائل القدرة وبديع الخلق، وكيف تسير عوالمه المختلفة على نسق محكم، يدل دلالة قاطعة على وجود خالق مدبر لهذا الكون، إذ لا يتأتى أن يكون هذا الإحكام وليد الصدفة، وإذا صح الإيمان بالله تبع ذلك الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره.

والقرآن المكي بسوره وآياته يمثل هذا الاتجاه في إرشاد الناس إلى التفكير في الكون، والنظر في أرضه وسمائه، وما أودع الله فيه من أسرار، وما اشتمل عليه من دقة وإحكام، في وحدة متناسقة لا يعتريها خلل أو اضطراب، مما يوجب التصديق القلبي بوحدانية الخالق المدبر، والإيمان بأن هذا الكون سائر بتدبيره إلى الغاية التي حددها له سبحانه بعلمه وحكمته، وعندئذ يفعل به مايشاء، مما أشارت إليه كتبه وآياته البينات، ووحيه المنزل، من ظواهر الانحلال والفناء، حيث تكون الدار الآخرة.

والقرآن الكريم في العصر المكي يعالج هذه الجوانب، فيخاطب المشركين بالمنطق الفطري في آيات قصيرة المقاطع ناصعة الحجة، تتصل اتصالاً وثيقاً بمظاهر بيئتهم:

( أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْقَ خُلِقَتْ. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْقَ رُفِعَتْ. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْقَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْقَ سُطِحَتْ) (١).

(ق. وَالْفُرْآنِ الْمَجِيدِ. بَلْ عَجبُوا أَنْ جَاءهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيء عَجِيبُ. أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُراباً ، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنْقُصُ الاَرْضُ مِنْهُمْ ، وَعِنْدَنَا كِتابٌ حَفِيظٌ ، بَلْ كَدَّبُوا بالحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ الاَرْضُ مِنْهُمْ ، وَعِنْدَنَا كِتابٌ حَفِيظٌ ، بَلْ كَدَّبُوا بالحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيحٍ. أَفَلَمُ مَ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْف بَنَيْنَاهَا وَزَبَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فَرُوجٍ . وَالْأَرْضَ مَدَدُنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَانْبَنْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْج بَهِيج . فَرُوجٍ . وَالْأَرْضَ مَدَدُنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَانْبَنْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْج بَهِيج .

<sup>(</sup>١) الغاشية: ١٧ ـ ٢٠.

تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً فَانَبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. والنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. رِزْقاً لِلْعِبَادِ، وَأَخْيَيْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحُرُوجِ)(١).

(عَمَّ يَتَسَاءُلُونَ. عَنِ النَّبَأِ العَظِيمِ . الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ). الآيات (٢).

(إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. وَالْفَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ)(٣).

(إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ. وَإِذَا البِحَارُ فَحُرَتْ. وَإِذَا الْفَبُورُ بُعْثِرَتْ. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ)(').

(إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. وَإِذَا التَّجُومُ انْكَدَرَتْ. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. وَإِذَا النَّفُوسُ وَيَّلَتْ، وَإِذَا السُّحُفُ نُشِرَتْ. وإِذَا وَجَتْ وَإِذَا الصَّحُفُ نُشِرَتْ. وإِذَا الصَّحُفُ نُشِرَتْ. وإِذَا السَّحَفُ نُشِرَتْ. وإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. وَإِذَا الْجَنَّةُ ازُلِفَتْ. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ) (١).

وإلى جانب هذا، نزل القرآن الكريم في مكة بإبطال ما توارئته الجاهلية من عقائد فاسدة وتقاليد باطلة، وحثهم على مكارم الأخلاق، وتطهير النفس، وبيّن لهم الأصول الكلية في الحلال والحرام أمراً ونهياً.

فحرَّم وأد البنات وقتل النفس.

( وَإِذَا المُؤُودَةُ سُئِلَتْ. بأَى ذَنْبِ قَتِلَتْ)(١).

( وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إلاَّ بِالْحَقِّ ) ( ) وهذا يتعلق بحفظ النفس.

<sup>(</sup>١) سورة ق: ١ ــ ١١.

<sup>(</sup>٣) الانشقاق: ١ ـ ٤.

<sup>(</sup>a) التكوير: ١ – ١٤.

<sup>(</sup>٧) الأنعام: ١٥١.

 <sup>(</sup>۲) النبأ: ١ ـ ٥.

<sup>(</sup>٤) الانفطار: ٥.

<sup>(</sup>٦) التكوير: ٩،٨.

وورد المكي من القرآن بتحريم الزنا، والأمر بحفظ الفروج إلا على الأزواج أو ملك اليمن:

(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فأولِيْكَ هُمُ الْعَادُونَ)(١).

وهذا يتعلق بحفظ النسل.

وورد فيه تحريم الظلم، وأكل مال اليتيم، والإسراف، والبغي، ونقص المكيال، أو الميزان، والفساد في الأرض، وما دار بهذا المعنى. (ولا تَقْرَبُوا مَالُ التَّيمِ إلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَىٰ يَبْلُغَ أَشُدَهُ، وأَوْفُوا الكَيْلَ والمَيْزَانَ بِالْقِسطِ) (")

وهذا يتعلق بحفظ المال.

وشرعت الصلاة في مكة ، كما ورد الأمر بالإنفاق والإحسان ، وإن لم تشرع النزكاة إلا في المدينة ، وأصل مشروعية الصيام كان بمكة حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم و يتحنث ثم صام يوم عاشوراء بعد الهجرة ، حتى فرض صوم رمضان بالمدينة . وهذه هي أصول العبادات .

ونهى القرآن المكي عن الذبح لغير الله، والتقرب إلى الشركاء، وندد بما حرَّموه على أنفسهم وخصوا به آلهتهم، وأمر بالأكل مما ذُكر اسم الله عليه.

(فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (").

(وَجَعُلُوا لله مِمَّا ذَرًّا مِنَ الحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيباً )( أَ) •

وهذا أصل في المطاعم.

قال الشاطبي في الموافقات:

«اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة أولاً، والتي نزل بها القرآن على النبي

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٥ – ٧.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١١٨ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١٣٩ وما بعدها.

صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها تلك القواعد التي وضع أصلها في مكة، وكان أولها الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، ثم تبعه ما هو من الأصول العامة كالصلاة وإنفاق المال وغير ذلك، ونهى عن كل ما هو كفر أو تابع للكفر، كالافتراءات التي افتروها، من الذبح لغير الله وللشركاء الذين ادعوهم افتراء على الله، وسائر ماحرموه على أنفسهم، أو أوجبوه من غير أصل، مما يخدم أصل عبادة غير الله، وأمر مع ذلك بمكارم الأخلاق كلها، كالعدل والإحسان، والوفاء بالوعد، وأخذ العفو، والإعراض عن الجاهلين، والدفع بالتي هي أحسن، والخوف من الله وحده، والصبر والشكوى ونحوها، ونهى عن مساوىء الأخلاق من الله وحده، والعبر والشكوى ونحوها، ونهى عن مساوىء والميزان، والفساد في المرض، والزنا، والقتل، والوأد، وغير ذلك مما كان سائراً في دين الجاهلية.

وإنما كانت الجزئيات المشروعة بمكة قليلة ، والأصول الكلية كانت في النزول والتشريع أكثر».

وكثر ذكر قصص الأنبياء في القرآن المكي، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عبرة للمكذبين، ودعماً لأصول الدين التي جاءت بها الرسالات السماوية، ليفيء المشركون إلى الله و يستجيبوا لدعوة رسوله.

## التشريع في المدينة:

كان حادث الهجرة فاصلاً بين عهدين في تاريخ الإسلام، حيث استقرت العقيدة الإسلامية في نفوس نفر من المهاجرين وأصحاب البيعة من الأنصار، وتكونت النواة الأولى للمجتمع الإسلامي، واتخذت المدينة مستقراً لها، فبدأت الدعوة في طور عملي تنظيمي جديد، واتجه التشريع إلى بناء الأمة وتحديد علاقاتها الاجتماعية، وكانت اللبنة التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء هذا المجتمع الجديد: أن آخى بين المهاجرين والأنصار، حيث كان الأنصاري يؤثر أخاه المهاجري على نفسه :

(والَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَإِلَيْهِم وَلاَ يَجِدُونَ فَي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوْتُوا وَيُؤْثُرُونَ عَلَى الْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً) (١).

وكانت المدينة بعد الهجرة تضم طوائف شتى:

تضم المهاجرين الذين هاجروا من مكة، وخلفوا وراءهم سائر عشيرتهم من المشركين.

وتضم الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه ونصروه من الأوس والخزرج، وبين الأوس والخزرج معارك قديمة طاحنة تحز آثارها الدامية في النفوس.

وتضم جماعة من مرضى النفوس، الذين أظهروا الخضوع للإسلام انقياداً لسطوة الدين الجديد، واستبطنوا الكفر والعداء لهذا الدين، وهم المنافقون.

وتضم اليهود الذين أقاموا بيثرب منذ زمن، وقرأوا الكتب المقدسة، ورأوا فيها البشارة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فعز عليهم بعد بعثه أن يذعنوا إليه، ابقاء على سلطانهم الديني، واستعلاء في الأرض (فَلَمَّا جَاءهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَروا بِهِ)(٢).

وقد اتجه التشريع المدنى إلى مواجهة هذه العناصر بما يلائمها.

فاتخذ رباط العقيدة بين المؤمنين بالدين الجديد مهاجرين وأنصاراً ، أساساً لرباط الأمة الإسلامية ، يحل عل رباط الدم في حياة القبيلة ، وحذّر رسول الله صلى الله عليه وسلم من العصبية وجعلها من دعوى الجاهلية: «ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من مات على عصبية ، وليس منا من قاتل على عصبية »(") وقال فيها تلك العبارة المنفرة: «دعوها فإنها منتنة »(ا) .

(٢) البقرة: ٨٩.

<sup>(</sup>١) الحشر: ٩.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۳) رواه أبو داود.

وذكر الله أوصاف المنافقين، وحذَّر منهم في القرآن المدني، بما فيه تحليل لنفسياتهم وبيان لمخاطرهم.

أما اليهود فقد نزل القرآن بفضح سريرتهم بكتمان ما أنزل الله، وما ارتكبوا من ظلم من قتلهم الأنبياء، وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وما جبلوا عليه من جبن وضعف وخيانة وغدر، حتى قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من ديارهم.

وتناول التشريع في المدينة بقية العبادات، وهي الأركان العملية التي يبنى عليها الإسلام. فشرع الله الزكاة والصوم والحج.

وتناول شئون التعامل، فأحل الله البيع، وحرم الربا، وبين ما يجب في المداينة من كتابة أو إشهاد، وما يكون من أداء او إمهال، وأرشد الى التجارة، ونهى عن أكل الأموال بالباطل.

وتناول نظام الأسرة في النكاح، والعشرة في الحياة الزوجية، والطلاق والميراث والوصية.

وتناول مشروعية القتال، وفرضية الجهاد، وما يتبع ذلك من عهود، أو فيء أو غنيمة، أو أسر.

وتناول العقوبات على الجرائم الكبرى، صيانة للحقوق الإنسانية العامة التي جاءت بها الملل جميعاً. وهي الكليات الخمس: حفظ الدين، والنفس، والمال، والعقل. فيا فرض من قصاص أو حدّ.

وتناول شئون القضاء والحكم بالعدل بين الناس، وتحكيم كتاب الله تعالى: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله وَلاَ تَتَبعْ أَهْوَاءهُمْ) (١).

وخلاصة ذلك أن التشريع في المدينة أقام معالم حياة الأمة الإسلامية في جوانبها المختلفة، وحدد روابطها الاجتماعية وسلطانها السياسي، فكان الإسلام

عقيدة وشريعة ، ونظاماً متكاملاً للحياة ، وكان محمد صلى الله عليه وسلم مؤسساً لدولته ، فأكمل الله بهذا الدين ، وأتم النعمة .

# ارتباط التشريع المدني بالتشريع المكي:

لا يستطيع الإنسان أن يفصل بين التشريع المكي والتشريع المدني، فإن المدني يعتبر امتداداً للمكي حيث بنى التشريع في المدينة على قواعد التوحيد وأصول الدين التي نزل بها الوحي في مكة، قال الشاطبي:

«المدني من السور ينبغي أن يكون منزلاً في الفهم على المكي، وكذلك المكي بعضه مع بعض، والمدني بعضه مع بعض، على حسب ترتيبه في التنزيل، وإلا لم يصح، والدليل على ذلك أن معنى الخطاب المدني في الغالب مبني على المكى، كما أن المتأخر من كل واحد منها مبنى على متقدمه، دل على ذلك الاستقراء، وذلك إنما يكون ببيان مجمل أو تخصيص عموم، أو تقييد مطلق، أو تفصيل ما لم يفصل، أو تكيل ما لم يظهر تكيله. وأول شاهد على هذا أصل الشريعة، فإنها جاءت متمسمة لمكارم الأخلاق، ومصلحة لما أفسد قبل من مله إبراهيم عليه السلام.

ويليه تنزيل سورة الأنعام فإنها نزلت مبينة لقواعد العقائد وأصول الدين، وقد خرج العلماء منها قواعد التوحيد التي صنف فيها المتكلمون، من أول إثبات واجب الوجود إلى إثبات الإمامة. هكذا قالوا.

وإذا نظرت بالنظر المسوق في هذا الكتاب تبين به من قرب بيان القواعد الشرعية المكية التي إذا انخرم منها كلي واحد، انخرم نظام الشريعة، أو نقص منها أصل كلى.

ثم كما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أول ما نزل عليه سورة البقرة، وهي التي قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام، فإنها بنيت على أقسام أفعال المكلفين جلتها، وإن تبين في غيرها تفاصيل كها.

كالعبادات التي هي قواعد الإسلام.

والعادات من أصل المأكول والمشروب وغيرهما.

والمعاملات من البيوع والأنكحة وما دار بها .

والجنايات من أحكام الدماء وما يليها. وأيضاً فإن حفظ الدين فيها، وحفظ النفس والعقل والنسل والمال مضمن فيها، وما خرج عن المقرر فيها فبحكم التكيل، فغيرها من السور المدنية المتأخرة عنها مبني عليها، كما أن غير الأنعام من المكي المتأخر عنها مبني عليها، وإذا تنزلت إلى سائر السور بعضها مع بعض في الترتيب وجدتها كذلك حذو القذة بالقذة » أه.

\* \* \*

## • مميزات المكي والمدني:

الذي يقرأ القرآن الكريم يجد للآيات المكية خصائص، ليست للآيات المدنية في وقعها ومعانيها، وإن كانت الثانية امتداداً للأولى في الأحكام والتشريع، فحيث كان القوم في جاهلية تعمي وتصم، يعبدون الأوثان ويشركون بالله، وينكرون الوحى، ويكذبون بيوم الدين.

(وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيُّذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابَاً وَعِظَاماً أَيُّنَا لَمَبْعُوثُونَ)(') (وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ)(')

وهم ألداء في الخصومة، أهل ممارات ولجاجات في القول. عن فصاحة وبيان، حيث كان القوم. كذلك نزل الوحي المكي قوارع زاجرة، وشهباً منذرة، وحججاً قاطعة، يحطم وثنيتهم في العقيدة، ويدعوهم إلى توحيد الألوهية والربوبية، ويهتك أستار فسادهم، ويقيم دلائل النبوة، ويضرب الأمثلة للحياة الآخرة وما فيها من جنة ونار، ويتحداهم على فصاحتهم بأن يأتوا مثل هذا القرآن، ويسموق إليهم قصص المكذبين الغابرين عبرة وذكرى، فتجد في مكي القرآن ألفناظاً شديدة القرع على المسامع، تقذف حروفها بشرر الوعيد، وألسنة القرآب، فكلا الرادهة الزاجرة، والصاخة والقارعة، والغاشية والواقعة، وحروف المجاء من فواتع الهسور، وآيات التحدي في ثناياها، ومصر الأمم السابقة،

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٤٧. (٢) الجاثية: ٢٤.

(فَكُلاً أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَنْهُ الصَّيْحَةُ وَمَنْهُمْ مَنْ أَخَرَفْنَا، وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَفْنَا، وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) (١) وإقامة الأدلة الكونية، والجادلة العقلية، كل هذا نجده من خصائص القرآن المكي.

وحين تكونت الجماعة المؤمنة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وامتحنت في عقيدتها بأذى المشركين، فصبرت وهاجرت بدينها، مؤثرة ما عند الله على متع الحياة، حين تكونت هذه الجماعة المؤمنة نرى الآيات المدنية طويلة المقاطع، تتناول أحكام الإسلام وحدوده، وتدعو إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، وتفصل أصول التشريع، وتضع قواعد المجتمع، وتحدد روابط الأسرة، وصلات الأفراد وعلاقة الأمم، كما تفضع المنافقين وتكشف عن دخيلتهم، وهذا هو الطابع العام للقرآن المدني.

وأقرب ما قيل في تعداد السور المكية والمدنية إلى الصحة: أن المدني باتفاق عشرون سورة:

| ٣ _ النساء.  | ٢ ــ آل عمران.      | ١ ـــ البقرة .     |
|--------------|---------------------|--------------------|
| ٦ — التوبة . | • ـ الأنفال.        | ٤ ــ المائدة.      |
| ۹ — محمد .   | ^ – الأحزاب.        | ٧ _ النور.         |
| ١٢ الحديد .  | ١١ الحجرات.         | ١٠ ــ الفتح .      |
| ١٥ المتحنة.  | ١٤ - الحشر.         | ١٣_ المجادلة.      |
| ١٨ - الطلاق. | ١٧_ المنافقون       | ١٦_ الجمعة .       |
|              | ٢٠ النصر.           | ١٩_ التحريم        |
|              | ئنتا عشرة سورة:     | وأن المختلف فيها ا |
| ٣ — الرحمن . | ۲ — الرعد .         | ١ ــ الفاتحة       |
| ٦ – التطفيف. | • – التغابن.        | ٤ _ الصف.          |
| ٩- إذا زلزلت | ^ – لم يكن .        | ٧ ــ القدر.        |
| - 3-         | ١٢،١١ ــ المعوذتان. | · ١٠ الإخلاص .     |
|              |                     |                    |

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٤٠.

وأن ما سوى ذلك مكي باتفاق، وهو اثنتان وثمانون سورة، فيكون مجموع القرآن مائة وأربع عشرة سورة.

ولا يقصد بوصف السورة بأنها مكية أو مدنية أنها بأجمعها كذلك، فقد يكون في المكية بعض آيات مكية، ولكنه وصف بحسب أكثر آياتها.

ولذلك يأتى فى التسمية: سورة كذا مكية إلا آية كذا فإنها مدنية، وسورة كذا مدنية إلا آية كذا فإنها مكية، كما نجد ذلك فى المصاحف.

#### \* \* \*

### • المكى والمدنى:

للعلماء في المكي والمدنى ثلاثة آراء اصطلاحية، كل رأى منها مبنى على اعتبار خاص:

الأول: اعتبار زمن النزول، فالمكي ما نزل قبل الهجرة، وإن كان بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، وإن كان بغير المدينة. فما نزل بعد الهجرة ولو بمكة أو عرفة أو غيرهما مدنى، كالذى نزل عام الفتح أو بحجة الوداع، كقوله تعالى:

(الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيناً) (').

وهذا الرأى أولى من الرأيين بعده لحصره واطراده.

الشأني: اعتبار مكان النزول ، فالكي ما نزل بمكة وما جاورها ، كمنى ، وعرفات ، والحديبية ، والمدنى: ما نزل بالمدينة وما جاورها كأحد ، وقباء ، وسلع .

و يترتب على هذا الرأي عدم ثنائية القسمة وحصرها. فما نزل بالأسفار أو بتبوك، أو بيت المقدس، لا يدخل تحت القسمة، فلا يسمى مكياً ولا مدنياً، كما يترتب عليه كذلك أن ما نزل مكة بعد الهجرة يكون مكياً.

<sup>(</sup>١٠) المائدة : ٣.

الثالث: اعتبار المخاطب، فالمكي: ما كان خطاباً لأهل مكة.

والمدني: ما كان خطاباً لأهل المدينة.

و يبنى على هذا الرأي عند أصحابه أن ما في القرآن من قوله تعالى: (يا أيها الناس) مكى.

وما فيه من قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا) مدنى.

وبالملاحظة يتبين أن هذا لا يطرد، وأن أكثر سور القرآن لم تفتتح بأحد الخطابين ، والقرآن خطاب الله للخلق أجمعين، ويمكننا أن نحصر على وجه الإجمال مميزات كل من المكي والمدني فيا يأتى:

### • مميزات المكنى:

۱ ــ الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده، وإثبات الرسالة والبعث والجزاء بآيات الله الكونية والرد على المشركين ومجادلتهم، وقطع دابر خصومهم بالبراهين العقلية، وذكر القيامة وهولها، والنار وعذابها، والجنة ونعيمها.

٢ - وضع الاسس العامة للتشريع، والفضائل التي عليها يقوم المجتمع، وفضح جريمة المشركين في سفك الدماء وأكل أموال اليتامى ظلماً، ووأد البنات، وما كانوا عليه من سوء العادات.

٣ - ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة زجراً لهم حتى يعتبروا بمصير المكذبين قبلهم، وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصبر على أذاهم، ويطمئن إلى الانتصار عليهم.

٤ ــ قصر الفواصل مع قوة الألفاظ، وإيجاز العبارة بما يصم الآذان، ويشتد قرعه على المسامع، ويصعق القلوب كقصار المفصل، إلا نادراً.

وصيخة الخطاب في المكي تكون عامة كقوله تعالى: (يا أيها الناس)
 وقوله: (يا بنسي آدم). أما المدني فصيغة الخطاب فيه غالباً للمؤمنين (يا أيها الذين آمنوا)

ولم يرد في المدنى توجيه الخطاب إلى الناس إلا في سبع آيات:

اثنيتان في البقرة (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ) (١) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا في الأَرْضِ حلالاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِغُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ) (٢) .

وأربع في النساء أولها :

(يَا أَيُّهُا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَكُمْ ) (").

٢ - (إِنْ يَشَا لَيْدْهِبْكُمْ أَنُّهَا النَّاسُ وَيَانُتِ بَآخَرِينَ) (١).

٣ \_ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُدْ جَاءَ الرَّسُولُ بِالحِقِّ مِنْ رَبِّكُمْ) (°).

٤ - (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قد جاء كُمْ بُرْهَا قُ مِنْ رَبِّكُمْ) (١).

وواحدة في الحجرات (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وأَنْشَى) (<sup>٧</sup>).

٦ - يكثر القسم في الآيات المكية، فقد جاء القسم فيها ثلاثين مرة، ولم يأت إلا مرة واحدة في المدينة في قوله تعالى (زَعَمَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَيْعَتُوا، قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ) (^).

#### \* \* \*

وقد تعرض العلماء إلى تحديد تاريخ نزول سور في حوادث خاصة قبل المجرة. من ذلك:

١ ــ سورة النجم: نزلت عند الهجرة إلى الحبشة «في السنة الخامسة» بعد البعثة.

٢ ــ سورة طه: نزلت قبل إسلام عمر بن الخطاب الذي حصل «في السنة السادسة» قبل الهجرة.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١. (٢) البقرة: ١٦٨

<sup>(</sup>٣) النساء: ١. (٤) النساء: ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) النساء: ۱۷۴. (٦) النساء: ۱۷۰.

<sup>(</sup>٧) الحجرات: ١٣. (٨) التغابن: ٧.

- ٣ ــ سورة الروم: نزلت عند حرب الروم والفرس، التي وقعت «في السنة السابعة» أو «الثامنة» بعد البعثة.
- ٤ -- سورة الجن: نزلت بعد ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف،
   وكان بعد موت أبي طالب وخديجة في «السنة العاشرة» من البعثة تقريباً.
- ه ــ سورة الإسراء: نزلت عند حادثة الإسراء والمعراج «في السنة العاشرة» من البعثة تقريباً كذلك.

وتستطيع أن تقسم السور المكية باعتبار موضوعاتها إلى الأقسام الآتية:

- ١ ــ السور التي نزلت معارضة للمشركين، ورداً على خصوم النبي صلى الله عليه وسلم المعاندين، مثل سورة: الهمزة، والماعون، والتكاثر، والفيل، وتبَّت.
- ٢ السور التي تتضمن تسلية للرسول عها كان يناله من إيذاء الكفار له، مثل سورتي الضحى وألم نشرح.
- ٣ ــ السور التي تصف أهوال يوم القيامة، وما يتبعها من حساب وجنة ونار،
   كسورة التكوير، وسورة الواقعة.
- ٤ السور التي جاءت في قصص الأنبياء في آيات، قصيرة كسورة نوح، وسورة القمر.

#### \* \* 4

### • مميزات المدني:

- ١ ــ بيان العبادات والمعاملات والحدود والمواريث وفضيلة الجهاد، ونظام الأسرة وصلات المجتمع والدولة، وقواعد الحكم، ومسائل التشريع.
- ٢ مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ودعوتهم إلى الإسلام، وبيان تحريفهم لكتب الله، وتجنيهم على الحق، واختلافهم من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم.

- ٣ \_\_ الكشف عن سلوك المنافقين، وتحليل نفسيتهم، وإزاحة الستار عن خباياهم،
   و بيان خطرهم على الدين.
- ٤ ــ طول المقاطع والآيات في أسلوب يقرر الشريعة ، و يوضح أهدافها ومراميها .
   وهناك سور مدنية يمكن تحديد تاريخها على وجه التقريب :
- (أ) سورة البقرة فإن الجزء الأكبر منها نزل «في السنة الثانية» من الهجرة قبيل غزوة بدر، وتناولت تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وتشريع الحرمات من المآكل، وشريعة الصوم، وأحكام الحج، والتفريق بن الزوجين.
- (ب) سورة الأنفال: نزلت في غزوة بدر، عقب الانتهاء منها، وتناولت حوادث الغزوة، وتقسيم الغنائم، وحكم الأسرى.
- (جـ) سورة النساء: نزلت «فى السنة الرابعة » تقريباً ، وتناولت تشريعات النكاح ، واليتامى ، والميراث . .
- (د) سورة الأحزاب: نزلت بغزوة الأحزاب «في السنة الخامسة» من الهجرة، وتضمنت إبطال التبني، ووصف حال المؤمنين والمنافقين في الغزوة، وقصة زينب بيت جحش، وعلاقات النبي وأزواجه بالمؤمنين، وحجاب النساء.
- (ه) سورة التوبة: نزلت بعد غزوة تبوك «في العام التاسع للهجرة» وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤذن بصدرها بالحج، فأنهت العهود، وبينت حرمات الأشهر الحرم، وفضحت المنافقين، وتضمنت غزوة تبوك.

## • أسلوب القرآن في الطلب والتخيير ومنهجه في بيان الأحكام:

ينقسم الحكم التكليفي إلى خسة أقسام: الإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة.

ذلك لأن الخطاب إما أن يكون طلباً أو تخييراً، والطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب كف عن فعل، فإذا اقتضى طلب فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه الإلزام فهو الإيجاب، والمطلوب فعله هو الواجب. وإن كان اقتضاؤه ليس على وجه الإلزام فهو الندب، والمطلوب فعله هو المندوب، وإذا اقتضى طلب كف عن فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه الإلزام فهو التحريم، والمطلوب الكف عن فعله هو الحسرم. وإن كان اقتضاؤه ليس على وجه الإلزام فهو الكراهة، والمطلوب الكف عن فعله اللكف عن فعله هو المكروه، وإذا اقتضى تخيير المكلف بين فعل شيء وتركه فهو الإباحة، والمفلوب فعله قسمان: المحرم، والمخلوب فعله قسمان: المحرم، والمخروم، والخير بين فعله قسمان: المحرم، والمكروه، والخير بين فعله وتركه هو المباح، فالمطلوب فعله قسمان.

وحيث كان طلب الفعل شاملاً للواجب والمندوب فإن التمييز بينها يكون بدلالة الطلب على الإلزام، أو عدم دلالته عليه. وتعرف الدلالة على الإلزام بدلالة صيغة الطلب نفسها، أو بقرائن أخرى، كترتيب العقوبة على تركه، أو ذكر الفعل مقروناً بوعد أو نحو ذلك.

وحيث كان طلب الكف عن الفعل شاملاً للمحرم والمكروه، فإن التمييز بينها يكون بدلالة طلب الكف على الإلزام، أو عدم دلالته عليه. وتعرف الدلالة على الإلزام بدلالة صيغة طلب الكف نفسها، أو بقرائن أخرى كترتيب العقوبة على الفعل، أو ذكر الفعل مقروناً بوعيد أو نحو ذلك.

و يشضع من هذا العرض الموجز أن صيغة الطلب فعلاً أو تركاً ليست محصورة

في صيغة الأمر، وصيغة النهي، فإن الصيغ متعددة ومنها ما هو موضع اتفاق، ومنها ما هو مختلف فيه ويستطيع الناظر في آيات القرآن الكريم أن يخرج بجملة خواص لأسلوب القرآن في الطلب والتخيير، ومنهجه في بيان الأحكام.

وقد استخلص الشيخ الخضري في كتابه «تاريخ التشريع الإسلامي» أساليب القرآن في طلب الفعل إيجاباً أو ندباً، وأساليبه في طلب الكف تحريماً أوكراهة. وأساليبه في التخيير، وآثرنا ذكرها بنصها مع إضافات يسيرة.

### أولاً - أساليب القرآن في طلب الفعل:

١ \_ صريح الأمر كقوله تعالى: (إنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْفُرْبَى ) (١)

وقوله: (إِنَّ الله يَامُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وإذَا حَكَمْتُمُ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) (٢).

٢ ــ الإخبار بأن الفعل مكتوب على الخاطبين، كقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فَى الْقَتْلَى) (").

وَقُولُه: (كُنِيبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ) ( ) ، ( كُنِيبَ عَلَيْكُمْ الصِيَامُ ) ( ° ) .

وقوله (إنَّ الصَّلاَة كَانَتْ عَلَى الْمُؤمنِينَ كِتَاباً مَوْقُوناً) (١) .

٣ \_ الإخبار بأن الفعل على الناس عامة أو على طائفة منهم خاصة، كقوله تعالى: (وَلله عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (٧).

وقوله (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسُوَتُهُنَّ بالمَعْروفِ) (^) (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) (').

<sup>(</sup>۱) النحل: ۹۰.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٧٨ .

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٨٣.

<sup>(</sup>٧) آل عمران: ٩٧. (٨) البقرة: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٩) البقرة: ٢٣٣.

- ٤ ــ الإخبار بأن الفعل حق لطائفة، كقوله تعالى: (وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاغ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (١).
- ه \_ الوصية بالفعل، كقوله تعالى: (يُوصيكُمُ الله في أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظُّ الأُنْشَيْنِ) (٢).
- ٦ ــ حمل الفعل المطلوب على المطلوب منه، كقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَ ثَهَ قُرُوعٍ ) (") .

وَقُولَهُ : (وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً) ( أ ) .

٧ \_ أن يطلب الفعل بالصيغة الطلبية وهي فعل الأمر أو المضارع المقرون باللام (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ أو المصدر المؤكد لعامله كقوله تعالى: الْوُسْطَى وَقُومُوا لله قَانِتينَ ) ( ") .

وقوله: (ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَنُّهُمْ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (١).

وقوله : (فإذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرُّقَابِ) (<sup>٧</sup>).

٨ - السعبير بفرضه، كقوله تعالى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ في أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) (^).

٩ - ذكر الفعل جزاء لشرط في بعض المواضع كقوله: (فَإِنْ الْحُصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَر مِنَ الْهَدِي) (١)

وقوله: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ

(٢) النساء: ١١. (١) البقرة: ٢٤١.

(٣) البقرة: ٢٢٨ .

(٥) البقرة: ٢٣٨.

· ٤ : عمد : ٧)

(٩) البقرة: ١٩٦.

(٤) البقرة: ٢٣٤.

(١) الحج: ٢٩.

(٨) الأحزاب: ٥٠.

صِيَام أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) (١). وَقُولُهُ: ﴿ وَإِنَّ كُانَ ذُو عُشْرَةٍ فَتَظِرَة " إِلَى مَيْسَرَةٍ ) (٢) .

١٠ ـ وصف الفعل بأنه خير، كقوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، قُلْ إضلاَحُ لَهُمْ خَيْرٌ) (٣).

 ١١ ذكر الفعل مقروناً بوعد، كقوله تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضَاً حَسَناً فَيُضاعِفَه لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً) (١).

١٢ ـ وصف الفعل بأنه بر أو موصل للبر، كقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ الْبَرَّ مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ) (°). وقوله: (وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى) (').

وقوله : ( لَنْ تَنَالُواَ الْبِرَّ جَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُعِيبُّونَ ) ( ° ) .

١٣ ــ إقتىران الـفـعـل بـأداة التحضيض في بعض المواضع، كقوله تعالى: (ألَّأَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ) (^).

١٤ ــ محسبة الله للفعل كقوله تعالى: (إنَّ الله يُجِبُّ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَ في سَبِيلهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنْيان مُرْضُوصٌ ﴾ (١) .

### ثانياً - أساليب القرآن في طلب الكف عن الفعل:

 ١ - صريح النهى، كقوله تعالى: (وَ يَنْهَى عَن الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي) (١).
 وقوله: (إنّه ا يَنْهَا كُمُ الله عَنِ النَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ في الدّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلُّوْهُمْ) (١٠).

(١) البقرة: ١٩٩.

(٣) البقرة: ٢٢٠.

(٥) البقرة: ١٧٧.

(٧) آل عمران: ٩٢.

(٩) الصف: ٤.

(١١) المتحنة.

(٨) التوبة: ١٣. (١٠) النحل: ٩٠.

(٢) البقرة: ٢٨٠.

(٤) البقرة: ٢٤٥.

(٦) البقرة: ١٨٩.

٢ - التحريم، كقوله تعالى: (قَلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنَّ تُشْرِكُوا بِالله مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُوا عَلَىٰ الله مَّا لَا تَعْلَمُونَ ) (') .

وقوله: (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّم رَبَّكُمْ عَلَيْكُمْ) (٢).

وقوله: (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (٣). وقوله : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمُهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ) ( ) .

٣ \_ عدم الحل، كقوله تعالى: (لا يَعِلُ لَكُمْ أَنْ تَرَثُوا النِّسَاء كَرْهاً) (٥). وقوله: (وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَانَحُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقيمًا حُدُودَ الله) (١).

وقوله : ( وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَّ ) (<sup>٧</sup>) .

٤ \_ صيغة النهي، وهبي المضارع المسبوق بلا الناهية، أو فعل الأمر الدال على طلب الكف، مثل: دَعْ، وَذَرْ، واجْتَنِبْ، كقوله تعالى: (وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (^).

وُتُوله: ﴿ وَذَّرُوا ظَاهِرَ أَلا ثُمِ وَبَاطِنَهُ ﴾ ( ^ ) .

وقوله: (وَدَعْ أَذَاهُمْ)(١٠).

وقوله : (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ ٱلأَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) (١١).

(٢) الأنعام : ١٥١ .

ه ـ نفي البرعن الفعل، كقوله تعالى: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قَبِلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)(١٢).

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) النور: ٣.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٢٣. (٥) النساء: ١٩.

<sup>(</sup>٦) البقرة : ٢٢٩. (٧) البقرة: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٨) الإسراء: ٣٤. (٩) الأنعام: ١٢٠.

<sup>(</sup>١٠) الأحزاب: ٤٨.

<sup>(</sup>١١) الحج :٣٠ (١٢) البقرة : ١٧٧.

وَقُوله : ( وَلَيْسَ الْبِرُّ بَأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ) (١) .

٦ \_ نفي الفعل، كقوله تعالى: (فَإِنَّ انْتَهَوْا فَلاَ عُدُوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ) (٢)

وقوله: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ في الْحَجِّ) (")

وقوله : (لا تُضَارَّ وَالِدَة بِولَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بَولَدِهِ) ( ) .

٧ ــ ذكر الفعل مقروناً باستحقاق الإثم، كقوله تعالى: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فإنَّما إِنُّمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) (°).

٨ - ذكر الفعل مقروناً بوعيد، كقوله تعالى: (والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله فَبَشَّرْهُمْ بِعَذَابِ الْيَمِ) (١) وقوله: (الَّذِينَ يَاكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) (٧).

٩ \_ وصف الفعل بأنه شر، كقوله: (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمِا آتَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ) (^) .

١٠ \_ التعبير بنفي الصحة بلفظ «ما كان» كقوله تغالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) (أَ). وَّقُولِهِ: (وَقَمَا كَمَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ من تغده أتدأ)(١٠).

(ه ـ تاريخ التشريع)

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٩. (٢) البقرة: ١٩٣٠

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٩٧ (٤) البقرة: ٢٣٣. (د) البقرة: ١٨١. (٦) التوبة : ٣٤.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٧٥ . (٨) آل عمران: ١٨٠.

<sup>(</sup>١٠) الأحزاب : ٣٥. (١) الأحزاب: ٣٦.

وقوله: (مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله) (١). وقوله: (مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَنَّى يُشْخِنَ في الأرض) (٢).

١١ - الاستفهام الإنكاري في بعض المواضع، كقوله تعالى: ( أَتَأَمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ (٣) . وَتَنْسَوْنَ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٠) .

١٢ - ذكر الفعل مقروناً بعقوبة نصية ، كقوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزَاءاً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ) (م.

١٣ ــ الحكم على الفعل بأنه كفر، أو ظلم، أو فسق، كقوله تعالى: (وَهَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَالْوَلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (١) و (الطَّالِمُونَ) و ( الْفَاسِقُونَ ) .

14 - لعن الفاعل، كقوله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنا مِنَ البِّيِّنَاتِ والهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابِّينَاهُ للنَّاسِ في الكِتَابِ أَوْلَيْكَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ وِيْلْعَنْهُمُ اللَّاعِنُونَ) (٧).

١٥ \_ مقت الله الفعل ، كقوله تعالى: " (كُبْرَ مَفْتاً عِنْدَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَالاً تَفْعَلُونَ (^) .

١٦ - نفى محسة الله للفاعل، كقوله تعالى: (إنَّ اللهَ لاَ يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً) (١).

١٧ ـ كون الفعل مانعاً من الهدى ، كقوله تعالى : .... (إنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذَبٌ كَفَّارٍ) ( ' '). وقوله : ( إِنَّ الله لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُدَّابٌ ( ' ' ).

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٤.

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٣٨.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١٥٩.

<sup>(</sup>٩) النساء: ٣٦.

<sup>(</sup>۱۱) غافر: ۲۸.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ١٣.

<sup>(</sup>٦) المائدة: آمات ٤٤، ٥٤، ٧٤.

<sup>(</sup>٨) الصف: ٣.

<sup>(</sup>۱۰) الزمر: ۳.

- ١٨ وصف الفعل بالسوء، كقوله تعالى: (اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُوا عَن سَبيل
   الله، إنَّهُمْ سَاءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ)(').
- 19 جعل الفعل سبباً للوم، كقوله تعالى: (ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ولا تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً) (٢).

# ثالثاً - أساليب القرآن في التخيير والإباحة:

١ - لفظ الحل مسنداً إلى الفعل ، كقوله تعالى: (أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ)(").

وقوله: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّلِيَّبَاتُ وَمَا عَلَّمُتُمْ مِنَ الْجَوَارِجِ مَكَلِّبِينَ)(<sup>4</sup>)

وقوله: ( الْيَوْمَ أُجِلَ لَكُمُ الطَّلِيَّاتُ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ ) (°)

٢ - نفى الإثم، كقوله تعالى: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فى يَوْمَيْنِ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ الَّقَى) (١)
 وقوله: (فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ حَنَفاً أَوْ إِنْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِنْمَ

وقوله . (حسم حات مِن مُوطِي حساء أو إِنما فاصلح بينهم فار إِنما عَلَيْهِ) (٢) .

٣ - نفي الجناح، كقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إذا ما اتَّقُوا وآمَنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحاتِ
 وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسَنُوا) (^)

وقوله : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ) (١).

خنفى النهى، كقوله تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الدِّينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
 وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُؤهُمْ وتقسِطُوا إلَيهِمْ) ('').

| (٣) المائدة: ١.  | (٢) الإسراء: ٢٩. | (١) المنافقون: ٢. |
|------------------|------------------|-------------------|
| (٦) البقرة: ٢٠٣. | (٥) المائدة: ٥.  | (٤) المائدة: ٤.   |
| (٩) النور: ٨٥.   | (٨) المائدة: ٣٠. | (٧) البقرة: ١٨٢.  |
|                  |                  | (١٠) المتحنة: ٨.  |

## رابعاً ــ منهج القرآن في بيان الأحكام:

١ - بعض آيات الأحكام قد جاء بصيغة قاطعة، ولا مجال للاجتهاد فيها، كآيات وجوب الصلاة والزكاة، والصوم، وكآيات المواريث التي حددت أنصبة الوارثين، وكآيات حرمة الزنا، والقذف، وأكل أموال الناس بالباطل، والقتل بغير حق، وما إلى ذلك مما اشتهر عند المسلمين، وأخذ حكم المعلوم بالضرورة.

وبعض آيات الأحكام لا يتعين المراد منها، فكانت مجالاً للبحث والاجتهاد، كتحديد المسح بالرأس في الوضوء، ووجوب النفقة للمطلقة طلاقاً بائناً.

والفرق بين النوعين أن الأول بمنزلة العقائد، وهو واجب الاتباع عيناً على كل إنسان، فن أنكره يكون خارجاً عن الملة، بخلاف الثانى، فإن من أنكر فيه فهماً معيناً تحتمله الآية كما تحتمل غيره، لا يكون كذلك، وكل مجتهد يتبع فيه ما ترجح عنده.

ومن هذا النوع الشانى تعددت المذاهب الإسلامية ، واختلفت آراء الفقهاء ، فوصلت إلى السبعة أو الثمانية فى المسألة الواحدة ، ولا يمكن أن يقال: إن الكل دين يجب اتباعه ، لأنها آراء متناقضة ، ولا آن الدين واحد معين منها ، لأنه لا أولوية لبعضها على بعض ، إلا إذا وجد مرجع ، ولا أن الدين واحد منها لا بعينه ، لأنه شائع لا يعرف على التحديد ، وإنما الذي يقال فى هذا وأمثاله: إنها آراء وأفهام ، للحاكم أن يختارمنها فى العمل أيها شاء ، تبعاً لما يراه من المصلحة ، ولعل هذا هو السر في سعة الفقه الإسلام ، واستطاعته حل المشاكل الاجتماعية ، مها امتد الزمن بالحياة ، وكثرت صور الحوادث ، وتقدمت الحضارات .

٢ - وبيان القرآن لتلك الأحكام لم يكن على سنة البيان المعروف في القوانين الوضعية، بأن يذكر الأوامر والنواهي جافة مجردة عن معاني الترغيب والما يسوقها محتفة بأنواع من المعاني التي من شأنها أن تخلق في نفوس المخاطبين بها الهيبة والمراقبة، والارتياح والشعور بالفائدة العاجلة والآجلة، فيدعوهم كل هذا إلى المسارعة إليها، وامتثال الأمر فيها نظراً إلى واجب الإيمان، وبداعية الحنوف من عقاب الله وغضبه، والطمع في ثوابه ورضاه، وهذا هو الوازع الديني المذي تسمتاز بغرسه في النفوس الشرائع السماوية، وهو بلا شك آكبر عون للوازع الذمني، للسلطة التنفيذية في الحصول على مهمته، لإصلاح الأمة واستقامتها على

أمر الله، وتستطيع أن تدرك هذا المعنى بالنظر في آيات التشريع.

٣ -- لم ينهج القرآن في ذكره لآيات الأحكام منهج الكتب المؤلفة ، التي تذكر الأحكام المتعلقة بشيء واحد في مكان واحد ، ثم لا تعود إليه إلا بقدر ما تدعو إليه المناسبة ، وإنما جاءت آيات الأحكام مفرقة في مواضع مختلفة ، فقد يأتي ما يتعلق ما يتعلق بالطلاق والرضاع وأحكامها ، وما يتعلق بالخمر وحرمتها بين ما يتعلق بالمقتال وشئون البيتامي ، كما في آيات سورة البقرة التي تناولت آيات الصلاة والمصيام والحج ، وآيات القتال والردة ، وآيات نكاح المشركات ، والأيمان ، وآيات القصاص والوصية ، وآيات الطلاق وما يتبعه .

ولكنك ترى أحكام الحج التي ذكر بعضها في سورة البقرة، جاء ذكر بعضها الأخر في سورة الحج.

وترى أحكام الطلاق والزواج والرجعة التي ذكر بعضها في سورة البقرة قد ذكر بعضها في سورة النساء، وبعضها في سورة الطلاق.

وهكذا نجد القرآن في ذكره لآيات الأمحكام وكأنه في ذلك أشبه شيء ببستان تنوعت ثماره وأزهاره، وازدانت بها جميع نواحيه، حتى يقتطف الإنسان منها أنى وجد فيه ما ينفعه وما يشتى من ألوان مختلفة وأزهار متباينة، وثمار متنوعة، يعاون بعضها بعضاً في الروح العام الذي يقصد في التشريع وهذه الروح هي: التغذية بالنافع، والهداية إلى الخير.

ولهذا النهج القرآنى فى بيان الأحكام إياء خاص، وهو أن جيع ما في القرآن وإن اختلفت أماكنه، وتعددت سوره وأحكامه فهو وحدة عامة، لا يصح تفريقه في العمل، ولا الأخذ ببعض دون بعض: (وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ الله إلَيْكَ) (١).

٤ - جاءت أكثر أحكام القرآن عجملة، تشير إلى مقاصد التشريع وقواعده المكلية، وتدع للمجهدين مجال الفهم والاستنباط على ضوء هذه القواعد وتلك المقاصد، وإنما جاء التفصيل في الأحكام التي لا بد من تفصيلها، سمواً بها عن مواطن الجدل، كما في العقائد والعبادات، أو لابتنائها على أسباب لا تختلف مواطن الجدل، كما في العقائد والعبادات، أو لابتنائها على أسباب لا تختلف

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٩.

باختلاف الأزمنة والأمكنة، كالمواريث ومحرمات النكاح، وعقوبات بعض الجرائم، كما أشرنا إلى ذلك من قبل.

وهذا النهج من ضرورة خلود الشريعة ودوامها، فليس من المعقول أن تعرض شريعة جاءت على أساس من الخلود والبقاء والعموم لتفصيل أحكام الجزئيات السي تقع في حاضرها ومستقبلها، فإنها مع كثرتها الناشئة من كثرة التعامل وألوانه، متجددة بتجدد الزمن وصور الحياة، فلا مناص إذن من هذا الإجال والاكتفاء بالقواعد العامة، والمقاصد التي تنشدها للعالم.

وبإزاء هذا حشت الشريعة على الاجتهاد واستنباط الأحكام الجزئية ِالتي تعرض حوادثها من قواعدها الكلية ومقاصدها العامة.

وقد جعل القرآن لأهل الذكر والاستنباط منزلة سامية، وأمر الناس بالرجوع اليسم فيا يحتاجون إليه، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا أَطْيعُوا الله وَأَطْيعُوا الله وَأَطْيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)(')

وقال: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْوَلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)(٢)

وقال: (فَاشَأَلُوا أَهْلَ الذُّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) (")

وبهذه الآيات ونحوها حث القرآن على الاجتهاد في تعرف الأحكام وسؤال أهل العلم والمعرفة.

وقد مهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه من بعده طريق الاستنباط لمن جاء بعدهم من أئمة المسلمين وعلمائهم، وبذلك اتضح مقدار سعة الشريعة الإسلامية. وتناولها لكل ما يجدفى الحياة.

وإنها بحق: صالحة لتنظيم جميع الشئون: اجتماعية، أو فردية إلى يوم الدين.

هذا، ولم يتفق العلماء الباحثون في القرآن على عدد آيات الأحكام، نظراً لاختلاف الأفهام، وتفاوت جهات الدلالة.

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٥.

## ثانياً: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي

#### • السئة لغة:

هى الطريقة والسيرة، سواء أكانت محمودة أم مذمومة، وقد ورد استعمالها في القرآن الكريم، وفي الحديث النبوى بهذا المعنى.

فضى القرآن يقول تعالى: (قُلْ للَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم ما قَدْ سَلَقَ وإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ)(')

ويقول: (سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا، وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّيَنا تَحْويلا) (٢)

ويقول: (سَنَّةَ الله الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ، ولَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ الله تَبْدِيلا) (٣)

و في الحديث يقول صلى الله عليه: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فن »؟ (٤)

ويقول: «من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً، ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً» (°)

والسنة عند الفقهاء: ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم من غيروجوب، فهى أحد الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب، والحرام، والسنة، والمكروه، والمباح، وقد يستعملونها في مقابل البدعة، فيقولون: طلاق السنة كذا، وطلاق البدعة كذا.

<sup>(</sup>۱) الأنفال: ۳۸ (۲) الاسراء: ۷۷

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٢٣

<sup>(</sup>ه) رواه مسلم

والسنة عند الأصوليين: ما صدر عن النبى صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.

والسنة عند المحدثين: ما أثر عن النبى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، أو تقرير، أو صفة، أو سيرة، وهي بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوى عند أكثرهم.

فالقول: كقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل المرىء ما نوى ....» (١)

وقوله: «لا ضرر ولا ضرار» (٢)

وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»(٣).

والفعل: كأفعاله صلى الله عليه وسلم التي نقلت إلينا. مثل وضوئه وكيفية صلاته، وأدائه مناسك الحج، وقضائه باليمين والشاهد، ونحو ذلك.

والتقرير: هو ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره، أو بموافقته وإظهار استحسانه، ومن أمثلة ذلك:

ما روى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: خرج رجلان فى سفر فحضرت الصلاة وليس معها ماء، فتيما صعيداً طيباً فصليا، ثم وجدا الماء فى الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم آتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذى يعد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذى توضأ وأعاد: «لك الأجر مرتين» (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد وابن ماجه

<sup>(</sup>٣) أخرجه أصحاب السنن الأربعة

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوودوالنسائي

وما ورد عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن: «كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا في كتاب الله؟.

قال: أجتهد رأيى ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله كا يرضى رسول الله » (١).

وأما الصفة والسيرة: فقد روى من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله الكثير، وألف الترمذي كتاباً في الشمائل.

وقد اعتنت الأمة الإسلامية بالسنة عناية فائقة، فحفظوها وكتبوها ورواها كل عن الآخر، حتى جاء بعضها متواتراً باللفظ والمعنى، أو بالمعنى فقط متصلا ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائص أمتنا نحن المسلمين.

قال ابن حزم: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم مع الاتصال خُصَّ به المسلمون دون سائر الملل.

#### \* \* \*

### • حجية السنة:

اتفق المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير في شأن من شئون التشريع، أو شئون الرئاسة والقضاء، ونقل الينا بسند صحيح، يكون حجة على المسلمين، ومصدراً تشريعياً يستنبط منه المجتدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين. فالسنة النبوية هي الأصل الثاني من أصول الأدلة الشرعية، ومنزلتها تلى منزلة القرآن، ويجب إتباعها كما يجب إتباع القرآن.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داوود

وقد دل على حجيتها أمور كثيرة منها:

١ - نصوص القرآن الكريم: فقد أمر الله تعالى باتباع رسوله وطاعته فقال: (وَمَا آتَاكُم الرَّسُولُ فَخُدُوهُ ومَا نَهَاكُمْ عْنهُ فَانْتَهُوا ) (١) و (يا أَيُّهَا الدَّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الدَّسُول) (١).

وحذرنا من مخالفته فقال: (فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُم فِتْنَةٌ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (٣).

ولم يجعل لنا الخيرة أمام حكمه فقال: (وهَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنةٍ إِذَا قَضَى الله ورَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) (١).

وجعل ذلك من أصول الإيمان فقال: (فَلاَ وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِي شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (°).

وفرض على المؤمنين طاعته لأنها من طاعة الله فقال: (مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ) (٦).

فهذه النصوص تدل دلالة قاطعة على أن الله أوجب اتباع رسوله فيا شرعه وأن السنة مصدر تشريعي لأحكام المكلفين.

٢ ـ عمل الصحابة: فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتثلون أوامره ونواهيه، ولا يفرقون بين جكم أوحى الله به فى القرآن الكريم وحكم ضدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلا ً وَحْى يُوحَى) (٧).

<sup>(</sup>١) الحشر: ٧

<sup>(</sup>٣) النور: ٦٣

<sup>(</sup>٥) النساء: ٥٥

<sup>(</sup>٧) النجم: ٣،٤

<sup>(</sup>٢) النساء: ٥٩

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٣٦

<sup>(</sup>٦) النساء: ٨٠.

وكذلك كان شأنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يرجعون إلى كتاب الله تعالى يلتمسون الحكم فيه، فإن لم يجدوا في كتاب الله، رجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٣ ـ توقف القيام بفرائض الله المجملة على بيان رسول لله: فقد ورد في القرآن الكريم نصوص مجملة كثيرة، فرض الله فيها على الناس فرائضه. ولم يبين القرآن كيفية أدائها، كفرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج: (وأَقيمُوا الصَّلاةَ وآثُوا الزكاةَ) (١).

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا كُتِبَ عَلَيْكُم الصِّيامُ) (٢).

(وَلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (٣) وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإجمال بسنته القولية والعملية، حيث قال تعالى فيه: (وأنَّزلْنَا إليْكَ الدُّكْرَ لِتُبِّينَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) (١) فلو لم تكن هذه السنن السيانية حجة على المسلمين واجبة الاتباع، ما أمكن تنفيذ أوامر القرآن وفرائضه ولا اتباع أحكامه.

وبهذا يشبت أن ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التشريعية يكون حجة واجبة الاتباع، وإذا كان وجوب اتباع رسول الله باعتباره رسولا، فإنه يجب اتباعه في جميع الأحكام التي صحت عنه، سواء أكانت مبينة حكماً في القرآن أم منشئة حكماً سكت عنه القرآن، لأنها كلها مصدرها المعصوم الذي منحه الله سلطة التبيين والتشريع (°).

وبذلك تثبت حجية السنة.

<sup>(</sup>١) النور: ٥٦

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٣ (٣) آل عمران: ٩٧ (٤) النحل: ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر علم أصول الفقه. عبد الوهاب خلاف ط دار القلم ص٣٧-٣٩.

سبة السنة إلى القرآن من حيث ما ورد فيها من الأحكام:.

الأحكام التى وردت فى السنة. إما أحكام مقررة لأحكام القرآن أو أحكام مبينة لها، أو أحكام سكت عنها القرآن، ولا تعدو السنة أن تكون واحداً من هذه الأمور الثلاثة.

وقد بين الإمام الشافعي هذا في «الرسالة» وقسم الأحكام إلى أقسام:

- ١ ــ ما أبانه الله لخلقه نـصـأ ، كجمل فرائضه من الصلاة والزكاة والصيام والحج ،
   وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وتحريم الزنا والخمر والسرقة ، وأكل الميتة ولحم الخنزير ، وسائر أصول الحلال والحرام .
- ٧ \_ وما جاء حكمه في القرآن مجملا، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والعملية، كتفصيل مواقيت الصلاة، وعدد ركعاتها، وكيفية أدائها، وبيان مقادير الزكاة وأوقاتها، والأموال التي تزكى. وبيان أحكام الصوم، ومناسك الحج، والذبائح والصيد، وما يؤكل وما لا يؤكل؛ وتفاصيل الأنكحة، والبيوع والجنايات، مما وقع مجملا في القرآن. وهو الذي يدخل في الآية الكريمة: (وأنزلنا إليْكَ الذّير لِتُبين للنّاس ما نُزّل إليهم ) (١).
- ٣ \_ وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص الحكم بالقرآن، حيث فرض الله في كتابه طاعة رسوله والانتهاء إلى حكمه: (أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الله أمر الله .

وتعرض ابن القيم في بيان وجوب اتباع السنه ، ولو كانت زائدة على ما في القرآن ، إلى مثل هذا التقسيم مستشهداً بالأمثلة فقال:

والسنه مع القرآن على ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>۱) النحل: ٤٤ (٢) النساء: ٥٩

أحد ها: أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها.

وهذا يعنى أن الحكم يكون له دليلان، دليل من القرآن، ودليل من السنة، ومن ذلك الأمر بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والنهى عن الشرك بالله، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، وقتل النفس بغير حق، وغير ذلك من المأمورات والمنهات التي دل عليها القرآن والسنة معاً.

والثانى: أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له.

ومن هذا القسم السن التى فصلت إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والسن التى بينت صحيح البيع وفاسده، وأنواع الربا الحرم، وسائر السن التى بينت مجمل القرآن ومطلقه وعامه.

والثالث: أن تكون موجبة لما يسكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت عن تحريمه، أى أن تنشىء حكماً لا يدل عليه نص في القرآن.

ومن أمثلة ذلك: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وتحريم كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير، وتحريم لبس الحرير والتختم بالذهب على الرجال.

ولا تخرج السنة عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجهٍ ممّا.

فاكان منها زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبى صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه، ولا تحل معصيته. وليس هذا تقديمًا لها على كتاب الله، ولكنه امتشال لما أمر الله به من طاعة رسوله، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع فى هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به.

فكيف يمكن لأحد من أهل العلم ألا يقبل حديثاً زائداً على كتاب الله، فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها، ولا على خالتها. ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب.

ومما لا شك فيه أن الاستقراء يدل على أن السنة جاءت بأحكام لا تحصى كشرة لم ينص عليها القرآن، كتحريم الحُمُر الأهلية، وألا يُقتل مسلم بكافر، وأنواع المعاوضات المالية المحرمة، فلا مناص من الاعتراف بأحكام في الشريعة لم تثبت إلا في السنة وحدها.

فأنت ترى بعد ذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثروة خصبة فى بيان مجمل القرآن، وتخصيص عامه، وتقييد مطلقه، وتشريع أحكام لم يأت لها نص فى القرآن، وهى مادة غزيرة تغذى الفقه الإسلامي، وتنمى أحكام الشريعة ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل، لأن الله افترض طاعة رسوله، ولا يحل لمسلم علم ما فى الكتاب وما فى السنة أن يقوم بخلاف واحد منها.

\* \* \*

# • المتواتر والآحاد:

ينقسم الحديث من حيث السند إلى قسمين رئيسيين: المتواتر والآحاد .

١ ــ المتواتر هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، من أول السند إلى منتهاه، واستندوا إلى أمر محسوس.

ولاحدً لهذه الكثرة في الرواية ، والمعتبر في ذلك أن يكون عدد الرواة في كل طبقة من طبقات السند كافياً في الثقة بهم ، والاطمئنان إلى صدقهم واستحالة إمكان اتفاقهم على الكذب فيا رووه ، مع استنادهم في الرواية إلى أمر محسوس كالسماع والمشاهدة .

والمتواتر يفيد العلم الضرورى، فلا يكاد المرء يعرف الرواية المتواترة بشروطها، حتى يجد في نفسه اليقين بصحتها وصدق ما تضمنته، ولذلك يجب العمل بالحديث المتواتر من غير بحث عن رجاله، ولا يعتبر فيه عدد معين في القول الأصع.

والمتواتر منه ما هو متواتر لفظاً ، ومنه ما هو متواتر معنى .

فالمتواتر اللفظى: هو الحديث الذى توافرت فيه شروط التواتر مع اتفاق الرواة على لفظه في واقعة واحدة.

ومثالسه: حديث: «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».

والمتواتر المعنوى: هو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع غتلفة تشترك في أمر يتوافر عندهم.

ومشاله: أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو مائة حديث جاء فيها أنه رفع يديه في الدعاء. لكنها في وقائع مختلفة، لم تتواتر كل واقعة منها، وإنما تواتر القدر المشترك فيها، وهو رفع اليدين عند الدعاء، فهذا القدر حصل فيه التواتر باعتبار مجموعها.

ومن الأحاديث المتواترة: حديث الحوض، وحديث المسح على الخفين، وحديث رفع اليدين في الصلاة، وحديث: «نضر الله امراً سمع مقالتي»، وحديث نزول القرآن على سبعة أحرف وحديث: «كل ميسر لما خلق له» إلى غير ذلك من الأحاديث.

٢ - الآحاد: وحديث الآحاد هو: ما اختل فيه شرط من شروط التواتر،
 سواء أكان مشهوراً، أم عزيزاً، أم غريباً.

(أ) والمشهور عند المحدثين: هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ولم يبلغ حد التواتر. وسماه جماعة من الفقهاء المستفيض لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضاً.

وقد يطلق المشهور ويراد به ما اشتر على الألسنة ، سواء أكانت شهرته عند الفقهاء أو الأصوليين ، أو النحاة ، أو العوام ، ولو لم يروه إلا راو واحد ، أو لم يوجد له إسناد أصلا ، ولذا فإن شهرة الحديث لا تدل على صحته ، فقد يكون ضعيفاً أو موضوعاً .

وحص الحنفية المشهور بما كان آحادى الأصل متوتراً في القرن الثاني والثالث، كحديث: «إنما الأعمال بالنيات» وجعلوه قسيماً للمتواتر والآحاد.

ومثال المشهور عند أهل الحديث حديث أنس: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهراً بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان».

ومثال المشهور عند أهل الحديث والعلماء والعوام: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده».

ومثال المشهور عند الفقهاء حديث: «أبغض الحلال عند الله الطلاق» وحديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد».

ومشال المشهور عند الأصوليين: «رُفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما اسْتُكْرهوا عليه».

ومثال المشهور عند النحاة: «نعم العبد صهيب.. لو لم يخف الله لم يعصه».

قال العراقى وغيره: لا أصل له، ولا يوجد بهذا اللفظ فى شىء من كتب الحديث.

ومثال المشهور بين العامة: «اختلاف أمتى رحمة» وهو ضعيف.

(ب)والعزيز: هو ما رواه اثنان في أى طبقة من طبقات السند، بحيث لا يقل العدد عن اثنين، ولو زاد العدد في بعض الطبقات، وسمى عزيزاً لعزته، أى قوته عجيئه من طريق آخر، من عز: إذا قوى، أو لقلة وجوده، من عز: إذا ندر.

ومثاله: ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخارى من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده».

(ج) والغريب: ما تفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات السند. ومثاله: حديث النبي عن بيع الولاء وهبته.

\* \* \*

### • القطعي والظني من السنة:

السنة المتواترة قطعية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التواتر يفيد القطع بصحة الخبر، وقد تكون قطعية الدلالة إذا لم تحتمل سوى معنى واحد، وقد تكون ظنية الدلالة إذا احتملت أكثر من معنى.

وسنة الآحاد ظنية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سندها لا يغيد القطع بصحة الخبر، وقد تكون قطعية الدلالة إذا كان نصها لا يحتمل تأويلا. وقد تكون ظنية الدلالة إذا كان نصها يحتمل التأويل.

### • مقارنة:

إذا قارنا بين القرآن والسنة من حيث القطعية والظنية تبين لنا:

أن القرآن كله قطعى الثبوت. ومنه ما هو قطعى الدلالة، ومنه ما هو ظنى الدلالة.

أما السنة فنها ما هو قطعى الثبوت، ومنها ما هو ظنى الثبوت، وكل واحد منها قد يكون قطعى الدلالة وقد يكون ظنى الدلالة.

# • حجية السنة الصحيحة سواء أكانت متواترة أم آحاداً:

والسنة سواء أكانت متواترة أم آحاداً إذا كانت صحيحة توافرت فيها العدالة، وتمام الضبط، واتصال السند، والسلامة من الشذوذ والعلة، تكون حجة يجب اتباعها والعمل بها.

أما السنة المتواترة فأمرها ظاهر، لأنها قطعية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأماسنة الآحاد فإنها وان كانت ظنية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الظن ترجع بما توافر في الرواة من العدالة وتمام الضبط، وغلبة الظن تكفى في وجوب العمل بها، وأكثر الاحكام مبنية على الظن الراجع ولم المتزم القطع في كل حكم من الأحكام العملية لتعذر ذلك وأصاب الناس الحرج.

#### \* \* \*

### • شبه الخالفين في حجية السنة:

الحكام، وعب القديم والحديث أن القرآن الكريم، بدلالاته المختلفة، هو مصدر الأحكام، ويجب الاقتصار عليه وحده، واستدلوا على ذلك بمثل قوله تعالى:
 (اليَهُومَ أَكُملُتُ لَكُم دِينَكُم وأَنْممْتُ عَلَيْكُم نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُم الإسلامَ دِيناً) (') وقوله: (ونَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ) (').

أما ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان باعتباره إماماً للمسلمين، يقدر ما تمليه مصلحتهم، فهو اجتهاد منه، يتغير تبعاً للمصلحة، وليس تشريعاً عامًا للمسلمين في جميع الأزمنة والأحوال، ولو كانت السنة تشريعاً لأمر رسول الله بتدوينها، كما أمر بذلك في القرآن، وإنما ثبت عنه النهي عن كتابتها حيث قال: «لا تكتبوا عني، ومن كتب غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج. ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» (٣).

فلما اشتد بالنبى صلى الله عليه وسلم وجعه قال: «إيتوني بكتاب أكتب

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم

<sup>(</sup>٢) النحل: ٨٩

لكم كتاباً لن تضلوا بعده » قال عمر: إن النبى صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله، حسبنا . (١) .

وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن فى قوله تعالى: (وأنزلنا إليْكَ الله كهيئة الله كُور لِنَبِينَ للنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ) (٢). يراد به ما تواتر عنه عمليًا، كهيئة الصلاة، وكيفيه الحج، ونحو ذلك. وما عدا هذا مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فإنه ب إن صحت روايته يكون من قبيل الاجتهاد الذى يتغير تبعاً للمصلحة، وليس تشريعاً عامًا دائماً.

وهذه شبهة واهية، فإن اتباع السنة اتباع للقرآن، حيث أمرنا الله باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا معنى لا تباع رسوله بعد وفاته سوى اتباع ما صدر عنه، وصحت نسبته إليه، وقوله تعالى: (اليّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم دِينَكُمْ) أى أكملت لكم ما تحتاجون إليه من أصول الحلال والحرام، والقواعد التى تقوم عليها شئون الحياة فى جوانبها المختلفة، ولا يعنى هذا تفصيل الأجكام وكذلك قوله تعالى: (ونَزَّلْنا عَلَيْكُ الكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْهِ) أى إن جاع ما أبانه الله لخلقه، من أصول الدين، وقواعد الأحكام فى كتاب الله، ولكن تفصيل ذلك هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معنى قوله تعالى: (وانزلنا إلَيْكَ الذَّكُر لِنْبين للنّاسِ ما نُزِّلُ إلَيْبِهِمْ ولَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) ولو لم نأخذ من أحكام الشريعة إلا للنّاسِ ما نُزِّلُ اللّبهِمْ ولَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) ولو لم نأخذ من أحكام الشريعة إلا الليل، وأخرى عند الفجر، لأن هذا هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة: (أقِم الشيلاة لِدُلُوكِ الشّمسِ إلَى غَسَقِ اللّبلِ وقرُآنَ الفّجِر) (٢) ومن أين لنا معرفة المسلاة وغولات الصلاة، ومقادير الزكاة، وتفاصيل شعائر الحج، وسائر أحكام العبادات ركعات الصلاة، ومقادير الزكاة، وتفاصيل شعائر الحج، وسائر أحكام العبادات والمعاملات، فإن قالوا: إن السنن العملية المتواترة هي التي يُعمل بها ومن ذلك الصلاة وغوها..

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢) التحل: ٤٤

<sup>(</sup>٣) الاسراء: ٧٨

قلنا: وسنة المسلمين العملية المتواترة من عهد النبى صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، هى الاستدلال على الأحكام الشرعية بما صح من السنة، وقد اتفق علماء المسلمين الذين يعتد بهم على أن السنة هى الأصل الثاني للأدلة الشرعية.

٢ - وأنكر بعضهم حجية خبر الآحاد، لأنه يفيد الظن، وقالوا: إنه لا يجوز أن
 يتعبدنا الله. بالظن.

وأجيب عن ذلك بأن الدلائل تقطع بوجوب العمل بخبر الواحد. إذا صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(أ) يقول تعالى (فَلَوْلاً نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهُم طَائِفَةٌ لِيتَفَقّهُوا فِي السِّدِينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُم إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُم يَحْذَرُونَ) (أ) والطائفة من الشيء بعضه، وتقع في لغة العرب على الواحد فصاعداً، ولو لم يكن إنذار الطائفة المتفقهة حجة توجب العمل بنذارتها، لما اكتفى الله تعالى بها في الآية، وإذا وجب قبول نذارة العدل النافر للتفقه في الدين، فإنه يجب قبول رواية العدل الحافظ لما تفقه فيه.

(ب) والمتواتر المجمل قطعى الثبوت، ولكنه ظنى الدلالة، وقد قلتم بوجوب قبوله، وهذا يعنى وجوب العمل بالظنى، وأن الله تعبدنا به.

(ج) وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله آحاداً إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، ولو لم تقم بهم الحجة في البلاغ لكان إرسالهم عبثاً، والثاني باطل، فبطل ما أدى إليه، وثبتت حجية خبر الآحاد، فكل ما نقله الثقة عن الثقة يبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب قبوله واعتقاده والتدين به.

(د) ووجوب العسل عند ظن الصدق معلوم في الشرع، كالحكم بشهادة النين، والحكم ببالشاهد الواحد مع يمين المدّعي، والحكم بيمين المدّعي مع نكول المدّعي عليه، فكذلك يجب العمل بخبر الواحد عند ظن صدقه.

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٢٢

(هـ) والعمل بخبر الواحد ليس تعبداً بالظن، إنما جعل خبر الواحد العدل علامة على صدق ما أخبربه، ولسنا متعبدين بالعلم بصدقه، ولكن بالعمل عند ظن صدقه، كما جعلت رؤية هلال رمضان من الآحاد علامة على وجوب صوم شهر رمضان.

٣ ـ وذهب المستشرقون وعلى رأسهم شيخهم اليهودى الجرى «جولد تسيمر» إلى إن السنة لم تدون إلا بعد أن آشتد النزاع بين الأمويين وخصومهم من آل البيت والزبيرين على السواء، فاخترع كل فريق من الأحاديث ما يدعم به رأيه، وما يكون حجة ضد خصمه، واستغل الأمويون بدهائهم الإمام الزهرى فى ذلك، ولم يقتصر الأمر على وضع أحاديث سياسية لصالح البيت الأموى، بل تعداه فى أمور العبادات.

وأجيب عن ذلك بأنه اتهام كاذب للخلفاء الأمويين، ولعلماء الإسلام جيعاً، يناقضه الواقع الذي عرف عنهم، فعبد الملك بن مروان، الذي كتب الزهرى السنة في عهده ذكر ابن سعد وغيره من أصحاب السير عنه، أنه كان صاحب نسك وتقوى منذ نعومة أظفاره، حتى كان الناس يلقبونه بجمامة المسجد، وفي عهده تمت الفتوحات الإسلامية العظيمة.

والنزهرى وقرناؤه من العلماء لم يكونوا لعبة فى يد حاكم، بل عرف عنهم من الشقوى والاعتزاز بالإسلام ما يؤكد أن أحداً منهم لم يتخذ مطية لهوى سلطان يكتسب به رضاه ويبوء بسخط من الله.

وكان ابن شهاب الزهرى أعلم الناس بالسنة في عصره، قال فيه سفيان بن عيينة: لم يكن في الناس أحد أعلم بالسنة من الزهرى، وقال يحيى بن سعيد القطان: ما بقى عند أحَدٍ من العلم ما بقى عند ابن شهاب، وهو أول من سبق إلى تدوين السنة وجمعها بعد أن كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عامله بالمدينة أبى بكربن حزم، وإلى ولاته بالأمصار أن يجمعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر بن حزم لم يجمع إلا جزءا يسيراً، أما الذى ثابر على الجمع وتوافر عليه وعُرِفَ عنه ذلك فهو الزهرى.

وأجمع علماء الجرح والتعديل على توثيقه وأمانته وجلالة قدره في الحديث وما زعمه «جولد تسيم» من صلته بالأمويين واستغلاله في وضع أحاديث موافقة لأهوائهم محض افتراء لا يليق برجل كالزهرى في أمانته وورعه، فإذا اتصل بالخلفاء أو اتصلوا به فلا يؤثر هذا الاتصال عليه إلا بالقدر الذي يقوم به نحوهم من السصح في الدين، والتذكير بحقوق الأمة عليهم، وما ألقاه الله على عاتقهم من واجبات لرعيتهم، وما يقوم به كذلك من تأديب لأولادهم حتى يكونوا أسوة حسنة لغيرهم.

٤ — وتحامل بعض الكاتبين ولا سيا المحدثين، كأحمد أمين فى كتابه «فجر الإسلام» وأبى رية فى كتابه «أضواء على السنة المحمدية» على أبى هريرة، وقالوا: إنه أكثر الصحابة حديثاً، ولم يكن يكتب، بل كان يحدث من ذاكرته، وإنه لم يكن يقتصر على ماسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلكان يحدث عنه بما سمعه من غيره، وأن بعض الصحابة قد انتقده وشك فى صدقه، وإنه كان محتقراً متهماً فى إسلامه متشيعاً لبنى أمية.

### وأجيب عن هذه الادعاءات:

بأن كثرة مرويات أبى هريرة ترجع إلى ما آل إليه أمره من قوة الذاكرة ، فقد كان كما روى أئمة الحديث سيىء الحفظ حين أسلم ، فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: «افتح كساءك » فبسطه ، ثم قال له: «ضمه إلى صدرك » فضمه ، فما نسى حديثاً بعده قط ، وقال ابن حجر—بعد أن ساق ذلك: والحديث المذكور من علامات النبوة ، فإن أبا هريرة كان أحفظ الناس للأحاديث النبوية في عصره .

وكان أبو هريرة أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطلع على ما لم يطلع عليه غيره من أقوال الرسول وأعماله، وقال الأمام الشافعي فيه: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. وقال الحاكم: كان من أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزمهم له صحبة.

وأما أنه لم يكن يكتب الحديث، بل كان يحدث من ذاكرته، فذلك شأن عامة الصحابة، إلا القليل منهم كعبد الله بن عمرو بن العاص ممن كان يكتب لنفسه، وقد كان العرب أمة أمية، فاستعاضت عن الكتابة في السطور بالحفظ في الصدور.

وأما أنه كان يحدث عن رسول الله ما سمعه من غيره، فهذا لم ينفرد به أبو هريرة، بل شاركه فيه صغار الصحابة، ومن تأخر إسلامه، فإنهم أسندوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعوه من صحابته. ولم يجدوا حرجاً في ذلك، لأن الصحابة عندهم عدول، ولذا ذهب العلماء إلى الاحتجاج بمرسل الصحابى، وأن حكمه حكم المرفوع.

وأما ما روى من نقد لبعض الأحاديث التى رواها، والتشكيك فى صدقه، فإنه لم يصح شىء من ذلك، وقد أجمع السلف على تعديل الصحابة، ولم يعرف أن أحداً منهم كان يُكذّب الآخر أو يشك فى صدقه، والذى صح فى ذلك إن دل على شىء إنما يدل على التعجب من كثرة ما رواه أبو هريرة من أحاديث وبيان أبى هريرة لسبب ذلك، والتعجب من الأمر لا يكون تكذيباً له، أو تشكيكاً فى صحته. روى مسلم فى صحيحه أن أبا هريرة قال: «إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلا مسكيناً أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنى، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكان الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم».

وأما ما ذكره أبو رية من أنه كان محتقراً اختلفوا في اسمه، متهماً في إسلامه، متشيعاً لبني أمية، فإنه محض افتراء وتشويه للحقائق، فإن الاختلاف في اسم الرجل لا يُحَقِّر من شأنه، فالمرء يُقَدّر بعلمه لا باسمه ولقبه، وقد اختلف المؤرخون في أساء كثير من الصحابة ولم يغض ذلك من شأنهم، ولم يحط من قدرهم.

وكان إسلام أبي هريرة إسلاماً خالصاً لله كإسلام الصحابة جميعاً ، لازم رسول

الله صلى الله عليه وسلم، وانقطع للعلم، ولا يضيره أنه كان فقيراً، وأنه كان من أهل الصُّفَّة الذين يأوون إلى المسجد حيث لا مال لهم ولا أهل في المدينة. فقد كان هؤلاء \_ وهم كثير \_ من كرام الصحابة.

وأما ما قيل من تشيعه لبنى أمية، فإن ما ورد فى ذلك لم يرد فى كتب الأخبار الموثوق بها، وإنما ورد فى كتب الأدب وكتب الشيعة التى تتعصب لآل البيت، وتحمل على كثير من الصحابة، والثابت الصحيح أن أبا هريرة لم يشترك فى الفتنة بين على ومعاوية، ولم يسه شررها من قريب أو بعيد، ولكن أبا رية يأبى إلا أن ينفث سموم خبثه، ويدس على الصحابة ما هم منه براء.

وقد تساول الدكتور مصطفى السباعى فى كتابه «السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامي» هذه الشبه وغيرها تناولا علميًّا دقيقاً، فليرجع إليه من شاء المزيد.

#### \* \* \*

### • جمع الحديث وتدوينه:

كانت المحاولة الأولى لجمع الحديث وتدوينه بصفة عامة بعد الجهود الفردية على يد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، حيث كتب إلى أبى بكر بن حزم عامله على المدينة كتاباً قال فيه: «انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة ماضية أو حديث عمرة فاكتبه فإنى خفت على دروس العلم وذهاب أهله» (١).

وكتب عمر إلى الأمصار الأخرى: «انظروا إلى حديث رسول الله فاجعوه» ولكن هذا الجمع لم يكن شاملاً، وتوفى عمر بن عبد العزيز قبل أن يبعث إليه أبو بكر بن حزم بما جمعه.

<sup>(</sup>١) رواه الدارمى فى سننه، وابن سعد فى الطبقات الكبرى وقوله: «أوحديث عمرة»أراد به ما عند عمرة بنت عبد الرحن الأنصارية، وكانت على علم بحديث عائشة رضى الله عنها، وكذلك القاسم ابن محمد بن أبى بكر.

أما المحاولة الجادة الشاملة فكانت على يد الإمام الجليل محمد بن شهاب الزهرى، حيث استجاب لعمر بن عبد العزيز عن رغبة صادقة، وافقت ما كان عليه من حب للحديث وشغف بجمعه، فاستقصى ما توصل إليه من حديث وجمعه، وكانت محاولته تسمهيداً لمن جاء بعده من المصنفين في الأمصار المختلفة ومن أشهرهم:

أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وسفيان بن عيبنة، ومحمد بن إسحاق، وسعيد بن أبى عروبة، والربيع بن صبيح، وسفيان الثورى، والليث بن سعد، والإمام مالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرزاق بن همام الصنعانى، وسعيد بن منصور، وابن أبى شيبة.

# • المطبوع المتداول من ذلك:

١ ــ «الموطأ» للإمام مالك بن أنس.

۲ \_ و «المصنف» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني.

۳ \_ و «السنن» لسعيد بن منصور.

إلى المسنف» لأبى بكر بن أبى شيبة.

وهذه المصنفات لا تقتصر على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تسمزج بين الأحاديث وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، ثم كان الاقتصار على الأحاديث عند من صنف من العلماء فيا بعد.

#### \* \* \*

# • مناهج تدوين الحديث وأشهر المصنفات في ذلك:

نهج المصنفون للحديث مناهج شتى في التأليف:

### ١ \_ طريقة المسانيد:

وهى جمع أحاديث كل صحابى على حدة، والمسانيد التى صنفها الأئمة المحدثون كثيرة، وترتيب أسماء الصحابة فيها قد يكون على نسق حروف المعجم، وقد يكون على السابقة في الإسلام، أو القبائل أو البلدان.

# ومن أشهر هذه المسانيد:

۱ - مسند أبى داوود سليمان بن داوود الطيالسي (ت ٢٠٤هـ)

۲ - مسند أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت ۲۱۹هـ)

٣ – مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)

٤ – مسند أبي بكر أحد بن عمرو البزار (ت ٢٩٢هـ)

وهذه المسانيد لا تقتصر على جمع الحديث الصحيح، بل تشمل الصحيح وغيره، ولم ترتب على حسب أبواب الفقه، لأن ترتيبها يقوم على جمع مسند كل صحابى دون مراعاة لموضوعات مروياته، وذلك يجعل الاستفادة منها شاقة على الباحث حيث يصحب عليه الوقوف على أحاديث حكم فقهى بعينه.

# ٢ - طريقة الموضوعات والأبواب:

وجمع كثير من المصنفين الأحاديث مرتبة على حسب الموضوعات والأبواب في العقائد والأحكام الفقهية والآداب وغيرها، كما في الجوامع، أو في الأبواب المفقهية والآداب، كما في السن، عما سهل على الباحثين الرجوع إليها في مواضعها ومن هؤلاء:

١ - الإمام محمد بن إسماعيل البخارى في الجامع المسحيح

٢ - الإمام مسلم بن الحجاج النيسابورى في الجامع الصحيح كذلك

٣ أبو داوود سليمان بن الأشعث السجستاني في سننه

٤ ـــ ابن ماجه محمد بن زيد

٥ - الترمذي محمد بن عيسى بن سورة السلمي في جامعه

٦ النسائي أبو عبد الرحن أحد بن على في سننه

٧ - ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري في صحيحه

٨ ــ الحافظ على بن عمر الدارقطني في سننه

٩ ـ الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في سننه

١٠- عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في سننه

### ٣ - طريقة المعاجم:

ومن المصنفين من جمع الأحاديث على طريقة المعاجم، وذلك بترتيبها على حسب أسهاء الصحابة أوشيوخ المصنف على حروف المعجم، وأشهر من صنف على هذه الطريقة:

١ ــ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معاجه الثلاثة: الكبير،
 والأوسط، والصغير.

أما المعجم الكبير: فقد رتب فيه مسانيد الصحابة على حروف المعجم عدا مسند أبى هريرة فإنه أفرده في مصنف، وهو أكبر المعاجم، حيث ذكر العلماء أن فيه ستين ألف حديث.

وأما المعجم المتوسط: فقد رتبه الطبراني على أساء شيوخه، وهم قريب من ألفى رجل.

وأما المعجم الصغير: فقد خرج فيه عن ألف شيخ من شيوخه، واقتصر فيه غالباً على حديث واحد عن كل واحد منهم.

# ٤ ـ التأليف الموضوعي:

ومن المؤلفين من اعنتى بجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع من الموضوعات، كأحاديث الأذكار، وأحاديث الآداب والفضائل، وأحاديث الترغيب والترهيب ومن الكتب المؤلفة على هذا النسق:

- ١ ـ كتاب الزهد\_ للإمام أحمد بن حنبل.
- ٢ ــ رياض الصالحين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي.
  - ٣ ـ الأذكار ـ للنووى كذلك.
- ٤ ــ الترغيب والترهيب ــ لزكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى.
  - ـ الأدب المفرد ـ للبخارى.
    - ٦ \_ شعب الإيمان \_ للبهقي.
  - ٧ \_ الكلم الطيب\_ لشيخ الإسلام ابن تيمية.

### ٥ - كتب الأحكام:

ومن المؤلفين من اقتصر على جمع أحاديث الأحكام فقط، ورتبها على أبواب الفقه، ومن أشهر ما ألف في ذلك:

- ١ \_ الأحكام\_ لعبد الغنى بن عبد الواحد المقدسي.
  - ٢ \_ عمدة الأحكام عن سيد الأنام \_ له أيضاً.
- ٣ \_ الإلمام بأحاديث الأحكام \_ لمحمد بن على المعروف بابن دقيق العيد.
  - ٤ المنتقى فى الأحكام لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحرانى.
- بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني.
  - ٦ ــ مصابيح السنة ــ لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى
- ٧ ــ مشكماة المصابيح ــ للشيخ ولى الدين محمد بن عبد الله الخطيب العمرى التبريزى، وقد ضمنه كتاب «مصابيح السنة» للبغوى، وذيله، وزاد عليه، ونشره الكتب الإسلامي في دمشق بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني.

#### \* \* \*

# أهم الكتب الحديثية وشروحها:

وإليك أهم الكتب الحديثية وشروحها:

### ١ \_ الموطأ:

يعتبر الإمام مالك أول من عرف بالتدوين والتأليف، وكتابة «الموطأ» أقدم مؤلف معروف في الحديث، سماه بذلك لأنه وطأ به الحديث، أي يسره للناس، أو لمواطأة علماء المدينة له فيه وموافقتهم عليه.

فقد روى عن مالك أنه قال: عرضت كتابى هذا على سبعين فقيهاً من فقهاء المدينة، فكلهم واطأنى عليه، فسميته الموطأ (١).

<sup>(</sup>١) نقل هذا السيوطي في تنوير الحوالك على موطأ مالك.

وجمهور المالكية يقدم أحاديث الموطأ على الصحيحين، ومن العلماء من جعله في طبيقة واحدة مع الصحيحين، وجمهور المحدثين يعتبره دون مرتبة الصحيحين لاحتوائه على المرسل والمنقطع.

وقد عنى العلماء بشرح الموطأ ومن شروحه: «الاستذكار في شرح مذهب علماء الأمسسار»، و «التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد» وكلاهما لابن عبد البرالقرطبي، و «المنتقى»، لأبي الوليد الباجي، و «تنويرالحوالك» للسيوطي، و «المسوّى» للدهلوي، و «أوجز المسالك» لمحمد زكريا الكاندهلوي.

# ٢ \_ مسند الإمام أحمد بن حنبل:

وهو كتاب كبير يشتمل على نحو أربعين ألف حديث، رتبة الإمام أحمد على مسانيد الصحابة، مراعياً في ترتيب أسمائهم أموراً متعددة منها: أفضليتهم، ومنها مواقع بلدانهم التى نزلوها، ومنها قبائلهم، وربما جعل أحاديث بعضهم في أكثر من موضع، فلا يستطيع الباحث أن يهتدى إلى جميع مرويات الصحابي إلا بمراجعة فهارس الأجزاء كلها، ولكن الطبعة الأخيرة المصورة خدمها الناشرون: أصحاب «المكتب الإسلامي» و«دار صادر» ببيروت، فألحقوا بها فهرساً بأسماء الصحابة مرتباً على نسق حروف المعجم، وأمام كل صحابي رقم الجزء والصفحة، فسهل هذا معرفة مرويات كل صحابي حيث كان موضعها من الكتاب.

وقد اشتمل المسند على (٩٠٤) مسانيد من مسانيد الصحابة، منها مسانيد بلغت مئات الأحاديث، كمسند أبى هريرة والمكثرين من الصحابة، ومنها مسانيد لا تشتمل إلا على حديث واحد، ومنها مسانيد بين ذلك.

وابتدأ المصنف بمسانيد العشرة المبشرين بالجنة مقدماً الخلفاء الراشدين.

والكتاب مطبوع فى ستة مجلدات كبيرة، وطبع على حاشيته كتاب: «منتخب كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال» لعلى بن حسام الدين الشهير بالمتقى (١).

<sup>(</sup>١) انظر: «أصول التخريج ودراسة الأسانيد » د. محمود الطحان ص ٤٣ المطبعة العربية ــ حلب.

# ٣ \_ الجامع الصحيح للبخارى:

وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل عند جهور المحدثين، اقتصر فيه الإمام محمد بن إسماعيل البخارى على الحديث الصحيح، وهو أول من أفرد الصحيح بالتأليف، لكنه لم يستوعبه، ورتبه على الموضوعات والأبواب وضمنه عددا من التعاليق والمتابعات، وتبلغ أحاديثه الموصولة بلا تكرار (٢٦٠٢) حديثاً

وقد عنى العلماء بشرح صحيح البخارى عناية فائقة ، ومن أجل شروحه : «فتح البارى بشرح صحيح البخارى » للحافظ ابن حجر العسقلانى ، و «عمدة القارى شرح صحيح البخارى » لبدر الدين العينى الحنفى ، و «إرشاد السارى إلى صحيح البخارى » للقسطلانى .

ولصحيح البخارى مختصر حذف منه المكررات والمعلقات والأسانيد وهو «التجريد الصريح» للزبيدى.

### ٤ \_ صحيح مسلم:

للإمام أبى الحسن مسلم بن الحجّاج بن مسلم القشيرى، وهو فى المرتبة الثانية بعد صحيح البخارى عند جهور المحدثين، وذهب بعض علماء المغاربة والمشارقة إلى تقديمه على صحيح البخارى، وقد اقتصر مسلم فيه على الأحاديث الصحيحة المسندة المرفوعة، ولم يكثر من التعاليق.

واعتنى العلماء بشرحه، وأحسن شروحه «المنهاج فى شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للحافظ أبى زكريا محيى الدين النووى. كما شرحه الإبى والسنوسى. ولصحيح مسلم مختصر كذلك هو «مختصر صحيح مسلم» للمنذرى، وقد طبع طبعة جديدة بتحقيق الشيخ الألبانى.

# ٥ ـ سنن أبى داوود السجستاني:

اقتصر أبو داوود فى كتابه على أحاديث الأحكام دون أحاديث الفضائل والرقائق والآداب. ولم يلتزم الصحة فى أحاديثه، ولكنه خرج الحديث الصحيح والحسن والضعيف المحتمل، ورتب أحاديثه ترتيباً جيداً، واعتبره العلماء فى مقدمة كتب السنن الأربعة.

ومن أهم شروحه: «معالم السنن» لأبى سليمان الخطابى، و «تهذيب السنن» لابنّ القيم و «عون المعبود على سنن أبى داوود » لشرف الحق محمد أشرف الصديقى، و «المنهل العذب المورود» لمحمود خطاب السبكى، لكنه لم يكمله.

### ٦ ـ جامع الترمذي:

ألفه الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى السلمى الترمذي، وخرج أحاديثه، الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمعلل، وهو أحد الكتب الستة.

وشرحه المعروف المطبوع «عارضة الأحوذى على الترمذى» للحافظ أبى بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي المعروف بابن العربي المالكي، و «تحفة الأحوذي» للياركفورى.

### ٧ \_ سنن النسائي:

ألفه الإمام الحافظ أبو عبد الرحن أحمد بن على بن شعيب النسائي، وذكر العلماء أن الإمام النسائي صنف في أول الأمر كتاباً يقال له «السنن الكبرى» ثم استخلص منه كتاب «السنن» المطبوع المتداول المعروف الذي سمى «المجتبى من السنن» فإذا أطلق المحدثون وقالوا: رواه النسائي فرادهم هذا المختصر المسمى بالمجتبى، وهو أحد الكتب الستة الكبرى.

وقد شرحه الحافظ جلال الدين السيوطى، كما شرحه أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادى السندى، والكتاب مطبوع بشرح السيوطى وعلى حاشيته شرح السندى (١).

### ٨ ــ سنن ابن ماجه:

ألفه أبوعبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعى القزويني، وهو سادس الكتب السنة، لأنه أعلى درجة السنة، ومن العلماء من يجعل موطأ مالك سادس الكتب السنة، لأنه أعلى درجة من سنن ابن ماجه، ومنهم من يجعل مسند الدارمي سادسها لقلة الضعفاء في رجاله، وقد خرج ابن ماجه الحديث الصحيح والحسن والضعيف.

ومن شروحه «مصباح الزجاجة على سن ابن ماجه» للحافظ السيوطى و«كفاية الحاجة في شرح ابن ماجه» لأبي الحسن بن عبد الهادي السندي (٢).

<sup>(</sup>١)٤(١) انظر «بحوث في تاريخ السنة المشرفة» د.أكرم ضياء العمري، ط مؤسسة الرسالة.

# • شروح لكتب أخرى في الأحكام والمواعظ والآداب والأذكار:

ومن أهم شروح كتب أحاديث الأحكام:

١ - « إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » للعلامة ابن دقيق العيد.

٢ ــ «العدة» وهى حاشية على «الإحكام» السابق للسيد محمد بن إسماعيل الأمر الصنعاني.

٣ ــ «سبل السلام شرح بلوغ المرام »للصنعاني.

٤ \_ «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للقاضى محمد بن على الشوكاني.

ومن شروح كتب أحاديث المواعظ والآداب والأذكار:

١ ـ «دليل الفالحين شرح رياض الصالحين» لمحمد بن علان الصديقى الشافعي.

۲ - «الأربعون النووية» شرح النووى.

٣ ــ «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم»
 لابن رجب، المعروف بشرح الخمسين الرجبية.

٤ - «فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد » لفضل الله الجيلاني.

ه ــ «الفتوحات الربانية في شرح الأذكار النبوية » لمحمد بن علان الصديقي الشافعي.

هذا وقد عنى الحدثون كذلك ببيان غريب الحديث، فألفت كتب تشرح المفردات والجمل الغريبة في الأحاديث، ومن أهمها:

١ ــ «غريب الحديث» لأبي عبيد.

٢ - «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير.

۳ ــ «الفائق في غريب الحديث » للزمخشري

وتساول العلماء كذلك بيان ما ظاهره التعارض من الأحاديث، وأشهر كتاب في ذلك «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة.

\* \* \*

### • وجوه أخرى للعناية بالحديث:

وما فتىء العلماء يبذلون قصارى جهدهم فى المؤلفات الحديثية من وجوه أخرى.

### • المستدركات:

والمستدرك كتاب استدرك فيه ما فات من كتاب آخر على شريطته. وقد ألف أبو عبد الله الحاكم كتابه: «المستدرك على الصحيحين» استدرك فيه الأحاديث التى جاءت على شرط البخارى ومسلم أو على شرط أحدهما ولم يخرجاها.

كما ذكر فيه أحاديث صحت عنده وإن لم تكن على شرطهما، أو شرط واحد

### منها . • المجاميع:

وألف العلماء كتباً حديثية، كل كتاب جمع فيه مؤلفه أحاديث عدة مصنفات، ورتبه على ترتيب تلك المصنفات التي جمعها فيه، ومن أشهرها:

- (أ) «جامع الأصول من أحاديث الرسول »لأبى السعادات المعروف بابن الأثير، جمع فيه بين أصول ستة: صحيح البخارى، وصحيح مسلم، وسنن أبى داوود، والترمذى، والنسائى، وجعل سادسها موطأ مالك بدلا من سنن ابن ماجه، لما فيه من كثرة الأحاديث الضعيفة، ولذلك ود بعض الحفاظ لوكان مسند الدارمى مكانه.
- (ب) «مجسم الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ على بن أبى بكر الهيثمى. جمع فيه الأحاديث الزائدة في «مسند أحمد ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند أبي بكر البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة: «الكبير والأوسط والصغير» عن الأحاديث الموجودة في الكتب الستة.

(جـ) «جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد» لمحمد بن محمد بن سلمان المغربي.

جمع فيه المؤلف بين كتابي ابن الأثير والهيثمي، وأضاف إليها زوائد الدارمي وابن ماجه، فجاء موسوعة حديثية جمعت أكثر من عشرة آلاف حديث، من أربعة عشر مصنفاً حديثياً، وهي: الصحيحان، والموطأ، والسنن الأربعة، ومسند البزار، ومسند أحمد، ومسند أبي يعلى، ومسند الدارمي، ومعاجم الطبراني الثلاثة.

4 \* \*

# • الاهتمام بتخريج الجديث ومعرفة موضعه وتسهيل الكشف عنه:

اهتم كثير من المحدثين بتأليف كتب تدل على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده وتبين مرتبته.

ودون هذا فى المرتبة العلمية الكتب التى تعزو الحديث إلى مصنف من المصنفات التى لا تعتبر مصدراً أصليًا من كتب السنة، فتعرف القارىء بأن هذا الحديث مذكور فى كتاب كذا، وإن لم يكن هذا الكتاب من مصادر السنة الأصلية، ومن أشهر هذه الكتب:

- ١ «نصب الراية لأحاديث الهداية» للحافظ جمال الدين أبى محمد عبد الله بن يوسف الزيلعى الحنفى، خرج فيه الزيلعى أحاديث كتاب «الهداية» فى الفقه الحنفى لعلى بن أبى بكر ألمرغينانى، فلم يترك الزيلعى حديثاً استشهد بمه صاحب الهداية دون أن يذكر طرقه ويبين موضعه فى كتب السنة وأقوال أثمة الجرح والتعديل فيه، فجاء كتاباً نافعاً جليلاً، واعتبره العلماء موسوعة ضخمة لتخريج أحاديث الأحكام.
- ۲ «الدراية فى تخريج أحاديث الهداية» للحافظ ابن حجر العسقلانى. لخص فيه ابن حجر كتاب «نصب الراية» للحافظ الزيلعى الآنف الذكر.
- ۳ «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير» للحافظ ابن حجر العسمقلاني، وهو تلخيص لكتاب «البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لسراج الدين عمر بن على الملقن وكتاب «الشرح الكبير» كتاب في الفقه الشافعي لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي، شرح فيه كتاب «الوجيز» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي.
- ٤ ــ «المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار فى تخريج ما فى الإحياء من الأخبار» وهو كتاب خرج فيه الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقى الأحاديث التى فى كتاب «إحياء علوم الدين للغزالى» وطبع هذا

- التخريج بذيل كتاب «إحياء علوم الدين» فكان عظيم الفائدة، لما يشتمل عليه كتاب الإحياء من الأحاديث الكثيرة الضعيفة والموضوعة.
- و « تخريج أحاديث الكشاف » للحافظ ابن حجر العسقلاني وكتاب آخر للزيلعي .
- ٦ ومن الكتب الحديثية كتب الأطراف التي تذكر طرف الحديث بما يدل على بقيته، ثم تذكر أسانيده على سبيل الاستيعاب أو بالنسبة لكتب مخصوصة، ومن أشهرها:
- ( أ ) «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ جمال الدين أبى الحجاج يوسف ابن عبد الرحمن المزى، جمع فيه أحاديث الكتب الستة وبعض ملحقاتها.
- (ب) « ذخائس المواريث في الدلالة على مواضع الحديث » للشيخ عبد الغنى النابلسي ، جمع فيه أطراف الكتب الستة وموطأ مالك.
- ۷ ــ وألفت كتب حديثية كثيرة تسهل الكشف عن الحديث وتخرجه على تفاوت بينها فى مستوى هذا التخريج للوفاء به، أو القصور عن المطلوب، ومن أشهرها:
- (أ) «الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» لجلال الدين عبد الرحن ابن أبى بكر السيوطى، حذف فيه المصنف الأسانيد، ورتبه على حروف المعجم مراعياً أول الحديث فما بعده، ليسهل على المراجع الكشف عنه، وجمع فيه عشرة آلاف وواحد وثلاثين حديثاً، انتقاها من كتابه «جمع الجوامع» وضمنه رموز المصدر الحديث في كتب السنة ورموز الرتبة الحديث.

وانتقى السيوطى «الزيادة على الجامع الصغير» وقام الشيخ يوسف النبهانى بضم هذه الزيادة إلى أحاديث الجامع الصغير وجعلها مؤلفاً واحداً سماه «الفتح الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير» لكنه حذف الرموز التى فيها بيان مرتبة الأحاديث.

وقد شرح «الجامع الصغير» العلامة المناوى في كتابه «فيض القدير» واختصره في شرح مختصر سماه «التيسير».

(ب) «الجامع الكبير» للسيوطى كذلك، وهو كتاب ضخم قصد السيوطى من تأليفه جمع السنة كلها، وقسمه قسمين:

الأول: الأحاديث القولية مرتبة ترتيب حروف المعجم مراعياً أول الكلمة المعده.

والشاني: الأحاديث الفعلية مرتبة على مسانيد الصحابة بادئاً بالعشرة المبشرين بالجنة ثم على حروف المعجم في الأسماء والكني.

وقد رتبه العلامة علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى على الأبواب والموضوعات فى سنن الأقوال والأفعال »

## ٨ ـ المعجم المفهرس للألفاظ أو للموضوعات والمعاني.

(أ) ألف جماعة من المستشرقين كتاباً قيماً يعين على معرفة مواضع الأحاديث في كتب السنة عن طريق معرفة كلمة يقل دورانها على الألسنة من متن الحديث، وسموا هذا الكتاب «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى» واشتمل على ألفاظ الحديث الموجودة في تسعة مصادر من أشهر مصادر السنة، وهي: الكتب الستة، وموطأ مالك، ومسند أحمد، ومسند الدارمي.

وطريقة ترتيب مواد هذا المعجم قريبة من طريقة ترتيب المعاجم اللغوية، ووضعت رموز للكتب التى استوعبها المعجم ترشد القارىء إلى مصدر الحديث ورقه فى بابه.

(ب) وألف المستشرق الهولندى الدكتور أرند جان فنسنك كتاب «مفتاح كنوز السنة» رتبه على حسب الموضوعات والمعانى لا الألفاظ والمبانى، على نسق حروف المعجم بالنسبة لألفاظها، فهو معجم للموضوعات، ونقله إلى العربية الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى.

والكتاب جعله مؤلفه فهرساً موضوعيًا لأربعة عشر كتاباً من مشاهير كتب السنة، وهذه الكتب هي:

۲ - صحیح مسلم
٤ - جامع الترمدذی
٦ - سن ابسن مساجه
٨ - مسسند أحمد
١٠ - سن السدارمسی
١٢ - سیرة ابسن هشام

۱ صحیح البخاری
۳ سنن أبی داوود
۷ موطأ مالك
۹ سسند أبی داوود الطیالسی
۱۱ مسند زید بن علی
۱۳ مغازی الواقدی

# • الأحاديث المشتهرة على الألسنة أو الموضوعة:

عنى كثير من العلماء فى العصور المختلفة بالأحاديث المشهرة على ألسنة الناس، فبينوا درجاتها وما فيها من ضعيف أو موضوع أولا أصل له، وإن شاعت على الألسنة، ومن العلماء من عنى بالموضوعات خاصة. ومن أهم الكتب التى عنيت بذلك:

- (أ) «اللآلىء المنثورة فى الأحاديث المشهورة، مما ألفه الطبع وليس له أصل فى الشرع» للحافظ ابن حجر.
- (ب) «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشهرة على الألسنة » لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي.
  - (جـ) «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشهرة» لجلال الدين السيوطي.
- (د) «تسييز العطيب من الخبيث فيا يدور على ألسنة الناس من الحديث» لعبد الرحمن بن على الشيباني.

- (هـ) «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» لإسماعيل بن محمد العجلوني.
- (و) «أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب» لمحمد بن درويش الشهير بالحوت البيروني.
  - (ز) «ألموضوعات» لابن الجوزي.
- (ح) «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» لابن القيم، حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة.
  - (ط) «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطي.
- (ى) «المصنوع فى معرفة الحديث الموضوع» وهو الموضوعات الصغيرة للعلامة نور الدين على بن محمد المشهور بالملا على القارى الهروى، وقد حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة.
- (ك) «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» المعروف بالموضوعات الكبرى للملا على القارى كذلك، وقد حققه الشيخ محمد الصباغ.
  - (ل) «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » للشوكاني.
  - (م) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني.

وعنى العلماء فى كتب مصطلح الحديث وكتب الرجال والجرح والتعديل بالضوابط التى تضبط صحة السند وصحة المتن، فتكلموا عن شروط قبول الراوى من العدالة والضبط، وعن الجرح والتعديل، وألفاظ الجرح وألفاظ التعديل ومراتب ذلك.

وألفت مصنفات فى تراجم الرجال وتاريخهم لتمييز القوى من الضعيف والصادق من الكاذب حماية للسنة، وتعددت مناهج هذه المصنفات فى عمومها وخصوصها، ومن أشهرها:

۱ ـ المصنفات في معرفة الصحابة ـ والصحابة عدول، ولكن تاريخهم يفيد في معرفة الحديث المرسل من الحديث الموصول.

- (أ) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر الأندلسي
- (ب) «أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين أبي الحسن على بن محمد ابن الأثير الجزري.
  - (جـ) «الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر العسقلاني.
- ٢ ـ المصنفات في الطبقات ـ وهي المشتملة على تراجم الشيوخ طبقة بعد طبقة سواء أكانت في طبقات الرجال عامة أم في طبقات أناس مخصوصين.
  - (أ) «الطبقات الكبرى» لأبي عبد الله محمد بن سعد الواقدى.
  - (ب) «تذكرة الحفاظ» لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي.
- ۳ \_ المصنفات في رواة الحديث عامة \_ وهي التي لم تخص بتراجم كتب بعينها .
  - (أ) «التاريخ الكبير» للإمام البخارى.
  - (ب) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم.
  - ٤ ــ المصنفات في رجال كتب مخصوصة:
    - (أ) ماهو خاص بالصحيحين:

«الجمع بين رجال الصحيحين» لأبى الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القسراني .

(ب) ما هو خاص برجال الكتب الستة:

«الكمال في أساء الرجال» للحافظ عبد الغنى المقدسي. وقد تناوله العلماء بالتهذيب والاختصار في الكتب الآتية:

للمزي ۱ \_ «تهذیب الکمال» للذهبي ۲ \_ «تذهیب التهذیب» \_ ۲ لابن حجر العسقلاني ۳ \_ «تنذيب التنذيب» \_ ٣ لابن حجر كذلك ٤ \_ «تقريب التهذيب» للخزرجي ه \_ «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» ٥ \_ المصنفات في الثقات خاصة \_ وأشهرها: «كتاب الثقات» لمحمد بن أحمد بن حبان البستي. ب المصنات في الضعفاء خاصة \_ وأشهرها: (أ) «الضعفاء الكبر» للخاري للبخارى كذلك (ب) «الضعفاء الصغير» (جـ) «الضعفاء والمتروكون» للتّسائي لأبى جعفر محمد بن عمرو العقيلي (د) «كتاب الضعفاء» (هـ) «معرفة المجروحين من المحدثين» لأبي حاتم محمد بن أحمد بن حبان البستي (و) «الكامل في ضعفاء الرجال» لأبي أحمد عبد الله بن عدى الجرجاني (ز) «ميزان الاعتدال في نقد الرجال » للذهبي

\* \* \*

للحافظ ابن حجر العسقلاني

(ح) «لسان الميزان»

### • بدء كتابة السنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم:

من المعروف أن العرب قبل الاسلام لم يعرفوا الكتابة والقراءة ، ولكن مكة عركزها التجاري شهدت بعض الكاتبين والقارئين قبيل البعثة ، وإن ذهبت بعض الأخبار إلى أنه لم يكن بها سوى بضعة عشر رجلاً يقرأون ويكتبون ، كما وجد في المدينة قلة تكتب وتقرأ كذلك ، وهذا هو ما يقصد غالباً عند وصف العرب بالأميين .

وتدل الأخبار على أن الكاتبين في مكة كانوا أكثر عدداً مهم في المدينة، يشهد لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لأسرى بدر «المكيين» بأن يفدي كل كاتب مهم نفسه بتعليم عشرة من صبيان «المدينة» الكتابة والقراءة. وأن كتبة الوحى الذين بلغ عددهم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين رجلاً كان أكثرهم من المكيين، ذكر أسهاءهم صاحب التراتيب الإدارية، بل ذكر البلاذرى في فتوح البلاان عدداً من النساء الكاتبات منهن أم المؤمنين حفصة، وأم كلشوم بنت عقبة، والشفاء بنت عبدالله القرشية، وعائشة بنت سعد، وكريمة بنت المقداد، بيد أن المسلمين ما كادوا يستقرون في المدينة حتى بُدلت الحال غير الحال، فكثر فيهم الكاتبون منذ أمر النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سعيد بن العاص أن يعلم الكتابة بالمدينة، وكان كاتباً عسناً كما غبد الله بن عبد البر في الاستيعاب.

وذكر ابن سعد أن أصحاب البيعة من الأنصار كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وهو في مكة: إبعث إلينا رجلاً يفقهنا في الدين، ويقرئنا القرآن، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم مصعب بن عمر فكان يقرئهم القرآن ويعلمهم.

ومن المعروف كذلك أن الصحابة كانوا يعولون في حفظ الحديث على الاستظهار في الصدور، لا على الكتابة في السطور لانصرافهم إلى تلقي القرآن الكريم، وانشغالهم بجمعه وكتابته، والخوف من التباس السنة بالقرآن إذا كتب الحديث، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادىء الأمر عن كتابة الحديث، وقال: «لاتكتبوا عنى، ومن كتب عنى غير القرآن فيلمحه، وحدثوا عنى ولا حرج، ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». رواه مسلم من حديث أبى سعيد الخدرى، وشطره الأخير في البخاري.

وهذا الحديث هو الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهى عن كتابة السنة، وقال النووى في شرحه: قال القاضى: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم فكرهها كثيرون منهم، وأجازها أكثرهم ـ ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف.

واختلفوا في المراد بهذا الوارد في النهي:

فقيل: «هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب، وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه كحديث: «اكتبوا لأبى شاة» وحديث صحيفة على رضى الله عنه، وحديث كتاب عمرو بن حزم الذى فيه الفرائض والسنن والديات، وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذى بعث به أبوبكر رضي الله عنه أنساً رضى الله عنه حين وجهه إلى البحرين، وحديث أبي هريرة أن عبدالله بن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب، وغير ذلك من الأحاديث.

وقيل: إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث، وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن، فلما أمن ذلك أذن في الكتابة.

وقيل: إنما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلطً فيشتبه على القارىء في سحيفة واحدة .

وحين نـزل أكثر الـوحـى وحفظه الكثير، وأمن اختلاطه بسواه، أذن رسول الله

صلى الله عليه وسلم لبعض صحابته إذناً خاصاً في كتابة الحديث، ليساعدهم ذلك على زيادة الضبط إن خيف نسيانهم، ولم يوثق بحفظهم ولعله خص بهذا الإذن من كان أشد ضبطاً وحفظاً، وبهذا ينتفى ما قيل من تعارض بين النصوص الواردة في النهى عن كتابة الحديث والإذن في ذلك، وقد اتفقت الكلمة بعد الصدر الأول على جواز كتابة الحديث.

قال ابن الصلاح: «ثم إنه زال الخلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الأخيرة».

ويستفاد من بعض الآثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بكتابة الحديث فى آخر حياته إذناً عاماً ، بعد أن أمن اختلاط السنة بالقرآن ، فإنه قبيل وفاته أراد أن يكتب للمسلمين كتاباً لا يضلوا بعده ولم ير بأساً فى ذلك كما سبق فى حديث عمر.

روى الترمذي أن سعد بن عبادة الأنصارى كان يملك صحيفة جمع فيها طائفة من أحاديث الرسول وسننه، وكان ابن هذا الصحابى الجليل يروى من هذه الصحيفة.

ويروى البخارى أن هذه الصحفية كانت نسخة من صحيفة عبدالله بن أبى أوفى، الذى كان يكتب الأحاديث بيده، وكان الناس يقرأون عليه ما جمعه بخطه.

ومن أشهر الصحف المكتوبة في العصر النبوى «الصحيفة الصادقة» التى كتبها جامعها عبد الله بن عمرو بن العاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أهل السير أنها اشتملت على ألف حديث، وأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب كل شيء سمعه من رسول الله، فنهاه بعض الصحابة، لأنه بشر يتكلم في الرضا والغضب، فأمسك عن الكتابة، ثم استفتى رسول الله قائلاً:

أأكتب كل ما أسمع ؟ . . قال : نعم ، قال : في الرضا والغضب ؟ قال : نعم فإني

لا أقول في ذلك إلاَّ حقاًم، وروى ذلك الإمام أحمد في مسنده.

وكان ابن عمرو يعظم أمر هذه الصحيفة ويقول: ما يرغبنى فى الحياة إلا حصلتان: الصادقة والوهط، فأما الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول الله، وأما الوهط فأرض تصدق بها عمرو بن العاص، كان يقوم عليها. وقد روى هذا البزار في جامع بيان العلم وفضله.

وهذه الصحيفة هي ما جاء بسند عبد الله بن عمرو في مسند الإمام أحمد.

ولا بد أنه اشتغل بكتابة غيرها، فقد قال أبو هريرة:

«ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثاً عنه منى، الا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب».

وحسبنا هذا الحديث الذي أورده البخاري في باب العلم دليلاً على ذلك.

وعرف عن ابن عباس أنه كتب الكثير من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته في ألواح كان يحملها معه في مجالس العلم، وكان تلميذه سعيد بن جبير يكتب عنه ما يملي عليه، وظلت صحيفة ابن عباس معروفة متداولة وتعاقب الناس على الرواية منها والاستشهاد بها في كتب التفاسير، وإن لم تنقل هذه الصحيفة.

وقد جمع أبو هريرة صحفاً كثيرة مما كتبه الصحابة «تلفت غالباً» وروى عنه تلميذه همام بن منبه صحيفة منها، ثم نسبت إليه، فقيل صحيفة همام، وهى فى الحقيقة صحيفة أبى هريرة لهمام، وكان لهذه الصحيفة أهمية خاصة فى تدوين الحديث، لأنها وصلت إلينا كاملة سالمة كها رواها ودونها همام عن أبى هريرة، وسماها صاحب كشف الظنون بالصحيفة الصحيحة، وهي برمتها فى مسند أحمد، وجاءت متفرقة بأبواب مختلفة فى البخارى وغيره.

وذكر العلماء نفراً من الصحابة الذين كتبوا الحديث سوى هؤلاء.

وهذه الأخبار في مجموعها تدل على بدء كتابة السنة في عهد رسول الله صلى

الله عليه وسلم وإن لم تكن كتابة جع وتدوين.

ثبت في الصحيحين أنه لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة ، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب خطبة ، فقام أبو شاة ـ رجل من الهمن فقال: اكتبوا لى يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اكتبوا لأبي شاة ».

وروى البخاري عن أبي جحيفة قال: «قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا الله كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة، قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر »

وروى أحمد عن أبى الطفيل: سئل على رضي الله عنه، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا إلا ما كان من قراب سيفى هذا. فأخرج صحيفة كتب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله.

وروى أحمد كذلك عن طارق بن شهاب: «رأيت علياً على المنبر يخطب، فسمعته يقول: والله ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم إلا كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة، فيها فرائض الصدقة».

كما روى عن الحارث بن سويد: قيل لعلي رضي الله عنه: إن رسولكم كان يخصكم بشيء دون الناس عامة... فأخرج صحيفة فيها شيء من أسنان الإبل.

وذكر ابن حجر في الإصابة، وابن عبدالبر في الاستيعاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عمروب بن حزم الأنصاري على نجران. وكتب له كتاباً فيه أحكام الطهارة والصلاة والغنيمة والصدقة، وكتاب الجراح والديات وغير ذلك.

وذكر أصحاب التراجم أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان كاتباً وأن مدوناته كانت تحمل في عال، وقد بعثه أبو بكر رضي الله عنه إلى البحرين ساعياً وكتب له كتاب الصدقة ونصب الزكاة.

وقد ذكر الخطيب البغدادي في تقييد العلم الخلاف في الكتاب ونقل نصوص المنع، ونصوص الإباحة من الأحاديث المرفوعة والموقوفة، والآثار الواردة عن التابعين وأتباع التابعين، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى ذلك.

\* \* \*

### • إجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم :

ارتكزت دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم على توحيد الله، والبراءة من السرك حتى يستقيم أمر البشرية على عبادة الله وحده، وتلك هى دعوة الرسل فى موكب النبوة الذى أضاء للإنسانية جوانب حياتها، ومن شأن هذه الدعوة أن تربى المؤمنين بها على الانقياد لما جاء عن الله أمراً ونهياً، وأن تبنى الشخصية المؤمنة بناء سوياً يهتدى بهدى الله، ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَقدْ كَانَ اللهُمْ فِي رَسُولِ الله أَسْوَة تُحَسَنةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجوا اللهَ واليَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيراً) (١)

ويتضع من النصوص والوقائع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أن شخصيته ذات جانبين: أحدهما: الجانب البشرى، وهذا الجانب يجوز عليه صلى الله عليه وسلم فيه ما يجوز على غيره، والآخر: الجانب الذي يتميز به عن عامة البشر، وهو ما يتصل فيه بربه جلّت عظمته من حيث إنه رسول كلف بتبليغ رسالة الله إلى الناس كافة.

وحرص رسولنا صلى الله عليه وسلم على تأكيد بشريته، وإن كان الوحى يتنزل عليه. ففي القرآن الكريم: (قُلْ إنَّما أَنَّا بَشَرٌ مِثْلُكُم يُوحَىٰ إلى أنَّما إله كُمْ إله قاحِدٌ، فَمَنْ كَانَ يَرْجوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَملاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكُ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحداً) (٢)

وحدّر صلى الله عليه وسلم من غلو الناس فيه، روى البخارى عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه، أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول:

<sup>(</sup>۱) الأحزاب: ۲۱ (۲) الكهف: ۱۱۰

«لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبدالله ورسوله» ولم ينس هذا المعنى وهو يعالج سكرات الموت، روى مسلم عن جندب ابن عبدالله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إنى أنهاكم عن ذلك». وفى رواية البخارى عن عائشة وابن عباس قالا: «لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خيصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا.

وقد اتفق العلماء على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون فيا يخبرون به عن الله في تبليغ رسالاته، بخلاف غيرهم فإنهم غير معصومين.

أما العصمة في غير ما يتعلق بالتبليغ، فقد اختلف الناس فيها:

١ ــ فذهب بعضهم إلى أنهم معصومون من الذنوب، لأن التأسى بهم مشروع. ولأن الذنوب تنافى كمالهم. وأوّلوا النصوص الدالة على وقوع الذنوب منهم تأويلا فاسداً.

وأجيب عما ذكروه بأن التأسى بهم مشروع فيا اتُحروا عليه دون ما نُهوا عنه. وأن منافاة الذنوب للكمال إنما تكون مع البقاء عليها لا مع التوبة منها، فإن التوبة النصوح التى يقبلها الله تعالى ترفع صاحبها إلى أعظم مما كان عليه.

٢ ـ وذهب جمهور العلماء إلى أنه قد يقع منهم الذنوب، ولكنهم معصومون من الإقرار عليها، لأنهم يبادرون إلى التوبة، والاستغفار، واستدلوا على ذلك بما جاء في القرآن الكريم من النصوص الكثيرة.

فقد قال تعالى فى آدم: (وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ) (١) ثم قال: (ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وهَدَىٰ) (٢)

<sup>(</sup>۱) طه: ۱۲۱

وقال تعالى في نوح: (فلا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ، إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ نَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ (١) ثم قال على لسان نوح : (رَبِّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَشْأَلُكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلمٌ، وإلا تَنْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْحَاسِرِينَ) (٢)

وقال في يونس: (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) (")

وقال في إبراهيم: (والَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَلِي خَطِيتُنِي يَوْمَ الدِّينِ)(١) وقال في موسى: ( رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي) ( )

وقال في داوود: (فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنَابَ \* فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، وإنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبِ) (١)

وقبال في نبينا صلى الله عليه وسلم: (عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّن لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَبَعْلَمَ الكَاذِبِينَ) (٧)

وتناول العلماء بالبحث موضوع اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

١ - فذهب نفر منهم إلى أنه لا يجوز له الاجتهاد لإمكان استطلاع الحكم بالوحى .

٢ - وذهب جمهورهم إلى أنه يجوز له الاجتهاد، وأنه يخطىء في اجتهاده ويصيب، ولكنه لا يقر على خطأ.

وهذا هو الذي تضافرت النصوص عليه في صور مختلفة:

( أ ) روى السخاري عن البراء بن عازب، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً \_أوسبعة عشر شهراً، وكان يعجبه أن تكون

<sup>(</sup>۱) هود: ۲۹

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٨٧ (٤) الشعراء: ٨٢

<sup>(</sup>٥) القصص: ١٦ (٦) سورة ص : ۲٤، ۲٥

<sup>(</sup>٧) التوبة: ٣

قبلته قِبل البيت» وفي رواية: «وكان يجب أن يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله تعالى: (قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهِكَ في السَّمَاءِ، فَلَنُوَلِينَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا) (١) فتوجه إلى الكعبة».

ووجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام رأى باجتهاده أحقية البيت الحرام بالتوجه إلى الصلاة، وبدأ اجتهاده في صورة رغبة وأمنية، فحققها له الله سبحانه وتعالى، وبذلك أصبح ما رآه بالاجتهاد مشروعاً مقرًّا عليه من ربه.

(ب) واستأذن بعض المنافقين النبى صلى الله عليه وسلم فى التخلف عن غزوة تبوك فأذن لهم، دون أن يتبين أعذارهم، وعاتبه الله سبحانه على إذنه لهم بذلك فى قوله: (عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكَاذِبينَ) (٢)

ووجه الدلالة أن العفو هو التجاوز عن الذنب والتقصير، وترك المؤاخذة، والمراد به هنا الإذن للمنافقين، وقد كان الإذن المعاتب عليه هنا إجهاداً منه صلى الله عليه وسلم في الانص فيه من الوحى، فدل هذا على أنه جائز في حق الأنبياء، وليسوا معصومين من الحطأ فيه.

(جـ) وروى البخارى وغيره عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد لما جرح وكسرت رباعيته، ورأى تمشيل الكفار بعمه حزة وبالمسلمين: «اللهم العن أبا سفيان، اللهم العن الحارث بن هشام، اللهم العن سهيل بن عمرو، اللهم العن صفوان بن أمية» فأنزل الله: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أُوبُعَذَّبِهُمْ فَإِنَّهِم ظَالِمُونَ) (٣)

ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم عندما دعا عليهم، وطلب من الله أن يلعنهم، كان ذلك عن اجتهاد منه، لكن لم يقره الله سبحانه وتعالى على اجتهاده فيما أوحى به إليه في الآية.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٤ (٢) التوبة: ٣٣

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٢٨

(د) وفي حديث حرمة مكة عند البخاري لما قال صلى الله عليه وسلم: «لا يعضد شوكها »قال العباس: يارسول الله.. إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: «إلا الإذخر».

ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّم باجتهاده في صيغة العموم قطع الإذخر، ثم عدل عن تحريمه إلى إباحته عندما ثبتت له الحاجة إليه فها ذكره ابن عباس له.

(هـ) وروى ابن أبى شيبة والترمذي وحسَّنه، وابن المنذر وابن أبي حاتم، والطبراني والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود قال: « كما كان يوم بدر. جيء بالأساري ، فقال أبو بكر: يا رسول الله.. قومك وأهلك، استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم، وقال عمر بن الخطاب: يارسول الله.. كذبوك وأخرجوك وقاتلوك، قَدَّمْهم فاضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة: انظر وادياً كثير الحطب فأضرمه عليهم ناراً، فقال العباس ـ وهو يسمع ما يقول ـ : قطعت رحمك، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئاً، فقال أناس: يأخذ بقول أبى بكر، وقال أناس: يأخذ برأى عمر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللين، وإن الله ليمشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم عليه السلام قال: (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أنْتَ العَزينُ الحَكِيمُ (١) ومثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام إذ قال: (رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُد عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرُوا العَذَابَ الأليم ) (٢) ومشلك ياعمر كمثل نوح عليه السلام إذ قال: (رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّاراً ) (٣) ثم قال صلى الله عليه وسلم: «أنتم عالة فلا ينفلتن أحد من الأسرى إلا بفداء أو ضرب عنق » فأنزل الله: ( مَا كَانَ لِنبِي أَنْ

يَكُونَ لَهُ أَسْرًىٰ حَتَّىٰ يُنْخِنَ فِي الأَرْضِ ...) إلى قَوله: (عَظِيمٌ)(١)

<sup>(</sup>١) المائدة: ١١٨

<sup>(</sup>۲) يونس: ۸۸ (٣) نوح: ٢٦ (٤) الأنفال: ٦٨،٦٧

ويروى أحمد ومسلم من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: «لما أسر الأسارى \_ يعنى يوم بدر \_ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر وعمر: «ما ترون فى هؤلاء الأسارى »؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله ، هم بنو العم والعشيرة ، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون قوة لنا على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما ترى يا ابن الخطاب » فقال: لا والله ، لا أرى الذى رأى أبو بكر ، ولكنى أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم ، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها ، فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ، ولم يهو ما قلت ، فلم كان الغد جئت فإذا رسول الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدان يبكيان ، قلت : يا رسول الله . أخبرنى من أى شيء تبكى أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت ، فقال صلى الله عليه وسلم : «أبكى للذى عرض لأصحابى من أخذهم تباكيت ، فقال صلى الله عليه وسلم : «أبكى للذى عرض لأصحابى من أخذهم الفداء ، وقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة \_ لشجرة قريبة منه صلى الله عليه وسلم \_ فأنزل الله عز وجل : (مًا كَانَ لِتَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتّى عليه وسلم \_ فأنزل الله عز وجل : (مًا كَانَ لِتَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتّى عليه وسلم \_ فأنزل الله عز وجل : (مًا كَانَ لِتَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتّى عليه وسلم \_ فأنزل الله عز وجل : (مًا كَانَ لِتَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتّى عليه وسلم \_ فأنزل الله عز وجل : (مًا كَانَ لِتَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتّى عليه وسلم \_ فأنزل الله عز وجل : (مًا كَانَ لِتَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى كُونَ لَهُ أَسْرَى الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله يُعْرِي الله أخر الآيتين .

ووجه الدلالة \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في أسرى بدر، واجتهد في أخذه برأى أبى بكر، ولم يكن ذلك الاجتهاد موافقاً للصواب، فنزلت آيات العتاب.

(و) وأخرج السرمذى والحاكم وابن حبان عن عائشة فى نزول صدر سورة عبس قالت: «نزلت فى ابن أم مكتوم الأعمى، قال: يا رسول الله أرشدنى، وعند النبى صلى الله عليه وسلم ناس من وجوه المشركين منهم: أبو جهل، وعتبة ابن ربيعه، وغيرهما، فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يعرض عن ابن أم مكتوم ويقبل على غيره، فنزلت: (عَبَسَ وَتَوَلِّي \* أَنْ جَآءهُ الأعْمَى \* وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّةُ يَزَكَّى \* أَوْيَذَكَّرُ فَتَنْفَعُهُ الذَّكْرَى \* أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى \* فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى \* وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَزَكَّى \* فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى \* فَأَنْتَ عَنْهُ وَمَا عَلَيْكَ اللهُ عَلَى \* وَمَا يَدْرِيكَ وَمَا عَلَيْكَ اللهُ عَلَى \* فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى \* فَأَنْتَ عَنْهُ وَمَا عَلَيْكَ اللهُ عَلَى \* فَأَنْتَ عَنْهُ وَمَا عَنْ جَاءَكَ يَسْعَى \* وَهُو يَخْشَى \* فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَقَى \* فَأَنْتَ عَنْهُ اللهُ عَنْ جَاءَكَ يَسْعَى \* وَهُو يَخْشَى \* فَأَنْتَ عَنْهُ لَا إِنَّهَا تَذْكِرَةً وَلَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى \* وَهُو يَخْشَى \* فَأَنْتَ عَنْهُ لَتَلَا اللهُ عَلَى \* كلاً إِنَّهَا تَذْكِرَةً وَلَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى \* وَهُو يَخْشَى \* فَأَنْتَ عَنْهُ لَلهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى \* فَالْتَ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى \* فَلْمَ يَخْسَلُ اللهُ عَلَى \* فَالْتَ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى \* فَالْتَ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>۱) عبس: ۱-۱۱

ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد في الإعراض عن الأعمى عندما جاءه وهو مشغول بدعوة أكابر قريش إلى الإسلام، وقد لاحت له بارقة رجاء في إيمانهم بتحدثهم معه، فعلم صلى الله عليه وسلم أن إقباله على الأعمى قد ينفرهم ويقطع عليه طريق دعوته، فقد كان يرجو بإيمانهم انتشار الأعمى قد ينفرهم ويقطع عليه طريق دعوته، فقد كان يرجو بإيمانهم انتشار الإسلام في جميع العرب، ولم يكن يعلم حينئذ أن سنة الله في البشر أن يكون أول من يتبع الأنبياء والمصلحين فقراء الأمم وأوساطهم، دون الأكابر المجرمين المترفين الذين يرون في اتباع غيرهم ضعة بذهاب بأسهم، فعاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك.

( ز ) وأخرج البخارى أنه فىغزوة «خبير» لما أمسى الناس فى اليوم الذى فتحت عليهم ــ يعنى خيبر ــ أوقدوا نيراناً كثيرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما هذه النيران؟ على أى شىء توقدون»؟ قالوا: على لحم، قال: «أى لحم»؟ قالوا: الحمر الإنسية ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «أهريقوها واكسروها» فقال رجل: يا رسول الله ، أونهريقها ونغسلها، قال: «أو ذاك».

ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم أولا بالأشد منعاً لهم من أكلها اجتهاداً منه، فلما سلموا بالحكم وأشار بعض صحابته بالاكتفاء بغسل القدور بدلا من تكسيرها وتفويت منفعتها رخص لهم في غسلها وعدل عن اجتهاده الأول.

ذلك هو أصح ما ورد من وقائع دالة على اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلاف فى المسألة مبسوط فى علم الأصول، وللشيخ عبد الجليل عيسى مؤلف خاص فى اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم نشرته دار البيان بالكويت.

وينبغى أن نذكر هنا أن تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما هو تشريع، ومنها ما ليس بتشريع.

١ ـ فهناك أمور سبيلها التجربة والدربة في الحياة، والخبرة بأحوالها فيا اعتباده الناس ـ كشئون الزراعة والطب، فهذه يجتهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهاد غيره، ويخطىء ويصيب، وليست شرعاً، ولذا قال في تأبير النخل: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» بعد أن نصح لهم بعدم تلقيحه اجتهاداً منه، ثم تبين له خلاف ذلك، حيث لم يكن لديه معرفة بالزراعة والفلاحة.

ففى الصحيحين: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون النخل، فقال: «لو لم تفعلوا لصلح» فخرج شيصاً، فر بهم فقال: «ما لنخلكم؟» قالوا: قلت كذا وكذا، قال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم».

وفى بعض الروايات أنه قال: «إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشىء من رأيى فإنما أنا بشر».

٢ \_ وهناك أمور أخرى سبيلها التدبير الإنسانى اعتماداً على الظروف الخاصة، كتوزيع الجيوش فى المواقع الحربية، وتنظيم الصفوف فى الموقعة، واختيار أماكن النزول، وطرق الكر والفر، فهذه كذلك ليست شرعاً يتعلق به طلب الفعل أو الترك، ولكنها من الشؤن البشرية التى لا يكون مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم فيها تشريعاً ولا مصدر تشريع.

ومن ذلك مارواه ابن كثير وابن الأثير وابن إسحاق من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فىغزوة «بدر»على أدنى ماء من مياه «بدر» إلى المدينة، فأتاه الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح فقال: يا رسول الله.. أرأيت هذا المنزل؟أهو منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «بل هو الرأى والمكيدة»، فقال: يا رسول الله.. إن هذا ليس بمنزل، فانهض بنا حتى نأتى أدنى ماء من القوم فننزله ونغور ما وراءه من القلم، ثم نبنى عليه حوضاً، فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون، فقال له: «لقد أشرت بالرأى» وفعل كما قال.

ومن هذا القبيل إقراره صلى الله عليه وسلم كتابة شروط الصلح مع قائدى «غطفان» يوم الخندق.

روى ابن كثير في تاريخه قال ابن إسحاق: لما اشتد البلاء على المناس بالحصار الذي مكث نحو شهر، بعث صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن، والحارث بن عوف المّرى، وهما قائدا غطفان، وأعطاهما ثلثا ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معها عنه وعن أصحابه، فحرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب، ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح، فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين \_ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة \_ فذكر لها ذلك. فقالا: يا رسول الله . . أمراً تحبه فنصنعه ، أم شيئاً أمرك الله : به لابد من العمل به ، أم شيئاً تصنعه لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلالأنبي رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمرما » فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله .. قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة واحدة إلا قِرَى أوبيعاً، أفحين أكرمنا الله بالإسلام، وهدانا له وأعزنا بك وبه، نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة، والله لانعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم، فقال صلى الله عليه وسلم: «أنت وذاك» فتناول سعد الصحيفة فمحا ما فيها من الكتابة، ثم قال: ليجهدوا أنفسهم.

٣ – (أ) أماما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التبليغ فى شأن من شئون العقائد أو العبادات أو الحلال والحرام أو الأخلاق أو ما يتصل بذلك من أمور الدين ووظائف الرسالة.

(ب) أو ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم من شئون الرئاسة العامة والقضاء، كقسمة الغنائم وعقد المعاهدات، والفصل في الخصومات فهذا وذاك يكون تشريعاً، وهو الذي يرى فيه جهور المحققين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد فيه حيث لانص، ولكنه لا يقر على خطأ، وهو الذي

استشهدنا عليه بالنصوص والوقائع الآنفة الذكر التي تدل على اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في الا نص فيه .

#### \* \* \*

# • تلقى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته تمثل الديمقراطية الحقة التي يتغنى بها الناس، وتداعب أحلامهم في هذا العصر، فلم يكن بينه وبين أصحابه حجاب يمنعه عنهم أو يمنعهم عنه، فهو يخالطهم في المسجد، والسوق، والمنزل، والسفر، والحضر، وهم حريصون على لقائه وصحبته، وملازمته للاقتباس منه، والاهتداء بهديه، والتأسى بسيرته، وبلغ تنافسهم في ذلك إلى أنهم كانوا يتناوبون في ملازمة مجلسه، فعن عمر قال: «كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد (١) وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوماً، وأنزل يوماً، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم وإذا نزل فعل مثل ذلك». رواه البخاري في كتاب العلم.

وحيثما حدث لأحدهم من الأمر ما لا يعرف أسرع في السفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع المسافات الواسعة ليستفتى

روى البخاري عن عقبة بن الحارث أنه أخبرته امرأة بأنها أرضعته هو وزوجته، فركب من فوره وكان بمكة قاصداً المدينة، حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن حكم الله فيمن تزوج امرأة لا يعلم أنها أخته من الرضاع، ثم أخبرته بذلك من أرضعتها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «كيف وقد قيل» ؟ ففارق زوجته لوقته، فتزوجت بغيره.

ولم يكن الصحابة جميعاً على مبلغ واحد من العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، لتفاوت أحوالهم، وظروف حياتهم، وأماكن إقامتهم، ولم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم مجلس خاص للتعليم يجلس إليه فيه الصحابة، بل كانت

<sup>(</sup>١) أي ناحية بني أمية. سميت البقعة باسم من نزلها.

حياته كلها منارة للعلم، وإن تخولهم بالموعظة من وقت لآخر، فضلاً عن أيام الجمعة والعيدين.

روى البخاري عن ابن مسعود، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا الموعظة تلو الموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا».

وقد أشار مسروق إلى تفاوت الصحابة في تلقيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم، حيث يقول: «لقد جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالأخاذ (الغدير) فالأخاذ يروي الرجل، والأخاذ يروي العشرة، والأخاذ يروي المائة، والأخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم».

ومن الطبيعي أن يكون أكثر الصحابة علماً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبقوا إلى الإسلام، كالخلفاء الأربعة، وعبد الله بن مسعود. ومن كان أكثر ملازمة له وكتابة عنه كما سبق آنفاً.

أما فيا يتعدق بالأمور المتصلة بالجنس وما يختص بالمرأة، فقد كان الرجال يسألون تارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يرسل أحدهم امرأته لتسأل زوجاته لعلمهن بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائلية، وقد تسأل النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يَشَأْنَ السؤال عنه من أمورهن، فإذا كان هناك ما يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من التصريح للمرأة بالحكم الشرعي، أمر إحدى زوجاته أن تفهمها إياه، كما جاء أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتطهر من الحيض؟ فقال لها «خذى فِرْصَةٍ ممسكة فتوضئي بها »فقالت: يا رسول الله .. كيف أتوضأ بها؟ فأعاد كلامه السابق فلم تفهم، فأشار إلى عائشة أن تفهمها ما يريد، فأفهمتها المراد، وهو أن تأخذ قطعة قطن نظيفة فتضعها في مكان الدم، فإذا خرجت بيضاء كان ذلك علامة طهرها. والحديث في البخاري وغيره.

\* \* \*

# •حفظ القرآن في الصحف والصدور:

يعبر العلماء عن هذا الموضوع بجمع القرآن.

وجمع القرآن يستعمل تارة بمعنى الحفظ، ومنه قوله تعالى: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَةُ

وَقُرْآنَهُ ﴿ وَيستعمل تارة بمعنى كتابته كله مفرق الآيات والسور، أو مرتب الآيات فقط، وكل سورة في صحائف مجتمعة تضم السور جميعاً. وقد رتب إحداها بعد الأخرى:.

(أ) أما جمع القرآن بمعنى حفظه واستظهاره فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الحفاظ له بهذا المعنى، وتيسر لعدد من أصحابه ذلك، هم جماعة القراء، وتدل الأخبار على أن عددهم لم يكن قليلاً حيث روي أنه قتل يوم بئر معونة سبعون من حفظة القرآن الكريم (١)، وأنه اشتهر من بين هؤلاء: عبد الله بن مسعود، وسالم بن معقل (مولى أبي حذيفة)، ومعاذ بن جبل، وأبى بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبوزيد (ابن السكن)، وأبوالدرداء، وقد ورد في البخاري ذكر هؤلاء:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: سمعت النبي صلى الله على على الله عليه وسلم يقول: «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم، ومعاذ، وائتى بن كعب».

وعن معاذ قال: «سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول الله؟ فقال: أربعة كلهم من الأنصار: البي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد، قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتى».

وفي رواية أخرى عن أنس، قال: «مات النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) القيامة: ١٧

<sup>(</sup>٣) عن أنس رضى الله عنه أنه قال: «بعث النبى صلى الله عليه وسلم سبعين رجلاً لحاجة، يقال لهم: المقراء، فعرض لهم حيان من بنى سلم، رعل وذكوان، عند بئريقال لها بئر معونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون فى حاجة النبى صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم، فدعا النبى صلى الله عليه وسلم عليهم شهراً فى صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت» (رواه البخاري فى كتاب المغازى \_ غزوة الرجيع).

وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد ابن ثابت، وأبو زيد».

وذكر ابن حجر في الإصابة عند ترجمته لسعيد بن عبيد، أنه كان يلقب بالقارىء.

وأورد السيوطي كثيراً من القرّاء بأسمائهم، فعد من المهاجرين: الخلفاء الأربعة، وطلحة، وسعداً، وابن مسعود، وحذيفة، وسالماً، وأبا هريرة، وعبد الله بن السائب، والعبادلة: ابن عباس وابن عمرو بن العاص، وابن عمر وابن الزبير» وعائشة، وحفصة، وأم سلمة. ومن الأنصار: عبادة ابن الصامت، معاذ (الذي يكنى أبا حليمة)، ومجمع ابن جارية، وفضالة بن عبيد، وسلمة بن مخلد.

وقد اشتهر بإقراء القرآن من الصحابة سبعة: عثمان بن عفان، وعلمي بن أبى طالب، والجُيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله ابن مسعود، وأبو موسى الأشعري.

وقرأ على هؤلاء بعض الصحابة، وأخذ عهم خلق كثير من التابعين، وكان الاعتماد آنذاك في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور، فالأمة العربية كانت بسجيتها قوية الذاكرة، تستعيض عن أميتها في كتابة أخبارها وأشعارها وأنسابها بسجل صدورها.

والحفظ في الصدور خصيصة شرف أمتنَّ الله بها على هذه الأمة.

(ب) وأما جمع القرآن ـ بمعنى كتابته ـ وهو المعنى الثاني الذي يراد بالجمع، فإن حديثنا هنا يقتصر على جمع القرآن كتابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمونه بالجمع الأول.

إتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كُتَّاباً للوحى، منهم: الخلفاء الأربعة، ومعاوية، وزيد بن ثابت، واثبيّ بن كعب، وخالد بن

الوليد، وثابت بن قيس، تنزل الآية فيأمرهم بكتابتها ويرشدهم إلى موضعها من سورتها، كما كان بعض الصحابة يكتبون ما ينزل من القرآن ابتداء من أنفسهم، دون أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تظاهر الكتابة جمع القرآن في الصدور، فيحفظونه في العسب، واللخاف، والكرانيف، والرقاع، والأقتاب، وقطع الأديم، وعظام الأكتاف، والأضلاع.

أخرج الحاكم عن زيد بن ثابت، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع (والعسب): جمع عسيب، وهو جريد النخل، كانوا ينحشطون ويكتبون في الطرف العريض، و(اللخاف): جمع لخفة، وهي صفائع الحجارة، (والكرانيف): جمع كرنفة وهي: أصول السعف الغلاظ، (والرقاع): جمع رقعة، وقد تكون من جلد أوورق، (والأقتاب): جمع قتب، وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه.

وكان جبريل يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن كل سنة من ليالي رمضان، ويعارض الصحابة رسولهم: حفظاً وكتابة، ولم تكن هذه الكتابة مجتمعة في مصحف عام، بل عند هذا ما ليس عند ذاك من الآيات والسور، وكان كل ما يكتب يوضع في بيت رسول الله عليه وسلم، وينسخ الكُتّابُ لأنفسهم نسخة منه.

وقد نقل العلماء أن نفراً منهم: علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، والبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود قد جمعوا القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن زيد بن ثابت كان عرضه متأخراً عن الجميع.

وقُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن محفوظ في الصدور ومكتوب على الترتيب الذي هو عليه الآن في مصاحفنا، وبتوقيف

جبريل إياه على ذلك، وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقب آية كذا في سورة كذا.

ولم يجمع في مصحف عام حيث كان الوحى ينزل تباعاً، فيحفظه القراء، ويكتبه الكتبة، ولم تدع الحاجة إلى تدوينه في مصحف واحد.

#### \* \* \*

# • إجتهاد الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً على الاجتهاد فيا لم يجد فيه نصاً عن الله ورسوله. فعن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن، قال: «كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله والسلام الله عليه وسلم —؟ قال: أجتهد رأيي لا آلوا. قال: وضرب عليه الصلاة والسلام صدرى، ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله، إلى ما يرضى رسول الله عليه وسلم .

وأصحاب معاذ وإن لم يسموا، فإنهم من أفاضل المسلمين وخيارهم، وشهرتهم بالعلم والدين والفضل، بالحل الذي لا يخفى، ولا يعرف منهم منهم، وقد جاء ما يسفي الجهالة في رواية عبادة بن أنس عن عبد الرحن بن غنم عن معاذ وهذا إسناد متصل مثل: «لا وصية لوارث» \_ «هو الطهور ماؤه الحلميتته» \_ «الدية على العاقلة» وإن كانت هذه الأحاديث لم تثبت من جهة الإسناد.

وقد نقل أهل العلم هذا الجديث، واحتجوا به على جواز آجتهاد الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا لا نص فيه من كتاب أو سنة.

ووردت حوادث تـدل عـلى أنهم كانوا يجتهدون في زمن النبي صلى الله عليه

وسلم في كثير من الأحكام\_ ولم يعنفهم\_ منها ما كان في غيبته، ومنها ما كان في حضرته:

### ١ \_ ما كان في غيبته:

هناك حوادث كشيرة اجتهد الصحابة فيها بغيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر منها ما يلى:

(أ) قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بنى قريظة» وذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق حين أدركتهم الصلاة، وقال: لم يرد منا التأخير، وإنما أراد سرعة النهوض والتعجيل بالمسير، فنظروا إلى المعنى، واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة، فصلوها ليلاً، ونظروا إلى اللفظ.

قال ابن القيم تعليقاً على هذا في إعلام الموقعين: وهؤلاء سلف أهل الظاهر، وأولئك سلف أصحاب المعاني والقياس.

(ب)ولما كان على رضي الله عنه باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام، فقال كل واحد منهم: هو ابني، فجعل علي رضي الله عنه يخيرهم واحداً واحداً، أترضى أن يكون الولد لهذا؟ فأبوا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، فأقرع بينهم، فجعل الولد للذي خرجت له القرعة، وجعل عليمه للرجلين الآخرين ثلثي الدية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء على رضي الله عنه، روى ذلك الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه.

وقد اعتبر على فى هذا الحكم أنه بالنسبة للقارع بمنزلة الإتلاف للآخرين، كسن أتلف رقيقاً بينه وبين شريكين له، فإنه يجب عليه ثلثا القيمة لشريكيه، فإتلاف الولد الحر بحكم القرعة كإتلاف الرقيق الذي بينهم.

(ج) ومسألة الزبية مشهورة عن على كذلك: روي أن قوماً من أهل اليمن حفروا زبية للأسد، فاجتمع الناس على رأسها، وتدافعوا حولها، فهوى واحد، فجذب ثانياً، فجذب الثاني الثالث، ثم جذب الثالث رابعاً، فقتلهم الأسد، فرفع ذلك إلى على كرم الله وجه فقال: للأول ربع الدية، لأنه هلك فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث الدية، لأنه هلك فوقه اثننان، وللشالث نصف الدية، لأنه هلك فوقه واحد، وللرابع كمال الدية، ثم جعل الدية على عاقلة من ازد حوا على رأس الزبية. فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «هو كما قال». رواه أحد والبزار والبهقى من حديث حيش بن المعتمر عن على.

قال الشوكاني في نيل الأوطار: «وقد استدل بهذا القضاء الذي قضى به أمير المؤمنين وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن دية المتجاذبين في البئر تكون على الصفة المذكورة، فيؤخذ من قوم الجماعة الذين ازدحوا على البئر وتدافعوا ذلك المقدار، ثم يقسم على تلك الصفة، فيعطى الأول من المتردين ربع الدية، وبهدر من دمه ثلاثة أرباع لأنه هلك بفعل المتزاحين وبفعل نفسه، وهو جذبه لمن بجنبه. فكأن موته وقع بمجموع الازدحام ووقوع الثلاثة الأنفار عليه، ونزل الاردحام منزلة سبب واحد من الأسباب التي كان بها موته، واستحق الثلاثة عليه منزلة ثلاثة أسباب، فهدر من ديته ثلاثة أرباع، واستحق الثاني ثلث الدية لأنه هلك بمجموع الجذب المتسبب عن وقوع الاثنين عليه منزلة سببن، فهدر من دمه الثلثان، لأن وقوع الاثنين عليه منزلة سببين، فهدر من دمه الثلثان، لأن وقوع الاثنين عليه منزلة سببين، فهدر من دمه الثلثان، لأن وقوع الاثنين عليه كان بسببه، واستحق الثالث نصف الدية لأنه هلك بمجموع الجذب ممن تحته المتسبب عن الازدحام، وبوقوع من فوقه عليه، وهو واحد، وسقط نصف ديته، ولزم نصفها، والرابع كان هلاكه

بمجرد الجذب له فقط فكان مستحقاً للدية كلها».

وكانت الدية على عاقلة المتزاحمين دون عاقلة الجاذبين لأن الجاذب لم يباشر الإهلاك، وإنما كان سبباً إليه، أما الحاضرون، فكان تزاحهم سبباً! وهذا التسبب منهم أقوى من تسبب الجاذب، لأن الجاذب ألجيء إلى جذب من يليه.

- (د) وخرج رجلان من الصحابة في سفر فحضرت الصلاة، وليس معها ماء، فيتيما صعيداً طيباً، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء للصلاة، ولم يبعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجر مرتين» رواه النسائي وأبو داوود وغيرهما، فقد صوّب الرسول صلى الله عليه وسلم هذين الصحابيين في اجتهادهما، وبيّن ما لكل واحد منها من أجر.
- (هـ) وعن عمار قال: (أجنبت فلم أصب الماء، فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إنما يكفيك هكذا) وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيها، ثم مسح بها وجهه وكفيه ». رواه البخاري ومسلم.
- (و) إقراره صلى الله عليه وسلم من رقى بالفاتحة على أخذ الأجر: روى البخاري عن أبي سعيد الخدري، قال: «انطلق نفر من أصحاب النببي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلاغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم بعض الشيء؟ فأتوهم فقالوا: إن سيدنا لدغ، فهل عند أحدكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم.

ولكن لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يقرأ عليه «الحمد لله رب العالمين» فكأنما أنشط (') من عقال، فانطلق يمشي وما به علة، فأوفوهم جعلهم، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا، فذكروا ذلك له صلى الله عليه وسلم، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهماً، وضحك صلى الله عليه وسلم.

قال الحافظ ابن حجر: في رواية: أنهم أعطوهم ثلاثين شاة ، وكان عدد الركب ثلاثين رجلاً وقوله: «الحمد لله»: أى فاتحة الكتاب. وقوله: «وما يدريك» زاد في رواية ، فقلت: يا رسول الله: شيء ألقى في روعى. قال الحافظ: وهو ظاهر من أنه لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرَّقْي بالفاتحة ، أي فيكون قد فعل ذلك احتهاداً منه .

\* \* \*

### ٢ ــ ما كان في حضرته:

وهناك حوادث أخرى اجتهد الصحابة فيها بحضرته صلى الله عليه وسلم نذكر منها ما يلي:

(أ) اجتهد سعد بن معاذ في بني قريظة ، وحكم فيهم باجتهاده في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه ، فعن أبي سعيد الخدري أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد ابن معاذ ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد ، فأتاه على

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في «النهاية»: نشط من عقال: أي حل.. وأنشطت البعير من عقاله: أطلقته.

حمار، فلما دنا قريباً من المسجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قوموا إلى سيدكم اوخيركم فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال: فإني أحكم أن تُقتل مُقالتلك وتسبي ذراريهم، فقال: لقد حكمت بما حكم به الملك» وفي لفظ: «قضيت بحكم الله عز وجل». رواه البخاري ومسلم. وفي رواية «لقد حكمت اليوم فيهم بحكم الله الذى حكم به من فوق سبع سموات.

وقد استدل الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه بهذا الحديث على جواز الاجتهاد بالرأى، لاجتهاد سعد بالرأى فى بنى قريظة، وإقرار النبى صلى الله عليه وسلم له، كما استدل به ابن القيم فى إعلام الموقعين.

(ب) وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: «جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمان يحتكمان، فقال لعمرو: اقض بينها يا عمرو، فقال: أنت أولى بذلك مني يا رسول الله، قال: وإن كان، قال: فإذا قضيت بينها فا لى؟ قال: إن أنت فضيت بينها فأصبت القضاء فلك عشر حسنات، وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة ».

(ج) وفي حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها الذي يرويه الجماعة، قالت: «دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافوراً، أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذننى، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوة، فقال: أشعرنها إياه يعني إزاره.

فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «إن رأيتن» الأمر فيه إلى اجتهادهن ورأيهن في زيادة عدد الغسلات.

(د) وروى البخاري ومسلم عن أبي قتادة، قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلاً من المسركين قد علا رجلاً من المسلمين، فاستدرت إليه حتى آتيته من ورائه، فضربته على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت فيها ربح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب، فقال: ما للناس ؟ فقلت: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه، قال: فقمت فقلت: من يشهد لى ؟ ثم جلست، ثم قال: مثل ذلك، فقال: فقمت فقلت: من يشهد لى ؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة. فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة ؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه. وقال أبو بكر الصديق: لا ها الله (١) إذا لا يعمد إلى أسَدٍ من الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، قال رسول الله ملى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه إياه، فأعطانى».

قال النووي: «وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق في إفتائه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلاله لذلك. وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، في ذلك. وفيه منقبة ظاهرة

<sup>(</sup>۱) في بعض الروايات: «لاها الله ذا» بغير ألف في أوله، وهو الذي رجحه الخطابي. و«ها» بمعنى الواو التي يقسم بها فكأنه قال: لا والله ذا.. أي: ذا يميني، أو ذا قسمي.

لأبسى قتادة فإنه سماه أسداً من الله الله تعالى، يقاتل عن الله وعن رسوله، وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم.

ومما تجدر الإشارة إليه أن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا العهد، أو إذنه لصحابته فى الاجتهاد، أو إقراره لهم على اجتهادهم، كان من باب النظر فى التطبيق بالجزئيات ولا يعتبر هذا مصدراً من مصادر التشريع، حيث كان اجتهاده صلى الله عليه وسلم عند الحاجة، وتأخر نزول الوحى، فلا يلبث الوحى أن ينزل فيقره على اجتهاده، أويبين له وجه الخطأ فيه، فيكون المصدر فى المآل هو الوحى.

وكان اجتهاد الصحابة بحضرته إقراراً منه لهم ...

وكذلك كان اجتهاد الصحابة عند،غيبتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث لا يتمكنون من الرجوع إليه، فإذا ما رجعوا إما أن يقرهم الرسول على ما رأوا، وإما أن يبين لهم خطأهم، فيرجع التشريع إلى السنة ببيان الرسول لهم.

فهذه الحوادث ونظائرها رجع الحكم فيها إلى الوحى من الكتاب والسنة . وبذلك يتضح أن الاجتهاد ليس من مصادر التشريع في هذا العصر، ويكون مصدر التشريع في عهد النبوة قاصراً على الكتاب والسنة لاغير.

وإنما كان اجتهاد الصحابة فى قضايا جزئية معينة ، لا فى أحكام عامة ، فإن هذا لم يقع من أحد من الصحابة ألبتة فى حضوره صلى الله عليه وسلم .



### • خصائص التشريع في القرآن والسنة:

### ١ \_ المعروف والمنكر:

تهدف الشريعة الإسلامية إلى تأسيس الحياة الإنسانية على المعروف، وتجنبها للمنكر، وتقوم دعوتها على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

والمعروف، هو: الخير الذي يبوافق (فِطْرَةَ اللهِ التَّى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها) (١) وعرف في الشرع حسنه.

والمنكر، هو: الذي ينافي هذه الفطرة، وعرف بالشرع قبحه.

ولا تكتفى الشريعة الإسلامية ببيان المعروف وتعداد أنواعه ، ولكنها ترسم للإنسانية منهاج الحياة المتكامل على وجه ينمي فيها المكارم والفضائل ، ويبعث فيها روح الخير، ويساعدها على النماء والرقى ، ويحبب إليها فعل المعروف بكافة صوره .

كما لا تكتفي بالنهي عن المنكر وبيان الرذائل، وإنما توضح مضارها، وتحذر من اقترافها حتى يصير المجتمع المسلم مجتمعاً فاضلاً نظيفاً.

والمعروف درجات:

فمنه: الواجب الذي ورد بصيغة ملزمة تفرض القيام به، لأهميته في صلاح الفرد وصلاح المجتمع.

ومنه: المندوب، الذي ترغب الشريعة فيه لاستكمال الخبر وتنميته.

ومنه: المباح، الذي لا يتعلق بتركه محظور، ولا يترتب على فعله أثر ظاهر في التقوى، ولا يقتصر هذا على ما أذن الشرع فيه، بل يتناول ما لا يخالف أمراً من أمور الشريعة فدائرته أعم وأوسع.

وكذلك الشأن في المنكر، ليس على درجة واحدة.

<sup>(</sup>١) الروم: ٣٠٠

فمنه: المحرم الذي يجب اجتنابه، وورد النهى عنه لما يترتب عليه من شر بـفـــــد الحياة الفردية والحياة الجماعية

ومنه المكروه الذى يكون دون ذلك، فما يخل بواجب الصلاح، ويحول دون وصول الناس إلى مراتب الرقى في التقرب إلى الله والدرجات العلا في الجياة الآخرة.

وهذه الأنواع هي المعروفة في الاصطلاح بأقسام الحكم التكليفي. ولها أدلتها من الكتاب والسنة.

#### \* \* \*

### ٢ \_ شمول الشريعة:

وهذه الأحكام التكليفية في المعروف والمنكر، جاءت شاملة لشعب الحياة كلها: في العقيدة وما يتصل بها من عالم الغيب.

وفي العبادات وكيفيتها وتفصيلها

وفي المعاملات اللازمة لحياة الجماعة في تبادل المنافع.

وفى حياة الأسرة منذ تكوين نواتها الأولى فى بناء الحياة الزوجية، وما يتلو ذلك من عشرة وولد.

وفى شئون الحكم وأسسه وتبعاته، وواجبات كل من الراعى والرعية. وفى القضايا المالية والاقتصادية والإدارية.

وفي حالات الحرب والسلم، والعلاقات بالأمم الأجنبية.

وفي الحياة الخاصة للفرد بالأكل والشرب واللباس والكلام ونحو ذلك.

فا من ناحية من هذه النواحي إلا وتناولتها الشريعة الإسلامية في القرآن والحديث بالنص أو الفحوى، وأوضحت فيها الخير من الشر، والطيب من الخبيث، والصحيح من الفاسد، في صورة كاملة لنظام الحياة في الإسلام الذي يجب أن يقوم على فعل الحسنات وتنميتها، وتجنب السيئات والعمل على استئصالها

# ٣ ـ الشريعة كلُّ لا يقبل التجزئة:

وهذا المنهج التشريعى لفروع الحياة الإنسانية بكافة صورها، يمثل وحدة متكاملة لا تقبل التجزئة، هذه الوحدة هي التي تسمى «إسلاماً» فلا يجوز أن يأخذ الناس بعض هذه الشريعة دون بعض، لأن جوانبها المختلفة هي التي تكون بمجموعها «دين الله» والأخذ بجزء دون آخر يخل بهذه الشريعة، ويشوه حقيقتها، والمجتمعات التي تنتسب إلى الإسلام، وتعمل بجانب منه وتترك جوانب أحرى، لا يتحمل الإسلام أوزارها ومفاسدها، فالإسلام: عقيدة وعبادة، وخلق وتشريع، ومنهج حياة

أرأيت شجرة باسقة مورقة مثمرة، يتفيأ الناس ظلالها، ويأكلون من ثمارها ويستروحون عبير أزهارها؟

إنها شجرة مكتملة الخصائص تؤدي نفعها لخير الإنسانية.

فشريعة الإسلام تلك الشجرة، والعقيدة جذورها، والعبادات ساقها، والمعاملات أفنانها، والأخلاق أوراقها، والأخوة والعزة والجنة قطوفها، فإذا أتيت إلى هذه الشجرة وأسقطت ثمارها وأوراقها، ولم يبق إلا جذورها، بل أتيت على هذه الجذور بالتحريف والتأويل، فهل نشتطيع بعد ذلك أن نقول: إن هذه هي الشجرة الباسقة المثمرة المورقة؟

#### \* \* \*

### ٤ - نصوص الشريعة الإسلامية وكفايتها بحاجة البشرية:

ونصوص الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة، منها القطعي، ومنها المحتمل:

(أ)أما القطعى: فهو الأحكام الصريحة القطعية الواردة في القرآن والسنة الصحيحة. وهذه الأحكام بينت أصول الحلال والحرام، وتناولت القواعد العامة التي تبنى عليها الحياة الإنسانية في الإسلام، وهي تقرر الأمور الشابتة في الشريعة التي لا يختلف حكمها باختلاف الزمان والمكان.

(ب)وأما المحتمل، فهو عامة ما ورد في الكتاب والسنة: أمرأ ونهيأ و وإرشاداً، مما يحتمل معناه أكثر من وجه.

وهذا الجانب في الشريعة الإسلامية هو مجال الاجتهاد الذي تتفاوت فيه الأفهام، وكان التربة الخصبة للأئمة المجتهدين.

وإذا أضفنا إليه القواعد الكلية والمباديء العامة في الشريعة الإسلامية، أدركنا مدى نمو هذه الشريعة وتلبيتها لحاجة المجتمع وتطوراته، وحلها لمشكلاته ومعضلاته، وصلاحها لقيام مدنية فاضلة مؤمنة بكل عصر ومصر.

#### \* \* \*

# • جملة الأحكام التي جاء بها القرآن والسنة:

يمكن إجمال الأحكام الواردة بالقرآن والسنة في الأبواب الآتية:

- ١ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، ومايتبع ذلك من الإيمان بالغيب والبعث والحشر والحساب والجزاء، والجنة والنار، ويسمى هذا بالعقائد.
- ٢ \_ الأحكام المتعلقة بصلة العبد بربه في عبادته لله وحده، وتشمل: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وما يتعلق بها من شروط وأركان وواجبات، ومندوبات وتسمى العبادات.
- ٣ \_ الأحكام المتعلقة بنظام الأسرة، وحياة البيت، وتتناول: النكاح، والصداق، والخلع، والطلاق، وحقوق الحياة الزوجية، والرضاع، والنفقات، والمواريث، ولواحق هذا كله، ويسميها الناس اليوم: الأحوال الشخصية.
- إلى الأحكام المتعلقة بتعامل الناس بعضهم مع بعض، ومعاوضاتهم المالية،
   كالبيع، والربا، والسلم، والقرض، والرهن، والكفالة، والوكالة،

- والشركة، والمزراعة، والإجارة، والغصب، والشفعة، ومبادى الإسلام فى النظام الاقتصادني، وإحياء الموات وتسمى «المعاملات».
- الأحكام المتعلقة بنظام الحكم وسياسة الوالي مع الرعية، وحقوق كُلِّ وواجباته: كالإمامة، والوزارة، والولاية، والقضاء، ونحو ذلك، وتسمى «الأحكام السلطانية» أو «السياسة الشرعية».
- ٦ الأحكام المتعلقة بمؤاخذة المجرمين، وتتناول: القصاص، والديات، والحدود،
   والتعزيرات، وتسمـــى «العقوبات».
- الأحكام المتعلقة بصلة الدولة الإسلامية بغيرها في: السلم، والحرب، والأمان، والهدنية، والقتال، والغنيائم، وهي المعروفة في الإسلام بباب «الجهاد والسير». وتسمى في اصطلاح القانون: الحقوق الدولية.
- ٨ الأحكام المتعلقة بالطعام والشراب واللباس، وما أحل الإسلام من ذلك وما
   نهى عنه. والأصل فى ذلك أنه من المباحات.
- ٩ الآداب الاجتماعية والفضائل الأخلاقية، كآداب المناجاة، وآداب المجلس، والزيارة، والسلام، والاستئذان، والأكل، والشرب، والحث على مكارم الأخلاق: كالتواضع، والحلم، والصبر، والصدق، والحياء، والتعاون، والأمانة، وحقوق الجار، وإكرام الضيف، وتراحم المسلمين، والنهى عن الرذائل. وهذا يسمى «الأخلاق».

# \* \* 6\* أهم ما أبطله القرآن والسنة من أحكام الجاهلية:

جاء التشريع الإسلامي، وللعرب عقائد وماملات، وعرف وعادات، فما كان منها صالحاً أقره وهذبه، كالقسامة، والديات، وبعض المكرمات، وماكان منها ضاراً مفسداً نهى عنه وحرّمه وأبطله، ومن أهم ما أبطله ما يأتي:

١ ــ العقائد الوثنية، ومظاهر الشرك، بما في ذلك إسنادهم الإهلاك إلى الدهر،

وكفرهم بآيات الله ولقائه، والبعث بعد الموت، واعتقادهم أن الملائكة بنات الله، وتخصيص أنعام وحرث لآلهتهم، وما زعموه في البحيرة والسائبة، والوصيلة والحامى.

٢ \_ الأعمال القبيحة، كقتل الأولاد خشية الإملاق، ووأد البنات مخافة العار.

س \_ أنكحة الجاهلية: كان يجتمع الرهط دون العشرة، فيدخلون على المرأة فيصيبونها، فإذا حملت ووضعت ترسل إليهم فلا يستطيع واحد منهم أن يمتنع، فإذا اجتمعوا عندها تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، فهو ابنك يافلان، تسمى من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، ولا يستطيع أن يمتنع عنه الرجل.

وكان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلى إلى فلان فاستبضعى منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.

وإذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا روجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها.

٤ \_ تظام التبنى: الذى ظل فترة فى صدر الإسلام حتى نزل قوله تعالى:

(وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، ذَلِكُمْ فَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، والله يَقُولُ الْحَقَ وَهُو يَهْدِى السَّبِيلِ الْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ الله، فإن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإخُوانُكُمْ في الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) (').

• ــ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وإن كانت الخمر قد خُرِّمت بالتدريج.

٦ ـ تعالى بعض القبائل على بعض في القصاص والديات، فيجعلون جراحاتهم

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٥،٤.

ودياتهم ضعف جراحات الخصوم ودياتهم، وربما زادوا على ذلك وأعنتوا، فطلبوا العدد بالواحد، أو طلبوا غير القاتل، أو قتلوا الحر بالعبد، إلى أن نزلت آية القصاص.

- ٧ ــ وكان الظهار طلاقاً، حتى ظاهر أوس بن الصامت من امرأته خولة بنت ثعلبة فذهبت تشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلت تراجعه حتى أنزل الله سبحانه وتعالى صدر سورة المجادلة.
- ٨ ــ وكان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فَوَقَتَ الله لهم أربعة أشهر، فإن نكحها خَيَّرهُ.
   السلطان: إما أن يفيء، وإما أن يعزم فيطلق.
  - ٩ ــ وكانت قريش ومن دان بدينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون «الحمس» وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الاسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات، ثم يقف بها، ثم يفيض منها، وذلك قوله تعالى: (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَـنَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ)(١)
  - ١٠ ــ وكانوا يستحلون الربا أضعافاً مضاعفة، يكون لأحدهم دين على الآخر، فإذا حل الأجل قال له: أتقضى أم تُربى، فإن لم يقض زاده هذا في المال، وزاده هذا في الأجل حتى نزل تحريم الربا (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٩

<sup>(</sup>٢) وردت هذه القضايا كلها في أحاديث ، وهذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل الاستقصاء .

# تاريخ تشريع بعض الأحكام

سبق أن أشرنا إلى أن التشريع المكى جاء بالأصول والقواعد التى بنى عليها التشريع المدنى، وأن المدنى جاء بتفصيل الأحكام المبنية على المكى وإليك تاريخ تشريع بعض هذه الأحكام:

# أولاً \_ في العبادات:

وروى ابن جرير وابن أبى حاتم: أن فرض قيام الليل كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث على هذه الحال عشر سنين، يقوم الليل كما أمره الله، وكان طائفة من أصحابه يقومون معه، فأنزل الله تعالى عليه بعد عشر سنين: (إنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن تُلْثَي اللَّيلِ ونيضْفَهُ وثُلُنَهُ وطائِفَةٌ مِنَ اللَّذِينَ مَعَكَ) إلَى قَوْله: (وأقيمُوا الصَّلاة) فخفف الله عنهم بعد عشر سنين، ثم نسخ ذلك بما فرضه الله ليلة الإسراء والمعراج من الصلوات الحمس.

<sup>(</sup>١) المزمل: ١ ــ ٦

وقيل: كَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَصلى في أول البعثة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى، وعلى هاتين الصلاتين تحمل الآيات المكية التي ورد فيها ذكر الصلاة، كآية (قَدْ أَفْلَحَ المؤمِنُونَ \* اللّذِينَ هُمْ فِي صَلاّتِهِمْ خَاشِعُونَ)(١).

وقد اتفق العلماء على أن فرض الصلوات الخمس كان ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بسنة، وأنها كانت خسين، ثم خففت وصارت خساً، كما روى فى حديث الإسراء والمعراج.

وصح عن عائشة رضى الله عنها: أن الصلوات الخمس فرضت ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر.

٢ – أما أوقات الصلوات الخمس فقد جاءت مجملة في قوله تعالى: (فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ \* وَلَهُ الحَمْدُ في السَّمُواتِ وَلاَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ)(٢) وجاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلِم قال: «أمنى جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في الأولى منها حين كان الفَيْء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم. ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم. وصلى في المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب لوقت الأولى، ثم صلى العشاء الأحيرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت صلى العشاء الأحيرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم المتفت إلى جبريل وقال: يا عمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيا بين هذين» [رواه أبو داو و دوابن ماجه والترمذي وقال: هذا حديث والوقت في الصحيحين].

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٢،١

" \_ وأصل مشروعية الطهارة كان بمكة ، وفي سورة المدثر وهي أول سورة لنزلت بعد (اقرأ) (وَثَيَابَكَ فَطَهِّرُ) (١) والتطهير لفظ عام يتناول الطهارة الحسية والطهارة المعنوية كها ذكر المفسرون ، وهذا أصل في طهارة الثوب والبدن والمكان ، وفي القرآن المكي (لا يَمَسُّهُ إلا المُطَهِّرونَ) (٢) وثبت عند أهل السير قصة إسلام عمر ، وأن أخته منعته من مس الصحيفة حتى اغتسل ، وهذا أصل في الغُسل لموجبه ، وجماع هذه النصوص يدل على وجوب إزالة النجاسة .

أما الوضوء فكان قريباً لفرض الصلاة، إذ لا يتأتى صلاة بدون وضوء. فيكون فرض الوضوء قبل الهجرة عقب فرض الصلاة. وذهب ابن حزم إلى أن الوضوء لم يشرع إلا بالمدينة محتجًا بقوله تعالى (يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِينَكُمْ إلَى المرَافِقِ وامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إلى فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِينَكُمْ إلى المرَافِقِ وامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إلى السَّعْسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْجاءَ السَّعْبَيْنِ، وإنْ كُنْتُمْ مِنْ الغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأيْدِيكُم مِنْهُ..)(٣) فإن الآية مدنية لذكر التيمم فيها.

وذهب بعضهم إلى أن الوضوء قبل الهجرة كان مندوباً ثم فرض بالمدينة، وبهذا يمكن الجمع بين الرأيين.

٤ ـ وفرضت صلاة الجمعة قبل الهجرة، فإنه بعد أن كانت بيعة العقبة وبايع القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث معهم مصعب بن عمير، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام، ويفقههم في الدين. فكان يسمى المقرىء بالمدينة. و كان نزوله على أسعد بن زرارة، وكان يصلى بهم. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة فأذن له. فأقامها في المدينة قبل الهجرة، وأخرج الطبراني أن أول من جمع بالمدينة مصعب بن عمير.

(٢) الواقعة : ٧٩

<sup>(</sup>١) المدثر: ٤

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٦

وأخرج أبو داوود وابن ماجه وابن جبان والبيهقى أن أول من جمع بهم أسعد بن زرارة.

وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين بأن أسعد كان أميراً ومصعباً كان إماماً.

أما آية (يا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ للصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وذَرُوا البَيْعَ)(١) فهى مدنية، وقد نزلت بعد فرضية الجمعة لتأكيد ما أثبتته السنة بالقرآن، والتنصيص على ترك البيع وقتها.

قال ابن كثير في تفسيره: وإنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار، وفيه كمل جميع الخلائق، فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض، وفيه خلق آدم. وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة، وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه، واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق آدم، واختار النصاري يوم الأحد الذي ابتدىء فيه الخلق، واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي ابتدىء فيه الخلق، واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي ابتدىء فيه الخليقة، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نحن ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم إن هذا يومهم والنصاري بعد غد».

وعلى هذا فتسمية يوم الجمعة إسلامية ، وقيل سماه بها كعب بن لؤى في الجاهلية .

٥ ــ ومشروعية الخطبة كانت في السنة الأولى من الهجرة ، كما روى ابن إسحاق، وأورد أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه قام فيهم

<sup>(</sup>١) الجمعة: ٩

فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: «أما بعد. أيها الناس، قدموا لأنفسكم، تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه..» قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مرة أخرى، فقال: «إن الحمد لله، أحمده وأستعينه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. ».

وقيل: كان هذا في المسجد النبوى لأول بنائه، وقيل بقباء، ومن ذلك الحين شرعت الخطب في الإسلام.

7 — كما شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وهو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات للإعلام بوقتها، فإنهم كانوا يتحينون وقت الصلاة فيجتمعون لها، فلمسا كثروا شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما يتخذ للإعلام بدخول الوقت، فأشار بعضهم باتخاذ الناقوس كالنصارى، وبعضهم بالبوق كاليهود، وبعضهم بإيقاد النار، فلم يرتض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً من ذلك. أو ارتضى الناقوس، فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الخررجي رؤياه التي قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا رؤيا حق، فأمر الله أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ورأى عمر مثل رؤيا عبد الله كذلك.

والأصل في مشروعية الأذان ما رواه ابن إسحاق بسنده، عن عبد الله بن زيد، وأخرجه أبو داوود والترمذي وقال: حسن صحيح: قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يُعمل ليضرب به لجمع الناس للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده، فقلت: يا عبد الله ١٠ أتبيع الناقوس ؟ فقال: وما تصنع به ؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت له: بلي، فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله آكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، محمداً رسول الله، أشهد أن عملي المصلاة، حي عملي المصلاة، حي عملي المصلة، حي عملي المصلاة، حي عملي المصلاة، حي عملي المصلاة، حي

على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عنى غير بعيد، ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، حبى على الصلاة، حبى على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أندى صوتاً منك، فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه عليه، ويؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو في بيسته، فخرج يجر رداءه، فقال: يا رسول الله.. والدى بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى، فقال رسول الله عليه وسلم: «فلله الحمد».

٧ - وشرعت صلاة العيدين في السنة الثانية من الهجرة، حيث قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة كها روى أبو داوودوالنسائي ولهم يومان يلعبور فيها. فقال: «أبدلكم الله تعالى بها خيراً منها: يوم الفطر ويوم الأضحى» وتبع دلك مشروعية الأضحية، وفيما رواه الإمام أحمد وأبو داوود والترمذي من حديث جابر قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه، فقال: بسم الله والله أكبر. اللهم إن هذا عنى وعن من لم يضح من أمتى» وروى أحمد عن أبي رافع: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضح من أمتى» وروى أحمد عن أبي رافع: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدينة، ثم يقول: اللهم هذا عن أمتى جميعاً، من شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمها جميعاً المساكين، ويأكل هو وأهله منها، فكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي، قد كفاه الله المئونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم».

۸ – وفى السنة الثانية للهجرة كان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ، وكان يكثر النظر إلى الساء ينتظر أمر الله ، فأنزل الله : (قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّتُ وَجْهِكَ فى يكثر النظر إلى الساء ينتظر أمر الله ، فأنزل الله : (قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّتُ وَجْهِكَ فى

السَّمَاء، فَلَنُولِينَكَ قِبْلةً تَرْضَاهَا، فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ المُسْجِدِ الْحَرَامِ، وَحَيْثُما كُنْتُمْ فَوَلَوْا وُجُوهَكُم شَطْرَهُ) (١) وكانت أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر، وقد ارتاب من ذلك اليهود وأهل النفاق وقالوا: (مَا وَلاَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ التَّى كَانُوا عَلَيْها)؟ فأنزل الله (قُلْ اللهِ المَشْرِقُ والمغْرِبُ) (١) وأنزل (فأينَما تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ) (٢).

9 \_ وكانت بداية مشروعية الصيام عقب الهجرة حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصام يوم عاشوراء قبل أن يفرض صيام رمضان، فقد أخرج البخارى ومسلم عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تنصوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، نجى الله فيه موسى وبنى إسرائيل من عدوهم، فصامه، وقال: «أنا أحق بموسى منكم» فصامه وأمر بصيامه.

وفى رواية فقال لهم: «ما هذا اليوم الذى تصومونه؟» قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرّق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكراً، فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فنحن أحق وأولى بموسى منكم» فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه.

ثم فرض صيام شهر رمضان في العام الثاني من الهجرة، وأنزل الله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَبُلِكُمُ لَعلَّكُم مَرِيضاً أو عَلَى سَفَر فَعِدَّةُ لَعلَّكُم مَريضاً أو عَلَى سَفَر فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ، وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعٌ خَيْراً مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ، وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعٌ خَيْراً فَهُو خَيرًلَهُ، وأَنْ تَصُومُوا خَيرٌ لَكُمْ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي النَّذِي فَهَنْ شَهِد مِنْكُمُ اللَّهُ فَا اللَّذِي اللَّهُ فَا اللهُ وَالفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِد مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيُصُمْهُ ) ( عَلَى اللَّهُ مَنْ اللهُ لَيْ اللهُ وَالفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِد مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) ( عُنْ ).

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٤

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٤٩

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١١٥

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٨٥ م١٨٥

فلما فُرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه» أخرجه البخارى ومسلم عن ابن عمر.

۱۰ – وشرعت زكاة الفطر على الأبدان في السنة الثانية من الهجرة قبل أن تفرض زكاة الأموال. لما رواه النّسائي عن قيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنها قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله».

#### واختلفوا في حكمها:

فذهب الجمهور إلى أنها فرض لحديث ابن عمر فى الصحيحين وغيرهما: «فرض رسبول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أوصاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من السلمين».

وقال الحنفية بالوجوب دون الفرضية بناء على قاعدتهم فى التفرقة بين الفرض والواجب، إذ لا يوجد دليل قاطع تثبت به الفرضية.

وقال أشهب من المالكية، وابن اللبان من الشافعية، وأهل الظاهر: إنها سنة مؤكدة.

١١ - واختلفوا في الوقت الذي فرضت فيه زكاة الأموال:

فذهب أكثر العلماء إلى أن ذلك كان بعد الهجرة.

وقال ابن خزيمة: إنها فرضت قبل الهجرة.

واختلف الأولون:

فقال النووى: إن ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة، وعليه أكثر العلماء.

وقال ابن الأثير: إنها فرضت في التاسعة، قال ابن حجر في الفتح: وفيه نظر، لأنها ذكرت في حديث ضمام بن ثعلبة المتفق عليه، وقدوم ضمام كان سنة خس، وفي عدة أحاديث، وكذا في مخاطبة أبي سفيان مع هرقل، وكانت في أول السابعة، وقال فيها: يأمرنا بالزكاة.

ولعل مراد ابن الأثير من أنها في التاسعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العمال لقبضها في هذه السنة، فهو الذي تأخر إلى التاسعة.

وحديث ضمام بن ثعلبة في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: «نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد . أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك ، قال : صدق . قال : فين خلق الساء؟ قال: الله، قال: فين خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فن نصب هذه الجبال، وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السهاء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آلله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خس صلوات في يومنا وليلتنا.قال: صدق، قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال: صدق، قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا، قال: صدق، قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: صدق، قال: ثم ولى، قال: والذي بعثك بالجق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «لأن صدق ليدخلن الجنة » وهذا اللفظ لمسلم .... والرجل الذي جاء من أهل البادية اسمه ضمام بن ثعلبة كها جاء مسمى في رواية البخاري وغيره، ففي رواية البخاري: «فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائى من قومى، وأنا ضِمام بن تعلبة أخو بنی سعد بن بکر ».

#### ١٢ ــ واختلفوا في قصر الصلاة في السفر:

فذهب جماعة إلى أن قصر الصلاة هو الأصل، ثم زيد فى صلاة الحضر، فصارت أربعاً عدا صلاة الفجر لطول القراءة فيها، والمغرب لكونها وتراً للنهار، وأقرت صلاة السفر على ما كانت عليه. وفى حديث عائشة المتفق عليه بألفاظ منها: «فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر».

وذهب آخرون إلى أن قصر الصلاة فى السفر وصلاة الخوف شرعا معاً فى السنة الرابعة فى غزوة ذات الرقاع، وقد نزل قول الله تعالى: (وإذَا ضَرَبْتُمْ فى السنة الرابعة فى غزوة ذات الرقاع، وقد نزل قول الله تعالى: (وإذَا ضَرَبْتُمْ فى الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا، إِنَّ الكافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدوًّا مُبِيناً ) (١).

وذهب أكثر أهل السير إلى أن غزوة ذات الرقاع (٢) كانت بعد بنى النضيروقبل خيبر، وقبل الخندق سنة أربع. وذكر بعضهم أنها كانت بعد بنى قريطة والخندق سنة خس.

۱۳ – وشرع التيمم في السنة الرابعة من الهجرة لفاقد الماء حقيقة أو حكماً بدلا عن الغسل والوضوء، وذلك في غزوة المريسيع، حيث فقدت عائشة رضى الله عنها عقدها، أخرج البخارى وغيره عن عائشة قالت: «خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقدى، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبى بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذى قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فقال: حبست رسول الله عليه أبو بكر. وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية المتيمم، فتيمموا. فقال أسيد بن الخضير: ما هي بأول غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا. فقال أسيد بن الخضير: ما هي بأول غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا. فقال أسيد بن الخضير: ما هي بأول بركتكم ياآل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فأصبنا العقد تحته».

<sup>(</sup>١) النساء: ١٠١

<sup>(</sup>٢) ذات الرقاع: قال النبووى: هي غزوة معروفة كانت سنة خس من الهجرة بأرض غطفان من نحد، سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليها الخرق، وقيل غير ذلك.

والمراد بآية التيمم الآية التى فى سورة النساء: (يا أيّها الّهذين آمَنُوا لاَ تَقْرَ بُوا الصَّلاةَ وأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولاَ جُنُباً إلا عَابِرى سَبيلِ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولاَ جُنُباً إلا عَابِرى سَبيلِ حَتَّى تَعْنَسِلُوا، وإنْ كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ الغَائِطِ أَوْلاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيّباً فامْسَحُوا بِوجُوهِكُم وأَيْدِيكُمْ، إنَّ الله كانَ عَفُواً غَفُوراً) (١) أما آية المائدة فإنها متأخرة النزول، لأن المائدة من أواخر ما نزل.

18 \_ وكانت العمرة ، كما كان الحج ، مشروعين منذ شرعة إبراهيم عليه السلام ، وأول عمرة اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة كانت عمرة الحديبية سنة ست ، حيث صده المشركون عن البيت ، فنحر البُدُن ، وحلق هو وأصحابه رؤوسهم ، وحلوا من إحرامهم ، ورجع من عامه إلى المدينة .

ثم كانت عمرة القضية في العام المقبل سنة سبع، فدخل مكة وأقام بها ثلاثاً، ثم خرج بعد إكمال عمرته.

واختلف، هل كانت قضاءً للعمرة التي صُدَّ عنها في العام الماضي أو عمرة مستأنفة؟ على قولين للعلماء: أحدهما أنها قضاء، والثاني أنها ليست بقضاء.

احتج الأولون بأنها سميت عمرة القضاء، وهذا الاسم تابع للحكم.

واحتج الآخرون بأنها من المقاضاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى أهل مكة عليها، وليست من قضى يقضى قضاء، والذين صُدًّا عن البيت كانوا ألفاً وأربعمائة، وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية، ولو كانت قضاء لم يتخلف منهم أحد، ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه بالقضاء.

ثم كانت عمرته الثالثة من الجعرانة سنة ثمان لما خرج إلى حنين، ثم رجع إلى مكة، فإنه اعتمر من الجعرانة داخلا إليها.

<sup>(</sup>١) النساء: ٣٣

ثم كانت عمرته صلى الله عليه وسلم الرابعة التى قرنها مع حجته، فإنه كان قارناً فى أصح الأقوال، وذلك سنة عشر.

واختلفوا في مشروعية الحبج في الإسلام:

فقيل: شُرع في السنة السادسة عام الحديبية حين نزلت الآية: (وأَيْمُوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للَّهِ) (١) وقد نزلت بالحديبية سنة ست.

وأجيب عن ذلك بأن الآية ليس فيها ابتداء فرض الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه إذا شرع فيه، وذلك لا يقتضى وجوب الابتداء.

وقيل: شُرع الحج في السنة الرابعة، لأن قوله تعالى: (وللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلْيهِ سَبِيلاً) (٢) نزل عام الوفود، وهو العام الرابع من المجرة، وقد نزل صدر سورة آل عمران في وفد نجران.

وقيل: شُرع الحج في أواخر سنة تسع، فأمّر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحج. وأمره أن يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان، ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه، وأمره أن يؤذن بصدر سورة براءة، لينبذ إلى كل ذي عهد عهده، وكان ذلك توطئة لحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حتى لا يقترن حجه بشائبة من شوائب الشرك.

وقيل: شرع الحج في السنة العاشرة فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج، وما كان له أن يؤخر الحج بعد فرضه.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: اختلفوا في وقت ابتداء فرضه. فقيل: قبل الهجرة، وهو شاذ، وقيل بعدها، ثم اختلف في سنته، فالجمهور على أنها سنة ست، لأنها نزل فيها قوله تعالى: (وأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ للَّهِ) وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض، ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٦

بلفظ: (وأقيموا) أخرجه الطبرى بأسانيد صحيحة عنهم، وقيل: المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع، وهذا يقتضى تقدم فرضه قبل ذلك. وقد وقع فى قصة ضمام ذكر الأمر بالحج، وكان قدومه على ما ذكر الواقدى سنة خس، وهذا يدل \_ إن ثبت \_ على تقدمه على سنة خس أو وقوعه فيها ».

ورجح ابن القيم في زاد المعاد أن يكون فرض الحج سنة تسع أو عشر. أما أحكام المحصر فقد كانت في السنة السادسة عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصول إلى البيت، وفي ذلك نزل قوله تعالى: (فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ) (١).

كما كانت حرمة مكة في السنة الثامنة عند الفتح:

أخرج البخارى ومسلم عن عبد الله بن عباس رضى الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا» وقال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى، ولم يحل لى إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. ولا يختلى خلاه» فقال العباس: يا رسول. الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: «إلا الإذخر».

۱۵ \_ وشُرع وجوب ستر العورة في السنة التاسعة ، فقد روى مسلم وغيره عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة وتقول: من يعيرني تطوافاً ؟ تحله على فرجها ، وتقول:

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله فنزلت هذه الآية: (خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) (٢).

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٦ (٢) الأعراف: ٣١

وصح أن العرب كانت تطوف بالبيت عراة إلا الحُمس (١)، والحُمس قريش وما ولدت، وكان سائر العرب يطوفون بالبيت عراة لاعتقادهم أن ثيابهم مدنسة، وأن ثياب قريش طاهرة، فإذا لم يعطهم الحمس ثياباً طافوا عراة، حتى نزلت الآية: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) وأذَّن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا يطوف بالبيت عريان» كما مُنِعَ المشركون من دخول مكة بنزول سورة براءة.

17 — وشُرعت صلاة الكسوف في السنة العاشرة يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لاينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فادعوا الله وصلوا، حتى ينكشف» [متفق عليه].

وفى رواية بلفظ: «إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولكنها آيتان من آيات الله يُخوِّف الله بها عباده، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة» ثم صلى بهم جماعة صلاة الكسوف على الكيفية المذكورة فى كتب السنة، وإنما قالوا: إنها كسفت لموت إبراهيم لأنها كسفت فى غير يوم كسوفها المعتاد، فإن كسوفها كما قال أبو داوودكان فى اليوم العاشر أو الرابع من شهر ربيع الأول، والمعتاد أن يكون كسوفها فى الرابع عشر، فلذا قالوا: إنما هو لأجل هذا الخطب العظيم، فرد عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك. وأخبرهم أن كسوف الشمس وخسوف القمر علامتان من العلامات الدالة على وحدانية الله تعالى وقدرته، وعلى تخويف عباده من بأسه وسطوته. قال تعالى: (وَهَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ وقدرته، وعلى تخويف عباده من بأسه وسطوته. قال تعالى: (وَهَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ

<sup>(</sup>١) الحُمس: جع أحس، سمواحساً لأنهم تشددوا في دينهم، والحماسة: الشجاعة.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٥٩

وقوله: «لحياته» مع أنهم لم يدعوا ذلك لبيان أنه لا فرق بين الامرين، فكما أنهم لا يقولون بكسوفها لحياة أحد كذلك لا يكسفان لموته.

\* \* \*

### ثانياً في المعاملات:

١ - كان تحريم التطفيف في الكيل والوزن من أول ما نزل في المعاملات بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة: أخرج النسائي وابن ماجه عن طريق على بن الحسين بن واقد متصلا عن ابن عباس قال: «لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا من أخبث الناس كيلا أنزل الله تعالى: (وَيْلُ للْمُطَفِّفِينَ) (١) فحسنوا الكيل بعد ذلك» والتطفيف: البخس في المكيال والميزان إما بالازدياد إن اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إن قضاهم، وبهذا فسره الحق تبارك وتعالى: (البين إذا اكتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ \* وإذا فسره الحق تبارك وتعالى: (البين إذا اكتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ \* وإذا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) (٢).

٢ \_ وشرع للحاكم العادل في السنة الرابعة من الهجرة أن يُقطع بعض الأفراد من الأرض الميتة والمعادن والمياه ما دامت هناك مصلحة، أما أن يقطعهم عاباة لهم بغير حق ولا مصلحة \_ كما يفعل بعض الحكام اليوم \_ فإنه جور لا يحوز.

وقد دلت الآثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع أقواماً ، وأن الخلفاء من بعده أقطعوا ، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاح فيا فعل من ذلك ، إذ كان فيه تأليف على الإسلام ، وعمارة للأرض ، وكذلك الخلفاء إنما أقطعوا من رأوا أن له غناء في الإسلام ، ونكاية للعدو ، ورأوا أن الأفضل ما فعلوا .

أخرج أبُو داوود عن ابن عمر: «أن النبى صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير خُضُر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بسوطه فقال: أعطوه عن حيث بلغ السوط» (٣).

<sup>(</sup>١) الطففين: ١ (١) الطففين: ٣٠٢

 <sup>(</sup>٣) التُحضر: بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة فراء: القالو. وتُحضر فرسه: أى قدر ما تعدو عدوة واحدة «حتى قام»: أى وقف فرسه ولم يقدر أن يمشى.

وفى البخارى عن أسماء بنت أبى بكر قالت: «كنت أنقل النوى من أرض الزبير التى أقبطعه الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسى، وهو منى على ثلثى فرسخ».

قال في سبل السلام: وأخرجه أحمد من حديث أسهاء بنت أبي بكر وفيه أن الإقطاع كان من أموال بني النضير.

وإنما يُقطع الحاكم من أجل المصلحة ، فإذا لم تتحقق بأن لم يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها تنزع منه إن تركها ثلاث سنين كما جاءت بذلك الآثار.

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لأناس من مزينة أو جهينة - أرضاً فلم يعمروها، فجاء قوم فعمروها، فخاصمهم الجهينون -أو المزينون - إلى عمر بن الخطاب فقال: لو كانت منى أو من أبى بكر لرددتها، ولكنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها».

٣ – وكانت مشروعية الوقف فى السنة السابعة من الهجرة بعد أن قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة خيبر، وأصاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه سهماً منها، فاستشار عمر رسول الله صلى الله عايه وسلم فى سهمه،فأشار عليه بحبسه فى سبيل الله.

أخرج ابن أبي شيبة «أن أول حبس في الإسلام صدقة عمر».

وعن ابن عمر رضى الله عنها قال: «أصاب عمر أرضاً بخير، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله.. إنى أصبت أرضاً بخير، لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منه، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها . فتصدق بها عمر، وأنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول مالا» [متفق عليه]

٤ ــ وشرعت المساقاة والمزارعة في السنة السابعة حين عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود خيبر.

عن ابن عمر رضى الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» [متفق عليه] وفى رواية لها: فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نقركم بها على ذلك ما شئنا» فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضى الله عنه ولمسلم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خير نخل خير وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمنها».

والجمهور على جواز المساقاة والمزارعة خلافاً للحنفية؛ ووافقهم أبو يوسف ومحمد ابن الحسن: قال ابن القيم في زاد المعاد: في قصة خير دليل على حواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع، فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خير على ذلك. واستمر على ذلك إلى حين وفاته ولم ينسخ البتة، واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه، وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء، بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواء، فن أباح المضاربة وحرَّم ذلك فقد فرق بين أموالهم، ولم يدفع إليهم الأرض على أن يعتملوها من أموالهم، ولم يدفع إليهم البذر، ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعاً، فدل هذا على أن هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض وأنه يجوز أن يكون من العامل، وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم وهدى الخلفاء الراشدين من بعده، وكما أنه هو المنقول فهو الموافق للقياس، فإن الأرض بمنزلة رأس المال في بعده، ولو كان بمنزلة رأس المال في المضاربة، والبذر يجرى مجرى سقى الماء، وهذا عوده إلى صاحبه، وهذا عليه وسلم وخلفائه الراشدين».

وكان تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام في السنا الثامنة من المجرة حيث فتحت مكة.

روى البخارى ومسلم عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرَّم عليهم شحومها أجلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه».

آ - وشرعت أكثر أحكام العقود والمعاملات في السنة العاشرة من الهجرة، فسنرلت سورة المائدة وهي من أواخر ما نزل - وجاء في صدرها الأمر بالوفاء بالعقود (يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ) (١) وقد نزل قبل ذلك النبي عن أكل أموال النباس بالباطل في قوله تعالى: (يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمُوال النباس بالباطل في قوله تعالى: (يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمُوال النباس بالباطل في قوله تجارةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) (١) وقوله: أَمُوال مَنْكُمُ بِلْبَاطِل وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمُوالِ النَّاسِ بالإُنْمِ والنَّمُ تَعْلَمُونَ) (٢)

وشرع تحريم الربا بعد غزوة خير التي كانت في المحرم سنة سبع، ثم نزل في المقرآن تحريم الربا القليل منه والكثير القرآن تحريم الربا المضاعف، ثم نزل حل البيع وتحريم الربا القليل منه والكثير في سورة البقرة. ولما كانت حجة الوداع وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية تحت قدميه. وأكد حرمة الدماء والأموال والأعراض.

روى مسلم فى صحيحه عن على بن رباح اللخمى قال: سمعت فضالة ابن عبيد الأنصارى يقول: «اثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهى من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزناً بوزن».

<sup>(</sup>١) المائدة: ١ (٢) النساء: ٢٩

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٨

وروى مسلم كذلك عن فضالة بن عبيد قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوُقيّة الذهب بالدينارين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن».

ونزل قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَا كُلُوا الِّرْبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً، واتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتُ للْكافِرِيَنَ)(').

ثم نزلت الآيات الأخيرة من سورة البقرة: (اللّذِينَ يَا مُكُلُونَ الرّبّا لا يَقُومُونَ اللّا كَمّا البّيثُمُ اللّه البّيثُمُ اللّه البّيثُمُ اللّه البّيثُم الرّبّا) (٢) ثم قال تعالى: (يَا أَيُّهَا اللّذِينَ مَشُلُ الرّبا، وأَحَلَّ اللهُ البّيْعَ وحَرَّمَ الرّبّا) (٢) ثم قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا الله وذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرّبّا إنْ كُنْتُم مُؤْمِنينَ) (٣).

وفى حجة الوداع خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بعرفة كما جاء فى رواية أبى داوود وغيره فقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، فى شهركم هذا، فى بلدكم هذا، ألا كل شىء من الجاهلية تحت قدمى موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم إياس ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعاً فى بنى سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول رباً أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله».

# ثالثاً في شئون الأسرة «الأحوال الشخصية»:

١ - نزل القرآن المكى بحفظ الفروج، وأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكحة الجاهلية، ورغب الإسلام فى الزواج، ونهى عن التبتل، وفى أوائل العهد المدنى شُرعت أحكام النكاح، وجاء كثير منها فى سورة النساء: (فَانْكِحُوا مَا طَلَابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ مَثْنَى وثَلاثَ وَرُبَاع، فإنْ خِفْتُمْ اللَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ مَا مَلكَتْ أَيْمانُكُم، ذلِكَ أَذْنَى أَلاَّ تَعُولُوا \* وآتُوا النِّساءَ صَدُقَاتِهِنَّ نُحِلَةً، فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) (أ).

(٢) البقرة: ٢٧٥

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۳۰، ۱۳۰

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٧٨ (٤) النساء: ٣٠ ا

٢ – وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار بعد المجرة. فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدماً على القرابة، يرث المهاجرى الأنصارى، والأنصارى المهاجرى، ونزل في السنة الثانية من المجرة قوله تعالى: (إنَّ اللَّذِينَ آوَوُا ونَصَرُوا وَمَاجَرُوا وجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وأَنْفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللهِ واللَّذِينَ آوَوُا ونَصَرُوا أُولِلنَّ بَعْضُهُمْ أُولِياءً بَعْضٍ) (١) فكانت ولاية نصرة وإرث. ثم نزل قوله تعالى: (وأولُوا الأرْحام بَعْضُهُمْ أُولِلَى بِبَعْضٍ في كِتابِ اللهِ) (٢) فكان الإرث بين ذوى الأرحام.

وفي السنة الثالثة بعد غزوة الحد نزلت آيات الفرائض.

روى أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم عن جابر قال: «جاءت امرأة سعد بن الربيع، قُتل سعد بن الربيع، قُتل أبوهما معك في الحد، وإن عمها أخذ مالها، قال: يقضى الله في ذلك، فنزلت آية الميراث، فأرسل إلى عمها فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمها الثمن، فا بقى فهو لك».

وَآيَة الميراث هي قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أُولادِكُم لِلدَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ الاَّثْنَيْنِ).. إلى قوله تعالى: (واللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (").

وفى صحيح البخارى عن ابن عباس: «كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجرى الأنصارى دون ذوى رحمه للأخوة التى آخى النبى صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت (وَلكُلِّ جَعَلْنَا مَوالِيَ مَمَّا تَرَكَ الوَالِدانِ والأَقْرَبُونَ) (١) نُسخت، ثم قال: (والَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) (١) من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث، ويوصى له»

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٧٢

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٥٧

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٢،١١

وقوله: (مَوالى) أى أولياء ورثة، وقوله: (واللّذِينَ عَقَدَتُ ايُمانُكُمْ) المراد مولى اليمن وهو الحليف.

وروى البخارى عن ابن عباس كذلك: «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للوالدين لكل واحد منها السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع».

والمراد يقول ابن عباس: «كان المال للولد» ما كان عليه العرب فى الجاهلية ، فإنهم كانوا لايورثون البنات، فأنزل الله تعالى قوله: (للرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدانِ والأَقْرَبُونَ وللنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدانِ والأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثْرَ، نَصِيبًا مَقْرُوضاً ) (١).

٣ \_ وشرع الله الطلاق والرجعة والخلع والعدة في السنة الثالثة من الهجرة، حيث نزلت سورة الطلاق، وأيات الطلاق والعدة في سورة البقرة، وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة عن أنس قال: «طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى: (يا أيّها النّبيّ إذا طَلَقْتُمُ النّساءَ فَطلّقُومُنَ لِعَدَّتِهِنَّ) (٢) فقيل له: راجعها فإنها صوّامة قوّامة، وهي من أزواجك ونسائك في الجنة».

ورواه ابن جرير عن قتادة مرسلا.

وأخرج أبو داوود والنسائى وابن ماجه وأحمد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها» وليس فيه أن ذلك كان سبب نزول أول الطلاق.

وعن ابن عمر رضى الله عنها أنه طلق امرأته وهى حائض فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء» [متفق عليه]

<sup>(</sup>١) النساء: ٧٠

وعن ابن عباس رضى الله عنها أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: «يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعيب عليه فى خلق ولادين، ولكنى أكره الكفر فى الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة» [رواه البخارى].

٤ - وشُرع الاستئذان والحجاب بادىء ذى بدء فى السنة الخامسة بآية الحجاب الخاصة بروجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سورة الأحزاب، وهى مما وافق تزيلها قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه كما ثبت ذلك فى الصحيحين.

عن عمر رضى الله عنه أنه قال: «وافقت ربى عز وجل فى ثلاث: قلت: يارسول الله: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله (وَاتَّخِدُوا مِنْ مَقَامِ إبراهيم مصلى) فأنزل الله (وَاتَّخِدُوا مِنْ مَقَامِ إبراهِيمَ مُصَلِّى) (١) وقلت: يارسول الله.. إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرت نساءك أن يحتجبن، فأنزل الله آية الحجاب. وقلت لأزواج النبى صلى الله عليه وسلم لما تمالأن عليه في الغيرة (عَسَى رَبَّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبدِلَهُ أَزُواجاً عَيْراً مِنْكُنَّ) (٢) فنزلت كذلك.

وروى البخارى عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: يارسول الله... يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله. آية الحجاب».

والمراد بآية الحجاب قوله تعالى: (يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ..) (٣) .

قال ابن كثير: وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٥

<sup>(</sup>٢) التحريم: ٥

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٥٣

وسلم بزينب بنت جحش، التى تولى الله تعالى تزويجها بنفسه، وكان ذلك فى ذى العقدة من السنة الخامسة فى قول قتادة والواقدى وغيرهما.

روى البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام من قام وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبى صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فجئت فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل فذهبت أدخل، فألقى الحجاب بينى وبينه، فأنزل الله تعالى: (يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النّبِي إلاّ أَنْ يُؤذَنَ لَكُمْ إلَى طَعامٍ غَيْر نافُ ولكِنْ إذا دُعِيتُمْ فادْخُلُوا فَإذا طَعِمْتُم فانْتَشِرُوا)(١) الآية

ورواه مسلم والنسائى من طرق أخرى.

ثم نزل في السنة نفسها آيات الاستئذان والحجاب التي في سورة النور:

(يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْر بُيُوتيَكُمْ حتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّموا عَلَى أَهْلِهَا...) إلى قوله تعالى: (... وَمَا تَكْتُمونَ) (')

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَلَدِّنكُمُ الَّذِينَ مَلكَتْ أَيْمَانُكُمْ ...)(") الآيتانِ

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغَضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ، إِنَّ

الله خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ \* وَقُلْ لَلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ..) ( 1) .

(وَالْهَواعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحُ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرٌ لَهُنَّ، واللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (°)

ه \_ وشرع الإيلاء في السنة الخامسة من المجرة كذلك حيث نزل قوله تعالى: (اللَّذِينَ يُولُونَ مِنَ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فإن فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ

۱۹۱ (۱۱ ــ تاريخ التشريع)

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٥٣ (٢) النور: ٢٩،٢٧٠ (٣) النور: ٥٩،٥٩

<sup>(</sup>٤) النور: ۳۲،۳۰ (۵) النور: ۲۰

غَفُورٌ رَحِيمٌ \* وإنْ عَزَمُوا الطَّلاق فإنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (١) فأبطل الله بهذا ما كان عليه أهل الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء، إذ كان الرجل في الجاهلية يولى من امرأته سنة وسنتين، وأنظر المولى أربعة أشهر، فإما أن يفيء أويطلق.

عن ابن عباس رضى الله عنها قال: «كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فَوَقَّتَ الله أربعة أشهر فليس بإيلاء» [أخرجه البيهقى والطبراني].

٦ - وكان الظهار طلاقاً في الجاهلية، وتحريماً للزوجة، حتى شرع الظهار في
 السنة السادسة من الهجرة، ونزل صدر سورة المجادلة.

أخرج أحمد والنسائى، وابن ماجه وابن أبى حاتم، وابن جرير واللفظ لابن أبى حاتم عن عائشة قالت: «تبارك الذى أوعى سمعه كل شىء، إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى على بعضه، وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه رسلم وهى تقول: يا رسول الله. أكل مالى، وأفنى شبابى، ونشرت له بطنى، حتى إذا كبرت سنى وانقطع ولدى ظاهر منى، اللهم إنى أشكو إليك، قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الأية: (قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ أَشِي تُجادِلُكَ في زَوْجِهَا) (٢) قالت: وزوجها أوس بن الصامت»

وأخرج الإمام أحمد، عن خويلة بنت ثعلبة قالت: «في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة الجادلة قالت: كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه، قالت: فدخل على يوماً فراجعته بشيء، فغضب، فقال: أنت على كظهر أمي، قالت: ثم خرج فجلس في نادى قومه ساعة ثم دخل على فإذا هو يريدني عن نفسي، قالت: قلت: كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلى وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكه، قالت: فواثبني، فامتنعت منه، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عنى، قالت: ثم خرجتُ منه، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عنى، قالت: ثم خرجتُ

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٧،٢٢٦

إلى بعض جاراتى فاستعرت منها ثياباً، ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه، وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ياخويلة. ابن عمك شيخ كبير، فاتقى الله فيه، قالت: فوالله ما برحت حتى نزل فى قرآن، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، ثم سرى عنه، فقال لى: ياخويلة.قد أنزل الله فيك وفى صاحبك قرآناً، ثم قرأ على (قَد سَمِع فقال الله قَوْل البي قوله تعالى: (ولِلْكَافِرِين عَذاب أليم والله يسمَع بَحاوركُم الله الله سَمِيع بَصِيل إلى قوله تعالى: (ولِلْكَافِرِين عَذاب أليم )(۱) قالت: فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبة، قالت: فقلت: والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق، قال: فليصم شهرين متتابعين، قالت: فقلت: والله عليه وسلم: فإنا سنعينه بفرق من تمر، قالت: فقلت: يا رسول الله، وأنا سأعينه بفرق من تمر، قالت: فقلت: يا رسول الله، وأنا سأعينه بفرق آخر، قال: فنعلت، فاذهبى فتصدقى به عنه. ثم استوصى بهنوى خيراً، قالت: فقعلت».

ورواه أبوداوود فى كتاب الطلاق من سننه من طريقين، وعنده خولة بنت ثعلبة، ويقال فيها خولة بنت مالك بن ثعلبة، وقد تصغر فيقال خويلة، قال ابن كثير فى تفسيره: ولا منافاة بين هذه الأقوال، فالأمر فيها قريب، والله أعلم.

٧ \_ وكان نكاح المتعة \_ ويسمى الزواج المؤقت \_ مباحاً لضرورة الغزو والسفر، ثم نهى عنه فى غزوة الفتح، ثم أبيح فى غزوة أوطاس بعدها ثلاثة أيام ثم منع، وكان ذلك سنة ثمان.

عن ابن مسعود قال: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصى ؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة

<sup>(</sup>١) المجادلة: ١ – ٤

بالشوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: (يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَلِّبَاتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) (١) الآية » [متفق عليه]

وعن على رضى الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» وفي رواية: «نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم ألحمر الإنسية»[متفق عليها]

وعن سلمة بن الأكوع قال: «رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها» [رواه أحمد ومسلم]

وعن سبرة الجهنى «أنه غزا مع النبى صلى الله عليه وسلم فتح مكة ، قال : فأقنا بها خسة عشر ، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى متعة النساء » وذكر الحديث إلى أن قال : «فلم أخرج حتى حرَّمها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفى رواية : أنه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فقال : «يا أيها الناس ، إنى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شىء ، فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا » [رواهن أحد ومسلم]

وفى لفظ عن سَبْرة قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها» [رواه مسلم]

وفى رواية عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة»

وما حكى عن ابن عباس أو غيره من إباحة المتعة فإنه معارض بالرجوع عن ذلك، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض، قال الشوكاني: وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع. وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٨٧.

۸ – وكانت الوصية واجبة بقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَّكُمُ المُمُوتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ لِلُولَدَيْنِ وَالْأَقْرِبِينَ) (١) ثم نسخ ذلك، واختلفوا في الناسخ، فقيل: آية الفرائض: (يُوصِيكُمُ اللهُ في أُولاَدِكُمْ للذَّكْرِ مِثْلُ حَظَّ الاَّنْشَيْنِ...) إلى قوله تعالى: (... والله عَليمٌ حَلِيمٌ) (١) وقيل: حديث: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» [رواه أحمد وأبوداو ود والنسائى والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي] وقيل: دل الإجماع على ذلك وإن لم يتعين دليله.

وقيل: الآية مخصوصة وليست منسوحة، لأن الأقربين أعم من أن يكونوا وارثين أم لا؟ فكانت الوصية واجبة لجميعهم، وخص منها الوارث بآية الفرائض وبالسنة الصحيحة، وبقى حق من لايرث من الأقربين من الوصية على حاله.

وفى السنة العاشرة منعت الوصية بأكثر من الثلث فى قصة سعد بن أبى وقاص عندما مرض فى مكة بحجة الوداع.

عن سعد بن أبى وقاص أنه قال: «جاءنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى من وجع اشتد بى، فقلت: يا رسول الله: إنى قد بلغ بى من الوجع ما ترى، وأنا ذومال، ولا يرثنى إلا ابنة لى، أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» [متفق عليه] وكان هذا في مكة، في حجة الوداع.

٩ ـ وروى الشيخان عن البراء بن عازب قال: «آخر آية نزلت: رَيْسَتَفْتُونَكَ قُلُ اللهُ يُفْتِيكُمْ فى الكَلاَلَةِ، إِنِّ امْرُوءٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ النَّعَيْنِ الْمُوعَ فَلَهَا نِصْقُ مَا تَرَكَ، وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، فإنْ كَانَتَا انْنَتَيْنِ فَلَا تُوعَى مِثْلُ حَظَّ الشَّلْثَانِ مِحَا تَرَكَ، وإنْ كَانُوا إخْوةً رِجالاً وَنِسَاءً فَلِلدَّكَرِ مِثْلُ حَظًّ فَلَهُ الشَّلْشَانِ مِحَا تَرَكَ، وإنْ كَانُوا إِخْوةً رِجالاً وَنِسَاءً فَلِلدَّكَرِ مِثْلُ حَظًّ لَيْ اللهَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۲) النساء: ۱۲،۱۱

# الاَتْتَيَيْنِ، يُبِيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا، واللهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ) (١)

وقد نزلت بسبب جابر، قال جابر بن عبد الله: «مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر يعوداني ماشيين، فأغمى على، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب على من وضوئه ، فأفقت ، فقلت : يا رسول الله . . كيف أقضى في مالى؟ فلم يرد على شيئاً حتى نزلت آية الميراث: (يَسْتَفْتُونَكَ قُل اللهُ يُفْتِيكُم في الكَلاَلَةِ) [رواه مسلم] وتسمى آية الصيف، لأنها نزلت

روى ابن ماجه عن عمر قال: «إنى والله لا أدع شيئا أهم إلى من أمر الكلالة، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فما أغلظ في شيء ما أغلظ لى فيها، حتى طعن بإصبعه في جنبي او في صدري ثم قال: يا عمر.. ألا تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء»

وهـذه الآية في الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب عند عدم الأشقاء، وقد نزل قبلها في الإخوة لأم قوله تعالى: (وإنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أو المُرأَةُ اللهُ وَلَهُ أَخُ أَوْ أَنْحُتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاء في الثُّلْثِ) (١).

### رابعاً في الجنابات:

١ - كانت مشروعية الرجم في الزنا عند الإحصان في السنة الرابعة من الهجرة بما جاء في قضية اليهودي واليهودية اللذين زنيا فرجهها النبي صلى الله عليه

عن ابن عمر: «أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم، فقالوا: تُسخِّمُ وجوههما ويخزيان (٣) قال:

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٢

<sup>(</sup>٣) تُسَخّم: تطلى بالسواد، والسُّخَمُ عركة: السواد وسخّم وجهه: سوده، ويخزيان: أي يفضحان

كذبتم، إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا بالتوراة، وجاءوا بقارىء لهم، فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك، فرفع يده فإذا هى تلوح، فقال: أوقالوا يا عمد. إن فيها الرجم، ولكنا كنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، قال: فلقد رأيته يجنأ عليها (١) يقيها الحجارة بنفسه» [متفق عليه]

روى أحمد ومسلم من حديث جابر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم رجلاً من أسلم، ورجلاً من اليهود وامرأة».

وروى أحمد وأبو داوود ومسلم: «أن رجم اليهوديين نزل فيه (يا أيُّها الرَّسُولُ لاَ يَعْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنًا بِأَفُواهِهِمْ وَلَمْ تُومِنْ قَلُو يَعْزُنُكَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنًا بِأَفُواهِهِمْ وَلَمْ تُومِنَ قَلُو يُعَنِّ اللّهِ يَعْدِ مَوَاضِعِهِ، يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ لهذا فَخُدُوهُ وإِنْ يَأْتُوكَ ، يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ، يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ لهذا فَخُدُوهُ وإِنْ يَتَمْ لُونَ أُوتِيتُمْ لهذا فَخُدُوهُ وإِنْ لَمْ تُوتَوَقُ فَاحْدَرُوا ، ومَنْ يُردِ الله فِنْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا ..) (') الآيات.

والأحاديث تدل على أن حد الزنا يقام على الكافر كما يقام على المسلم، ولا يشترط في الإحصان الموجب للرجم الإسلام، وهو مذهب الجمهور.

وقد أجاب من اشترط الإسلام عن هذه الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أمضى حكم التوراة على أهلها، ولم يحكم عليهم بحكم الإسلام، وقد كان ذلك عند مقدمه المدينة، وكان إذ ذاك مأموراً باتباع حكم التوراة، ثم نسخ ذلك الحكم بقوله تعالى: (واللاَّتِي يَائِينَ الفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ) (")

<sup>(</sup>١) يجنأ عليها: أي يتحنى عليها، يقال: جنأ علية كجعل وفرح جنوءًا وجنأ: أكب.

<sup>(</sup>٢) الماثلة: ١١ النساء: ١٥

قال الشوكاني: ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف، ونصب مثله في مقابلة أحاديث الباب من الغرائب، وكونه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عند مقدمه المدينة لاينافي ثبوت الشرعية، فإن هذا حكم شرعه الله لأهل الكتاب وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريق لنا إلى ثبوت الأحكام التي توافق أحكام الإسلام إلا بمثل هذه الطريق، ولم يتعقب ذلك في شرعنا ما يبطله، ولا سيا وهو مأمور بأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ومنهى عن اتباع أهوائهم كما صرح بذلك القرآن، وقد أتوه صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الحكم، ولم يأتوه ليعرفهم شرعهم فحكم بينهم بشرعه، ونبههم على أن ذلك ثابت في شرعهم كثبوته فى شرعه، ولا يجوز أن يقال: إنه حكم بيهم بشرعهم مع مخالفته لشرعه، لأن الحكم منه عليهم بما هو منسوخ عنده لا يجوز على مثله، وإنما أراد بقوله: «فإني أحكم بينكم بالتوراة» كما وقع في رواية من حديث أبي هريرة \_ إلزامهم الحجة، وأما الاحتجاج بقوله تعالى: (واللَّاتِي يَاثِينَ الفَاحِشَةَ. مِنْ نِسَائِكُم) فغاية ما فيه أن الله شرع هذا الحكم بالنسبة إلى نساء المسلمين، وهو مخرج على الغالب كما في الخطابات الخاصة بالمؤمنين والمسلمين، مع أن كثيراً منها يستوى فيه الكافر والمسلم بالإجماع، ولو سلمنا أن الآية تدل بمفهومها على أن نساء الكفار خارجات عن ذلك الحكم، فهذا المفهوم قد عارضه منطوق حديث ابن عمر المذكور في الباب، فإنه مصرح بأنه صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية مع اليهودي.

وكان حكم الزنا فى ابتداء الإسلام الحبس بالنسبة إلى المرأة، والإيذاء بالنسبة إلى الرجل، قال تعالى (واللّاتي يائين الفَاحِشة مِنَ نِسَائِكُمُ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعة مِنْكُم، فإنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ حتَّى يَتَوفاهُنَّ المُوتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً \* واللّذانِ يَانْيَانِها مِنكُمْ فَآذُوهُما، فإنْ تَابَا وأَصْلَحا أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً \* واللّذانِ يَانْيَانِها مِنكُمْ فَآذُوهُما، فإنْ تَابَا وأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْها، إنَّ الله كانَ تَوَّاباً رَحِيماً) (١) ثم نسخ ذلك برجم الثيب وجلد البكر.

أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: «كان نبى الله

<sup>(</sup>١) النساء: ١٦،١٥

صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كَرُبَ لذلك وتربّد وجهه، قال: فأنزل عليه ذات يوم فلُقى كذلك، فلما شُرى عنه قال: خذوا عنى، خذوا عنى، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» وأخرجه كذلك أحمد وأبو داوود والترمذى.

وقال تعالى في سورة النور: ( الزَّانِيةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كَلَّ وَاحِدٍ مِنْهُا مِاثَةَ جَلْدَةٍ ..) (١)

قال النووى فى شرح مسلم: أما قوله صلى الله عليه وسلم «فقد جعل الله لمن سبيلا» فأشار إلى قوله تعالى: (فَأَمْسِكُوهُنَّ فى البيُوتِ حتَّى يَتَوَفّاهُنَّ المؤتُ أَوْيَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) فبين النبى صلى الله عليه وسلم أن هذا هو ذلك السبيل، واختلف العلماء فى هذه الآية، فقيل: هى عكمة، وهذا الحديث مفسر لها، وقيل: منسوخة بالآية التى فى أول سورة النور، وقيل: إن آية النور فى البكرين، وهذه الآية فى الثيبين، وأجمع العلماء على وجوب جلد الزانى البكر مائة، ورجم الحصن وهو الثيب، ولم يخالف فى هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضى عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه، فإنهم لم يقولوا بالرجم.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «البكر بالبكر، والثيب بالثيب» فليس هو على سبيل الاشتراط، بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم ثيب، وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم بكر، فهو شبيه بالتقييد الذى يخرج على الغالب.

واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع فى نكاح صحيح وهو بالغ عاقل، سواء جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لا، والمراد بالثيب من جامع فى دهره مرة فى نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر. والرجل والمرأة فى هذا سواء، وسواء فى هذا كله المسلم والكافر، والرشيد والحجور عليه لسفه.

<sup>(</sup>١) ألنور: ٢

٢ – وفى السنة الرابعة كذلك شرع حد القذف فى أعقاب حديث الإفك، ونزل قول الله تعالى: (واللّذِينَ يَرْمُونَ المحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَاثُوا بِأَربَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أبداً، والولئِكَ هُمُ الفاسَقُونَ \* فاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أبداً، والولئِكَ هُمُ الفاسَقُونَ \* فاجْلِدُينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وأصْلَحُوا فإنَّ الله غَفُورٌ رَحيمٌ ) (١)

٣ – وكان تحريم الخسر على مراحل حتى نزل تحريمها القطعى في المرحلة الأخيرة.

وتحريم الميسر والأنصاب والأزلام في السنة السادسة من المجرة، كما في حديث سعد بن أبي وقاص قال: وضع رجل من الأنصار طعاماً فدعانا، فشربنا الخسر قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرنا، فقالت الأنصار: نحن أفضل، وقالت قريش: نحن أفضل، فأخذ رجل من الأنصار لحى جزور فضرب به أنف سعد ففرره (٢)، وكانت أنف سعد مفروزة، فنزلت: (يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إنَّا الحَمْرُ والمَّنْسِرُ والأَنْصَابُ والأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ والمَنْسِرُ والأَنْصَابُ والأَزْلاَمُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ والمَنْسِرُ والمَّنْسَابُ والأَزْلاَمُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ والمَنْسِرُ والمَنْسَابُ والأَزْلاَمُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ والمَنْسَرِ ويَصُدَّكُم عَنْ ذِكْرِ الله وعَنِ الصَّلاةِ، فَهَلْ النَّمْ مُنْتَهُونَ) (٣)

٤ ــ وشرع حد الحرابة في السنة السادسة أو السابعة.

روى البخارى ومسلم عن أنس بن مالك: «أن نفراً من عُكل وعُرينة ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخوا المدينة، وسقمت أجسامهم، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: «ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها؟» فقالوا: بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعى، وطردوا الإبل، فبلغ فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعى، وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهم، فأدركوا، فجيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسملت أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسملت أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا» وعند البخارى، قال أبو قلابة: «فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم ماتوا» وعند البخارى، قال أبو قلابة: «فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم

<sup>(</sup>١) النور: ٤، ٥

<sup>(</sup>٢) فزره: شقه

وحاربوا الله ورسوله» وفي رواية لمسلم عن أنس قال: «إنما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة» وفي رواية «وصلبهم» قال تعالى: (إنَّما جَزَاءُ اللَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ ورَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ في الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلَهُم مِنْ خِلاَفِ أَوْ يُضَلَّبُوا أَو تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلَهُم مِنْ خِلاَفِ أَوْ يُضَلَّبُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلَهُم مِنْ خِلاَفِ أَوْ يُضَلِّبُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطِّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلَهُم مِنْ خِلاَفِ أَوْ يُضَلِّلُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِم، فاعْلَمُوا أَنَّ الله غَفَورٌ رَحِيمٌ ) (١)

ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة بعد ذلك.

ه \_ وكانت مشروعية القصاص في النفس والأطراف في السنة الثامنة من الهجرة، وأبطل الإسلام ما كان في الجاهلية من تفاوت بين الأشخاص في القصاص، لتفاوتهم حسباً ونسباً، وأمر الله بالعدل والمساواة.

أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قول الله تعالى: (يا أيّها اللّذين آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فى القَتْلَى) (٢) قال: يعنى إذا كان عمداً الحر بالحر، وذلك أن حين من العرب اقتتلوا فى الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيّن يسطاول على الآخر فى العدة والأموال، فحلفوا الا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم، والمرأة منا الرجل منهم، فنزل فيهم (الحرّ بالحرّ والعبد والا على الآخر ).

وفى آية المائدة (وَكَتبْنَا عَلَيْهِم فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بالنَّفْسِ والعَيْنَ بالعَيْنِ والأَنْفَ بالأَنْف والأُذُنُ بالأَنْنِ والسِّنَ بالسِّنِ والجُرُوحَ قِصاصٌ، فَمَنْ تَصَدَق بهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ، ومَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ الله فأُولُئِكَ هُمُ الظَّالمُونَ) (٣)

(٢) البقرة: ١٧٨

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣٤،٣٣

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٥٥

٦ - وشرع فى السنة الشامنة كذلك حد السرقة، ونزل قول الله تعالى:
 (والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فاقْطَعُوا أَيْدِيَهُا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ، واللهُ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ) (١)

وفى الصحيحين واللفظ لمسلم عن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حِب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلمه فيها أسامة بن زيد ، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : «أتشفع فى حد من حدود الله عز وجل ؟ » فقال أسامة : استغفر لى يا رسول الله ، فلها كان العشى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : «أما بعد ، فإنما أهلك النين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، إنى والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » ثم أمر بتلك المرأة التى سرقت فقطعت يدها ، قالت عائشة : فحسنت توبتها وتزوجت ، وكانت تأتى بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ».

وورد فى السنة حد الردة: «من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخارى وأبوداوود والنسائى والترمذي.

٧ ــ وكانت مشروعية اللعان في السنة التاسعة لحديث عويمر العجلاني المتفق عليه حيث قال: «يا رسول الله: أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمرعظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبى صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه إبتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: (والسَّدِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهُدَاءُ) إلى قوله: (إنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (٢) فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣٨

عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم بنهما.

وفى رواية «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحاء، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «البَيْنَةُ أو حَدُّ فى ظهرك» فقال: يا رسول الله.. إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «البَيْنَةُ وإلا حَدُّ فى ظهرك» فقال هلال: والنبى صلى الله عليه وسلم يقول: «البَيْنَةُ وإلا حَدُّ فى ظهرك» فقال هلال: والنبى بعثك بالحق إنى لصادق، فليُنزلَن الله ما يبرىء ظهرى من الحد، فنزل جريلُ وأنزل عليه (والسنيين يَرْمُونَ أزْوَاجَهُم) فقرأ حتى بلغ (إن كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)....»

قال ابن حجر في الفتح: وقد اختلف الأثمة في هذا الموضع: فنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال، ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال، ومنهم من رجح بينها بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عوير أيضاً، فنزلت في شأنها معاً في وقت واحد، وقد جنع النووي إلى هذا ... ولا مانع من أن يتعدد القصص ويتحد النزول ... ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال، فلما جاء عوير ولم يكن علم بما وقع فلال أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم، ولهذا قال في قصة هلال: «فنزل جبريل» وفي قصة عويم: «قد أنزل الله فيك».

### خامساً ـ في الجهاد والسير «العلاقات الدولية»:

١ - شرع الإذن بالقتال عقب هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى، وذلك بنزول قوله تعالى: ( أَيْنِهَ للنَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِانَّهُمْ ظُلِمُوا، وإنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ النَّذِينَ الْخَرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُنَا الله ، وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وصَلَواتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا الله الله كَثِيراً، وليَنْصُرَنَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، إنَّ الله لَقَوى ومَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اللهِ اللهِ كَثِيراً، وليَنْصُرَنَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، إنَّ اللهَ لَقَوى

عزِيزٌ \* السَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ في الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وآتُوا الزَّكَاةَ وأَمَرُوا بالمَعْرُونِ ونَهُوا عَنِ المُنْكَرِ، ولِلَّهِ عَاقِبَةُ الأَمُونِ (١)

روى الحاكم فى مستدركه عن ابن عباس قال: « لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبوبكر: أخرجوا بنيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، للله عليه وسلم من مكة قال أبوبكر: للله عند وجل ( الخذِنَ للله عند وجل ( الخذِنَ لله عند وجل ( الخذِنَ الله عند وجل ( الخذِنَ الله عند وجل ( الخذِنَ الله عند وجل ( الله عند وجل ( الله عند وجل ( الخذِنَ الله عند وجل ( اله عند وجل ( الله عند وج

٣ ـ وكانت سرية عبد الله بن جحش في السنة الثانية من الهجرة كما روى ابن أبي حاتم وأصحاب السير، حيث بعث رسول الله سبعة نفر عليهم عبد الله بن جحش، وكتب له كتاباً وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين، ثم ينظر فيه، فيسمضى لما أمره به، ولا يستكره من أصحابه أحداً، فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه، فإذا فيه: «إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشاً، وتعلم لنا من أخبارهم»، فلما قرأ الكتاب، قال: سمعاً وطاعة، ثم أخبر أصحابه بما فيه فضى ومضى معه أصحابه، وفي الطريق أضل اثنان منهم بعيراً لهما كانا يعتقبانه، فتأخرا في طلبه، ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة، فرت به عير لقريش تحمل علما وتجارة. فيها عمرو بن الحضرمي وآخرون، فقتلوا ابن الحضرمي وأسروا أسيرين واستولوا على العير ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جادى. وأقبل عبد الله

<sup>(</sup>١) الحج: ٢٩٦-١٤

ابن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون للمسلمين قتلتم فى الشهر الحرام، فأنزل الله: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ السَّحرَامِ قِتَالٍ فِيهِ كَبير، وصَدُّ عَن سَبيلِ اللهِ وكَّفْرٌ بهِ والمَسْجِدِ الحَرَامِ وإخراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ..) (١)

٤ ــ وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وفيها نزلت سورة الأنفال.

(أ) فكان فى السنة الثانية أحكام النفل والغنائم وتخميسها بنزول قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ، قُلِ الأَنْفالُ للله والرَّسُولِ، فاتَّقُوا الله وأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وأَطِيعُوا الله ورَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ) (٢)

وقوله: (واعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وللرَّسُولِ وَلِذِى الشَّرِبَى والْيَتَامَى والمَسَاكِينِ وابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بالله ومَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنا يَوْمَ القُرْفَانِ بَوْمَ التَّقَى الجَمْعَانِ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ) (")

(ب) وكان في السنة الثانية في بدر كذلك بداية التشريع في حكم الأسرى قبل أن يشتد ساعد المسلمين، إذ استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته في أسرى بدر، فأشار عمر رضى الله عنه بقتلهم، وأشار أبوبكر رضى الله عنه بالعفو عنهم وقبول الفداء منهم، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأى أبى بكر، فنزلت الآيات: (مَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ في الأَرْضِ، تُريدونَ عَرَضَ اللهُ يُريدُ الآخِرةَ، واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ له لَولاً كِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فيمَا أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) (أ)

كما نزل قوله تعالى: (فإذَا لَقِيتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا فَضُرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَنْخَنْتُمُوهُمْ فَشَرُبَ الرِّقَابِ حَتَّى أَنْكُرُبُ أَنْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُوا الوَّنَاقَ فإمَّا مَنَّا بَعْدُ وإمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أُوْزَارَهَا) (°)

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٧

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ١

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٤١

<sup>(</sup>ه) عمد: ٤

(ج) وفرض الله على المسلمين أن لا يفر واحد من عشرة، ثم جاء التخفيف، روى البخارى عن ابن عباس قال: «لما نزلت هذه الآية: (يا أيّها النّبيُّ حَرِّضِ المؤمنيينَ عَلَى القِتَالِ، إنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتُنْ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ اللّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اللّهُ عَنْهُ وَلَا يَفْقَهُونَ ﴿ (١) ثَقَلَ على المسلمين وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين ومائة ألفاً، فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال: (الآن خَقَقَ الله عَنْكُمْ وعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً) اللّه عَنْكُمْ وعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً) الآية (الآن خَقَق الله عَنْكُمْ وعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً) عنوه من عدوهم لم يسغ لهم أن يفروا من عدوهم ، وإذا كانوا على الشطر من عدوهم لم يسغ لهم أن يتجوزوا عنم عنوهم ، وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم ، وجاز لهم أن يتجوزوا عنهم ».

ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام:

قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه، ولا يظاهروا عليه، ولا يوالوا عليه عدوه، وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم، وهم اليهود.

وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة، وهم المشركون.

وقسم تاركوه، فلم يصالحوه ولم يحاربوه، بل أظهروا أنهم معه، وأبطنوا العداوة له، وهؤلاء هم المنافقون.

فعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طائفة من هؤلاء بما أمره به ربه تبارك وتعالى.

فصالح يهود المدينة، وكتب بينهم وبينه كتاب أمن، وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة: بنى قينقاع ، وبنى النضير، وبنى قريظة.

(أ) وكان بنو قينقاع أول من نقض العهد من اليهود بعد انتصار المسلمين في بدر، وكانوا حلفاء عبد الله بن الله بن سلول رئيس المنافقين، فتوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس جند الله في نصف شوّال من السنة الثانية

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٥٦ الأنفال: ٢٦

للهجرة، وحاصرهم خمس عشرة ليلة، إلى هلال ذى القعدة، وكلم حليفهم عبدالله بن البي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجوا من المدينة، فخرجوا إلى أذرعات بالشام، وفيهم نزل قوله تعالى: (يا أيُّها اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا اليَّهُودَ والنَّصارَى أُولِياءَ بعضُهُمْ أُولِياءً بَعْضٍ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم، إِنَّ اللهَ لا يَهْدِى القَوْمَ الظَّالِمِينَ) إلى قوله: (فإنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الغَالِبُون) (١)

(ب) ثم نقض العهد بنو النضر في السنة الرابعة من الهجرة، حين خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أضحابه ليعينوه في دية القتيلين اللَّذينَ قَـتَّلُّهُما عَمْرُو بِن أُمِّيةُ الضَّمْرَى مِن بني عامرٍ، للجوارِ الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما ، وكان بين بنى النضير وبنى عامر عقد وحلف ، فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية ذينك الرجلين القتيلين قالموا: نسعم ينا أبا القاسم، ثم تآمروا على إلقاء صخرة عليه وهو يستند إلى جدار من بيوتهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعاً إلى المدينة، ولحقه أصحابه، فأخبرهم بما همت يهود به، وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخرجوا من المدينة، وأمهلهم عشراً. فأبوا وتحصنوا بحضونهم، فنهض إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته وحاصرهم، وقطع نخيلهم وحرق، وقذف الله في قلوبهم الرعب حتى سألوه أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح، فضعل. فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، وكان الرجل منهم يهدم بيته ويحمل على ظهر بعيره بابه، فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام، وفيهم نزلت سورة الحشر، وكانت مشروعية قسمة الفيء (هُوَ الَّذِي أُخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهُلِ الكِتَابِ مِنْ دِيارِهِمْ لأَوَّلِ الحَشْرِ...) الآيات (٢).

(جـ) ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة الحندق جاء حيى

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٥، ٥٩ وما بعدها

ابن أخطب رئيس بني النضير إلى بني قريظة في ديارهم سنة خس من الهجرة، وظل يحرضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش وغطفان حتى استجابوا له ، ونقضوا العهد. فما كاد ينتهي من غزوة الأحزاب حتى جاءه الوحى بالمسير إلى بنى قريظة ، فقال اصحابته : «الايصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة »، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم مع صحابته ، وحاصرهم خسأ وعشرين ليلة ، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر نستشيره وكانوا حلفاء الأوس فلها رأوه قاموا في وجهه يبكون ، وقالوا: يا أبا لبابة ، أترى أن ننزل على حكم محمد ؟ قال: نعم ، وأشار بيده إلى حلقه \_ يقول إنه الذبح ـ قال أبولبابة: فوالله ما زالت قدماى من مكانها حتى عرفت أنى خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم انطلق أبولبابة على وجهه ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده وقال : لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله على مما صنعت، فتاب الله عليه، ثم إنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت إليه الأوس ، فقالوا: يا رسول آلله . قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت ، وهم حلفاء إخوانينا الخررج ، وهؤلاء موالينا ، فأحسن فيهم ، فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ قالوا: بلي ، قال: فذاك إلى سعد بن معاذ ، قالوا: قد رضينا . فأرسل إلى سعدبن معاذـوكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به ، فأركب حاراً ، وجاء إلى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فجعل الأوس يقولون له : يا سعد . . أجل إلى مواليك فأحسن فيهم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حَكَّمك فيهم ، لتحسن فيهم ، وهو ساكت لا يمرد عليهم شيئاً ، فلما أكثروا عليه قال : لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم ، فلمنا سمعوا ذلك منه رجع بعض من كان معه من قومه إلى المدينة ، فنعى إليهم رجال بني قريظة قبل أن يصل سعد إليهم ، فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قوموا إلى سيدكم » ، فأما المهاجرون من قريش فيه ولون : إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، وأما الأنصار فيقولون : قد عم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقاموا إليه ، فلما أنزلوه قالوا : يا سعد . . إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك، قال: وحكمي نافذ عليهم ؟ قالوا: نعم، قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم، قال: وعلى من ههنا؟ في الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالاً له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تُقتَّل الرجال، وتُفَسَّم الأموال، وتُسبى الذراري والنساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات» وفيهم نزل قوله تعالى: (وأنزل الذين ظاهروهم مِنْ أهل الكِتّابِ مِنْ صَيّاصِيهم، وقَذَف في قُلُوبِهم الرُّعْبَ فَريقاً تَقْتُلُونَ وتأسِرُونَ فَريقاً \* وأوْرَنَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيّارَهُم وأمُوالَهُم وأرضاً لم تَطَنُّوها، وكانَ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً) (١).

كَمَّ أَنزَلَ اللهُ فَيَمِنَ نَقَضَ العهد (إِنَّ شَرَّ الدَّوابِّ عِنْدَ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لاَ يُوْمِنُونَ \* اللهِ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ في كُلِّ مرَّةً وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ \* فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ في الحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهِمْ لَعَلَهُمْ يَدَّكُرُّونَ \* لاَ يَتَّقُونَ \* في الحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهِمْ لَعَلَهُمْ يَدَّكُرُّونَ \* وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، إِنَّ اللهُ لا يُحبُّ النَّهِ لا يُحبُّ اللهُ لا يُحبُّلُونُ اللهُ لا يُعْلِمُ اللهُ اللهُ لا يُعْلِمُ اللهُ لا يُعْلَمُ اللهُ لا يُصِونَ اللهُ لا يُعْلَمُ اللهُ لا يُعْلَمُ اللهُ لا يُحْرِبُ فَيْ اللهُ لا يُعْلِمُ اللهُ لا يُعْلَمُ اللهِ لا يُعْلَمُ اللهُ لا يُعْلِمُ اللهُ اللهُ لا يُعْلِمُ اللهِ اللهِ اللهُ لا يُعْلَمُ اللهُ لا يُعْلِمُ اللهُ اللهُ لا يُعْلِمُ اللهُ اللهُ لا يُعْلِمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ لا يُعْلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

7 \_ ثم كان نزول سورة براءة سنة تسع من المجرة، وفيها الإعلام بانتهاء كل قوم إلى عهدهم، وقتال المشركين حيث وجدوا، وضرب الجزية على أهل الكتاب (قاتِلُوا اللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللهِ ولا يِالَيْومِ الآخِرِ ولاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ ولا يَدِينُونَ فَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ ولا يَدِينُونَ وَي يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ ولا يَدِينُونَ وَالْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَلا يَدِينَ الْجَوْرَةَ وَلَ الْجَزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٧،٢٦

<sup>(</sup>٣) التوبة : ٢٩



# الفصت لالشاني

# الفِقَهُ فِي عَضِّرَا لِحَلَفَاءِ الرَّاشِدُينَ مِن سلانة \_ سنَّنة م

- الحالة السياسية.
- مصادر الفقه في
- جمع السقرآن.
- أهم القضايا التي
- اتفق عليها الصحابة.
- أهم القضايا التي
- اختلفوا فيها.
- فقهاء الصحابة.

# الفقه في عصر الخُلَفَاء الرّاشدِينَ من سنة ١١هـ إلى سنة ٤٠هـ

#### • الفقه:

الفاء والقاف والهاء أصل واحد يدل على إدراك الشيء والعلم به، تقول : فقيه أختص بذلك علم الشريعة، فقيه أختص بذلك علم الشريعة، فقيل لكل عالم بالحلال والحرام فقيه، وإذا كان الفقه في الأصل بمعنى العلم بالشيء والفهم له، فقد غلب على العلم بالشريعة لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم، حتى صار ذلك عرفاً خاصاً، فلا يطلق الفقه إلا على الفهم في الدين.

وما من شيء بصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال سواء أكان من أنواع العفود أم من التصرفات الأخرى في العبادات أو المعاملات أو الجرائم إلا وله في الشريعة الإسلامية حكم بينته نصوص الكتاب والسنة، أو أقامت الشريعة له أمارات ودلائل يستنبط منها المجتهدون الحكم.

ومجموع هذه الأحكام هو الذي يسمى بالفقه، فالفقه: هو مجموع الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية، وموضوع علم الفقه: هو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية.

والحديث عن الفقه الإسلامي وتاريخه حديث عن الضوابط التي ترسي عليها البشرية دعائم نهضتها في صلة الإنسان بربه، وفي صلته بأبناء مجتمعه، وفي صلة

الأمة الإسلامية، بغيرها من أمم الدنيا، وتلك هي الجوانب الثلاثة التي تقوم عليها الحفارة الإنسانية في الإسلام، وهي المعيار الذي يقاس به موقف الأمة الإسلامية من شريعة ربها في التزامها بهذه الشريعة واعتصامها بحبلها وإقامة حياتها على أسسها.

ولم تعد الشريعة الإسلامية موضع جدل في صلاحيها لكل زمان ومكان ووفائها بحاجات البشرية في كل عصر، حتى لدى أولئك الذين أثاروا في وجهها الهم، وأشاعوا قصورها، وأغروا العالم الإسلامي بأن يستبدل بها القوانين الوضعية ونجحوا في ذلك بمعظم ديار الإسلام. فإن المؤتمرات الدولية للقانون المقارن التي تعقد من حين لآخر قد فاءت إلى رشدها واعترفت بأن الفقه الإسلامي معين تُرُّ تعقد من حين لآخر وأنه مصدر قانوني أصيل.

ولا نسوق هذا شاهداً ندعم به أصالة الفقه الإسلامي الذي يستعلي بذاته عن هذه الاعتبارات، إنما نسوقه دليلاً على تخبط الحياة البشرية التي تلهث وراء القوانين الوضعية فلا تجد ما يروي ظمأها، ويلبي حاجتها وتشعر بالقصور في كل حن.

ويكفي أن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا بهذه الشريعة الدين، وأتم النعمة، وارتضى لنا الإسلام ديناً، فأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى ببضعه وثمانين يوماً في يوم عرفة بحجة الوداع هذه الآية الكريمة: (الْيَوْمَ أَكْمَ لُتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ وَيَنكُمْ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ وِيناً) (١).

وقد سبق أن ذكرنا فيا مضى أن عصر التشريع ينتهي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سميناه بعصر التشريع، أما ما تلا ذلك فهو من باب الفقه في الشريعة، وفي بداية حديثنا عن الدور الفقهي الأول يحسن بنا أن

<sup>(</sup>١) المائدة : ٣.

نلم بالحالة السياسية لما لها من أثر في الحياة الفقهية.

### • الحالة السياسية:

جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث ذات يوم على المنبر إلى أصحابه فقال: «إن عبداً قد خيره الله بين زهرة الدنيا وما عنده، فاختار ما عند الله».

وفهم أبو بكر ما يقصد بهذه العبارة، فقال: «بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا».

ولم يدرك الصحابة حقيقة مغزاها إلا حين اختار الله رسوله للرفيق الأعلى..

ولم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الحديث حتى أحس بالوجع، فكان يُمَّرض في بيت عائشة، ويخرج إلى الصلاة، فلما ثقل عليه المرض أمر أبا بكر أن يصلى بالناس.

وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتاب المسلمون حين نبئوا بوفاته، وماج بعضهم في بعض، وكان عمر أشدهم شكاً، واكن أبا بكر رضي الله عنه تلا عليهم الآية الكريمة من سورة آل عمران: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قَيْلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ، وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَخْمُرُ الله شَيْئًا، وسَيَجْزِي الله الشَّاكِرِينَ ) (١)، فثاب المسلمون إلى صوابهم، وذكروا قول الله لنبيه (إنَّكَ مَيَّتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ) (١).

\* \* \*

لم يكد النبي صلى الله عليه وسلم يفارق أصحابه حتى ظهر بينهم خلاف أوشك أن يكون عظيم الخطر على وحدتهم، حيث اختلفوا فيمن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سياستهم وتدبير شئونهم.

أما الأنصار فظنوا أن الأمرينبغي أن يكون فيهم، آووا النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۱۶ (۲) الزمر : ۳۰ (۲)

وسلم والذين هاجروا، وخاضوا المعارك في سبيل الله، فاجتمعوا بالفعل، وأزمعوا أن يبايعوا رجلاً منهم بالخلافة، ورشحوا سعد بن عبادة زعيم الحزرج.

ولكن الأمر انتهى إلى زعاء المهاجرين، فأسرع أبو بكر، وعمر، وأبو عبيدة ابن الجراح إلى الأنصار، ودار بينهم شيء من الجدال، وخطب فيهم أبو بكر وقال لهم: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وأقنعهم بالأمر حتى سمحت نفوسهم، وكرهوا أن يأخذوا الخلافة أجراً على ما أبلوا في دين الله من البلاء، ثم أسرع عمر إلى بيعة أبي بكر، فتبعه الأنصار، وبايع بعد ذلك سائر المسلمين في المدينة، واستقام الأمر لأبى بكر.

ولكن أبا بكر رضي الله عنه واجه خلافاً كاد شره أن يستطير ويصبح خطراً على الإسلام، لولا أن الله كتب لهذا الدين الحفظ (إنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الله كُر وَإِنّا لَهُ كُر الله الله الله الله أبي بكر اليقين، فثبت لهذا الحلاف أروع ثبات، وصمم على حسمه مها كلّقه من عناء.

واجه أبو بكر قوماً امتنعوا عن الزكاة، وقالوا: نقيم الصلاة ولا نؤتي الزكاة، فأبى إلا أن يؤدوا إليه ما كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا فرق بين الصلاة والزكاة، وقال كلمته المأثورة: «والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ما استمسك السيف بيدي».

وواجه قوماً آخرين ظهر منهم كذابون ادعوا لأنفسهم النبوة، وتلوا على قومهم كلاماً زعموا أنه وحيى من الله، ظهر الأسود العنسى في اليمن، ومسيلمة في بني حنيفة باليمامة، وطلحة في بني أسد، وظهرت سجاح في أحياء من بني تميم.

وحارب أبو بكر هؤلاء وأولئك، لأنهم مرتدون، حتى فاءت الجزيرة العربية إلى ربها، وعادت خالصة للإسلام، ثم شرع في فتح العراق والشام ثم أدركته المنية.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحجر: ٩.

جاء عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر، وواصلت جيوش المسلمين زحفها، ففتحت بلاد فارس، والشام، ومصر، من بلاد الروم، وكثرت الغنائم، وواجه عمر مشكلات جديدة في إرسال الجيوش، وإمدادها، وتنظيم الجند، وحكم البلاد التي تفتح بحكم الله، وكلما أمعن المسلمون في الغزو وأبعدوا في الأرض كلما كثرت المشكلات.

وقد وُفِّقَ عمر إلى حل هذه المشكلات وتدبير أمور الدولة في حكم الأقطار البعيدة عنه والقريبة منه توفيقاً معدوم النظير، وظلت حياة المسلمين مستقيمة في حياة عمر استقامتها في حياة أبي بكر، كلاهما ساس الناس كيا كان النبي صلى صلى الله عليه وسلم يسوسهم أثناء حياته، والتزم عمر القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة أبي بكر، ومشورة الصحابة، في حل ما عرض له من المشكلات التي نشأت عن الفتوح، واتساع الدولة، وانتشار الجيوش، وكثرة الغنائم والفيء وتنظيم أمور الأرض التي ظهر عليها المسلمون في البلاد المفتوحة، فكان والفيء وتنظيم أمور الأرض التي ظهر عليها المسلمون في البلاد المفتوحة، فكان كلما عرضت له مشكلة التمس حلها في كتاب الله، فإن لم يجد ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد ففي سيرة أبى بكر، فإن لم يجد دعا أولي الرأي من المهاجرين والأنصار، فشاورهم حتى يجد الحل للمشكلة، أو الشكلات التي عرضت له.

\* \* \*

وولي أمور المسلمين بعد عمر عثمان رضي الله عنه ، فاستقامت له الأمور أعواماً ، ومضت جيوش المسلمين في الفتح شرقاً وغرباً ، ولكن كرم خلقه ، ولين طبعه ، ورقة عاطفته لكن ذلك أغرى قوماً من قريش عامة ، ومن بني أمية رهطه خاصة في الحصول على مظاهر الغنى والجاه من ورائه ، حتى طمعوا فيه ، واستأثروا بكثير من أمره . فلم يلبث أن ضعفت مقاومته للطامعين ، وفشت قالة السوء ، وانتشرت الفتنة في الأقاليم والأمصار ، وحضر الجنود من البصرة ، والكوفة ، ومصر ، يضجون بالشكوى إلى أن انتهت ثائرتهم بقتل الخليفة في وضح النهار

وبمقتل عشمان تفتحت أبواب الفتنة على مصاريعها حيث أقبل الناس على على على رضي الله عنه فبايعوه، واتخذ الكوفة عاصمة الخلافة، وأبى معاوية في الشام أن يؤمن لهذه البيعة.

وذهب فريق من الصحابة مغاضين إلى البصرة، على رأسهم أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، ثم كانت موقعة الجمل، وتبعتها موقعة صفين، وقصة التحكيم فيها برفع المصاحف على الأسِنَّةِ من قبل جيش معاوية، دعوة لعلي وأصحابه إلى كتاب الله يحتكون إليه، وكانت المدنة بين الفريقين، إلا أن عاقبتها كانت فرقة واختلافاً.

فقد رضيت كثرة جيش على بالهدنة، وفرضت على على أن يقبل إختيار أبى موسى الأشعرى حكماً، واختيار معاوية عمرو بن العاص، وأبت قلة من جيش على هذه الهدنة، وأعلنوا: أن عليًا وأصحابه الذين قبلوا الهدنة قد كفروا، لأنهم حالفوا عن أمر الله في قوله تعالى:

(وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ المُوْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا فَلَى اللهِ ، فإِن فَاءَتْ فَلَى اللهِ عَرَى فَقَاتِلُوا اللّهِ يَعِبُ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ الله يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّ وَلَا كَانَ عَلَى قَد إِخُونٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا الله لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ) (١) ولما كان على قد عرض الصلح على معاوية وأصحابه فرفضوه ، ثم كانت الحرب فقد كان من الواجب المضي فيها حتى يقضي الله أمره ، ولكن علياً وأصحابه قبلوا التحكيم فيا رأى الخوارج ، فحكموا الرِّجال في دين الله ، والله وحده أحكم الحاكمين ، وما كان ينبغي أن يضع السيوف حتى يفيء معاوية وأهل الشام إلى أمر الله .

ثم عظم أمر الخوارج، فائتمر نفر منهم بقتل ثلاثة زعموا أنهم ملأوا الأرض شراً وهم : على، ومعاوية، وعمرو بن العاص، ولم يبلغ أربه من هؤلاء الثلاثة إلا صاحب على: عبد الرحن بن ملجم، قتله في المسجد غيلة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحجرات : ٩ ، ١٠ .

ثم اجتمع أمر جمهور المسلمين بعد ذلك على معاوية بن أبي سفيان، وبهذا انتهى عصر الخلفاء الراشدين وقد افترق المسلمون ثلاث فرق:

الأولى: جهور المسلمين، وهم الذين رضوا بإمرة معاوية.

الثانية: الشيعة، وهم الذين والوا علياً وظلوا على حبه.

الثالثة: الخوارج، وهم الذين نقموا على علّي ومعاوية معاً.

وكان لهذه الفرق الثلاث أثر في الفقه الإسلامي يظهر في الدور الآتي.

#### \* \* \*

## • مصادر الفقه في هذا العصر:

اقتضت الحاجة إلى حل ما جَدَّ من مشكلات بعد الفتح الإسلامي في عصر الصحابة إلى اتساع دائرة الفقه، ولم يكن بد من أن يكون النظر لحل أي مشكلة جديدة في كتاب الله تعالى، لأنه أساس الدين، ووحي الله وكلامه المبين، فإذا لم يجدوا في القرآن كان النظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها بيان للتنزيل، فإذا وزدت أقضية لا يرون فيها نصاً من كتاب الله أو سنة رسوله لجئوا إلى استشارة أهل الرأي من فقهاء الصحابة، فإذا اجتمع رأيهم على شيء كان القضاء به، وذلك هو ما يسمى بالإجماع.

وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لصحابته في الاجتهاد أو أشار إليه، كما في حديث معاذ، فقد وجه الصحابة قضاتهم هذه الوجهة كذلك إذا لم يجدوا الحكم في الكتاب والسنة.

وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى شريح: «إذا وجدت شيئاً في كتاب الله فاقض به ، ولا تلتفت إلى غيره ، وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله ، فاقض بما سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما أجمع عليه الناس ، وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ، ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يتكلم فيه ما ليس في كتاب الله ، ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يتكلم فيه

أحد قبلك، فإن شئت أن تجهد رأيك فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، وما أرى التأخر إلا خيراً لك» (١).

وكانت طريقة أبى بكر وعمر على هذا المنوال. قال أبو عبيد في كتاب القضاء: عن ميمون بن مهران «كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد فيها ما يقضى به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بكذا أو بكذا، وسلم قضى فيه بكذا أو بكذا، فإن لم يجد سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم جمع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به، وكان عمر يفعل ذلك، فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة سأل: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء، فإذا كان أبو بكر قضى فيه بقضاء، فإذا كان على شيء قضى به، وإلا جمع علماء الناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به، والا جمع علماء الناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به، والا جمع علماء الناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به، ووالا جمع علماء الناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به، ووالا جمع علماء الناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به، وإلا جمع علماء الناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به، وواله البغوي والدارمي.

وعن عبد الله بن أبي يزيد قال: «رأيت ابن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله، وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم قال به، فإن لم يكن في كتاب الله، ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاله أبوبكر أوعمر قال به، وإلا اجتهد رأيه» (٢).

وعن عبد الله بن مسعود، قال: أتى علينا زمان لسنا نقضى ولسنا هنالك، وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون ، فن عرض له قضاء فليقض فيه بما في كتاب الله فليقض فيه بما في كتاب الله فليقض فيه بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقض بما قضى به الصالحون،

<sup>(</sup>١) رواه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله ـ باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة ـ ج ٢ - ورواه الدارمي .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عبد الراباب السابق .

ولا يقل لى إنى خائف، وإنى أرى، فإن الحرام بَيْنٌ، والحلال بَيْنٌ وبين ذلك أمور مشتبه، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (١)

وبذلك كانت مصادر الفقه في هذا العصر أربعة: الكتاب، والسنة، والإجاع، والقياس.

#### \* \* \*

### • جمع القرآن:

سبق أن تكلمنا عن جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جُمع القرآن في عهد أبي بكر، ثم في عهد عثمان.

# أولاً \_جمعه في عهد أبي بكر:

قام أبو بكر بأمر المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواجهته أحداث جسام في ارتداد جهرة العرب، فجهز الجيوش، وأوفدها لحروب المرتدين، وكانت غزوة أهل اليمامة تضم عدداً كبيراً من الصحابة القرّاء، استشهد منهم الجم الغفير، فهال ذلك عمر بن الخطاب، ودخل على أبي بكر رضي الله عنه، وأشار عليه عليه بجمع القرآن وكتابته خشية الضياع، فنفر أبو بكر من هذه المقالة، وكبر عليه أن يضعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفي والقرآن محفوظ في الصدور، ومكتوب في اللخاف والأكتاف ونحوهما، ولم يكن جمع على هيئة كتاب واحد، حيث لم تَدَعُ الحاجة إلى ذلك لوجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ورجوعهم إليه في كل ما اختلفوا فيه، وظل عمر يراود أبا بكر حتى شرح الله صدره لهذا الأمر، ثم أرسل إلى زيد بن ثابت، لمكانته في القراءة والكتابة والحفظ والفهم والعقل، واقتص عليه قول عمر، فنفر زيد من ذلك كها نفر أبوبكر من قبل، وتراجعا حتى طابت نفس زيد للكتابة، وبدأ زيدبن ثابت مهمته الشاقة، معتمداً على المحفوظ في صدور القرّاء، والمكتوب لدى الصحابة، وبقيت

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي.

تلك الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفي، ثم صارت بعده إلى عمر، وظلت عنده حتى مات، ثم كانت عند حفصة بنته صدراً من ولاية عثمان حتى طلبها عثمان من حفصة.

وبهذا يتبين فضل أبى بكر وعمر وزيد ومن أعانهم على جمع القرآن، فإنهم بذلك قد حفظوا لنا أصل الدين كما حفظوه بالجهاد في سبيل الله وهذا الجمع هو المسمى بالجمع الثانى.

#### \* \* \*

# ثانياً \_جمع عثمان القرآن، وكتابة المصاحف، وإرسالها إلى الأمصار:

ثبت أن القرآن نزل على سبعة أحرف، كما روي عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أقرأني جبريل (القرآن) على حرف، فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» رواه البخاري.

وأذن صلى الله عليه وسلم لكل من أصحابه أن يقرأ بما أخذ عنه من تلك الأحرف، تيسيراً لهم، وتخفيفاً عنهم، ولم يكن بينهم من الاختلاف ما يدعو إلى المنع من ذلك، لقلته، واجتماع الصحابة و وقلة عددهم بالنسبة لمن بعدهم، ولوجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ورجوعهم إليه فيا اختلفوا فيه، ولم تدع الحاجة في عهد أبي بكر وعمر لأكثر من جمع القرآن من غير ترتيب بين سوره، ولا إلزام للناس أن يقرأوا بحرف واحد من السبعة.

وفي عهد عشمان اتسعت الفتوحات الإسلامية، وتفرّق القرّاء في الأمصار. وأخذ أهل كل مصر عمن وفد إليهم قراءته.

ووجوه القراءة التي يؤدون بها القرآن غتلفة باختلاف الأحرف التي نزل عليها، فكانوا إذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الغزو، عجب بعضهم من وجوه هذا الاختلاف، وقد يقنع بأنها جيعاً مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يحول دون تسرب الشك للناشئة التي لم تدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدور الكلام حول فصيحها وأفصحها، وذلك يؤدي إلى الملاحاة إن استفاض أمره، ثم إلى اللجاج والتأثيم، وتلك فتنة لا بد لها من علاج.

فلما كانت غزوة «أرمينية» وغزوة «أذربيجان» من أهل العراق، كان فيمن غزاها «حذيفة بن اليمان» فرأى إختلافاً كثيراً في وجوه القراءة، مع إلف كُلِّ لقراحة، ووقوفه عندها، وعما رآه من المخالفة حينئذ فزع إلى عثمان رضي الله عنه، وأخبره بما رأى، وكان عثمان قد نمى إليه أن شيئاً من ذلك الحلاف يحدث متممن يُقرئون الصبية، فينشأ هؤلاء وبينهم من الاختلاف مابينهم، فأكبر الصحابة هذا الأمر مخافة أن ينجم منه التحريف والتبديل، وأجعوا أمرهم أن ينسخوا الصحف الأولى التي كانت عند أبي بكر، ويجمعوا الناس عليها بالقراءات الشابعة، فأرسل عثمان إلى حفصة، فأرسلت إليه بتلك الصحف، ثم أرسل إلى زيد بن ثابت الأنصاري، وإلى عبدالله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحن ابن الحارث بن هشام القرشيين، فأمرهم أن ينسخوها في المصاحف، وأن ينكتب ما اختلف فيه زيد مع رهط القرشيين الثلاثة بلسان قريش فإنه نزل بلسانه.

كتبت المصاحف على القراءات المتواترة، ورد عثمان الصحف إلى حفصة، وبعث إلى كل أفق بمصحف من المصاحف، واحتبس بالمدينة واحداً هو مصحفه الذي يسمى «الإمام» حيث جاء في بعض الروايات:

«يا أصحاب محمد، اجتمعوا فاكتبوا للناس إماماً».

وأمر أن يحرق ما عدا ذلك من صحيفة أو صحف.

وبهذا قطع عثمان دابر الفتنة، وحسم مادة الاختلاف، وحصّن القرآن من أن يتطرق إليه شيء من الزيادة والتحريف على مر العصور وتعاقب الأزمان، وكانت هذه المصاحف سبعة عدد الآفاق التي أرسل إليها: مكة، والشام، والبصرة، والكوفة، واليمن، والبحرين، والمدينة.

ويمتاز مصحف عشمان بالترتيب المعروف في السور اليوم، وهذا الجمع هو المسمى بالجمع الثالث، وكان سنة ٢٥ هجرية.

### الفتوحات الإسلامية ومقتضياتها:

أخذ الفتح الإسلامي يبسط نفوذه في عهد الخلفاء الراشدين على الأقطار المجاورة للجزيرة العربية، ودخل تحت لواء الإسلام من أصحاب الحضارات القديمة ناس من الفرس والروم، لهم من العقائد والتقاليد والأنظمة، ما يتنافى — كله أو جله — مع العقيدة الإسلامية وشريعتها الغراء، وطبيعة هذا الفتح تستوجب ثقل المسئولية، وعظيم التبعية على المسلمين الفاتحين، وتستدعي من الخلفاء أن يواجهوا هذا بتنظيم الجيوش وإمدادها، وتولية الولاة على البلاد المفتوحة، وإدارة شئونها.

وباتساع الفتوحات الإسلامية تتجدد مشكلات الناس، وتجد أقضية لم تكن معهودة من قبل، وليس لها نص في كتاب أو سنة، وإذا كانت مدارك الصحابة، ودرجاتهم في الفهم متفاوتة، فذلك من شأنه أن يوقع الاختلاف فيا بينهم، وهكذا كان موقفهم من القضايا الجديدة، فنها ما اتفقوا فيه على رأي، ومنها ما اختلفوا فيه.

#### \* \* \*

# • أهم القضايا التي اتفق عليها الصحابة:

1- كانت القضية الأولى التي واجهها الصحابة إثر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم: قضية الخلافة التي أشرنا إليها في صدر هذا البحث، حيث كان الخلاف بين المهاجرين والأنصار، وأراد الأنصار هذا الأمر لأنفسهم، واختاروا سعد بن عبادة من قِبَلهم، ولكن مبادرة أبي بكر وعمر، وأبي عبيدة في الذهاب إلى الأنصار، حسمت هذا الخلاف بعد مجادلة وتفاهم، وتمت البيعة لأبي بكر الذي استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس قبل وفاته، ولم يشذ عن هذه البيعة أحد سوى ماذكره المؤرخون عن سعد بن عبادة الأنصاري.

لقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية قصة سقيفة بن ساعدة، وروى ماجاء عن ذلك في كتب السنة، وروى البخاري في فضائل الصحابة، عن عائشة

رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات، وأبو بكر بالسُّنْح (١)، قال إسماعيل (٢): تعني بالعالية، فقام عمر يقول: والله مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وقال عمر: والله مَا كَانَ يَقِعُ فَي نَفْسَي إِلَا ذَاكَ (٣). وليبعثنَّه الله فليقُطَّعْنَ أيدي رجال وأرجلهم، فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبَّله، فقال: بأبي أنت وأميى، طِبْتَ حياً وميتاً، والله الذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبداً، ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك، فلما تكلم أبو بكر، جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه، وقال: ألا من كان يعبد محمداً، فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال: (إِنَّكَ مَيَّتُ وإِنَّهُمْ مَيْتُونَ)(١) وقال: (وَهَا مُحَمَّدٌ إِلا السُّولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، أَفَإِنْ مَاتَ أُو قُتِلَ انهَلَبْنُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرّ الله شَيئًا، وَسَيجْزى اللهُ الشَّاكِرِينَ) (°) قال: فنشج الناس يبكون، قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب وأبوعبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم، فأسكته أبوبكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أنى قد هيأت كلاماً قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر، ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فقال الحباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمر ومنكم أمير، فقال أبوبكر: لا ، ولكنا الأمراء، وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب داراً (٦) وأعربهم أحساباً، فبايعوا عمر بن الخطاب، أو أبا عبيدة بن الجراح، فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله

<sup>(</sup>١) السُّنْح: بضم السين وسكون النون وتضم كذلك: منازل بني الحارث من الحزرج بالعوالي ، و بينه و بين المسجد النبوي، ميل .

<sup>(</sup>٢) هوإسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري \_ أراد تفسير قول عائشة : بالسنح .

<sup>(</sup>٣) يعني عدم موته صلى الله عليه وسلم حينئذ . ﴿ { } } الزمر : ٣٠

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٤٤ أي قريش.

صلى الله عليه وسلم، فأخذ عمر بيده وبايعه، وبايعه الناس، فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة (١). فقال عمر: قتله الله»

وذكرت الروايات أنه لما بويع أبو بكر في السقيفة، وكان الغد، كانت بيعة العامة.

\* \* \*

٣ - وكانت القضية الثانية التي واجهها الصحابة هي «امتناع جماعة من العرب عن أداء الزكاة»، فعزم أبو بكر أمره على قتالهم، ولم يكن من رأي عمر بادىء الأمر قتال هؤلاء، لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فظل أبو بكر يراجعه حتى شرح الله صدره للقتال، واتفق الصحابة عليه.

فعن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: «كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله؟، فقال: والله لأقاتلن من فَرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق على الله يو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعها، قال عمر رضي الله عنه: فوالله ماهو إلا أن شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر رضي الله عنه، فعرفت أنه الحق». وواه الجماعة إلا أن ماحه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أى كدم تقتلونه. وقوله «لا يذيقك الله الموتين أبداً» رد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدى رجال، لأن لو صح ذلك للزم أن يوت موتة أخرى، فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتين كما جمها على غيره، كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وكالذى مر على قرية، وقيل: لا يوت موقة أخرى في القبر كغيره، إذ يحيا ليسئل ثم يموت، لأن حياته في القبر لا يعقبها موت، بل يستمر حياً، وقيل: كنى بالموت الثانى عن الكرب، أى لا تلقى بعد كرب هذا الموت كرباً آخر.

٣-وأرادت فاطمة أن ترث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردها أبوبكر، وتم الاتفاق على أنه لاحق لأحد من الورثة في ذلك، فقد روى البخارى في كتاب فضائل الصحابة عن عائشة: «أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيا. أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدلك، وما بقي من خس خير، فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال عيني مال الله ليس لمم أن يزيدوا على المأكل، وإنى والله لا أعز (١) شيئاً من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأعمَلَن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأعمَلَن فيها بما

وفى الحديث المتفق عليه «نحن معاشر الأنبياء لانورث، ما تركناه صدقة» فكان هذا مخصصاً لآية الميراث وزال الخلاف.

\* \* \*

3 - واختلفوا في موضع دفنه صلى الله عليه وسلم، ثم اتفقوا على أن يُدفن موضع فراشه حيث قُبض صلى الله عليه وسلم، عندما روى لهم أبو بكر الصديق أنه لا يُدفن نبى إلا حيت يوت جاء في كتاب الجنائز من موطأ مالك: أن مالكاً بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، ودفن يوم الشلائاء، وصلى الناس عليه أفذاذاً لا يؤمهم أحد، فقال ناس: يُدفن عند المنبر، وقال آخرون، يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما دُفن نبى قط إلا في مكانه الذي توفى فيه» قال الحافظ ابن عبد البر: صحيح من وجوه مختلفة.

وفي كتاب الجنائز من جامع الترمذي حديث عائشة لما قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه ، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) أعز ؛ من وعز ، بمعنى تقدم وأمر.

عليه وسلم شيئاً ما نسيته ، قال: «ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه » ادفنوه في موضع فراشه.

وفى كتاب الجنائز من سنن ابن ماجه عن ابن عباس: «لما اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له، فقال قائلون: يدفن في مسجده، وقال قائلون: يدفن مع أصحابه، فقال أبوبكر: «إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما قبض نبى إلا دفن حيث قبض».

#### \* \* \*

• ومن القضايا التي اتفقوا عليها كذلك «جمع القرآن» فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن قد جمع في مصحف واحد، وليس هناك من كتاب أو سنة مايدل على جمعه، ولكن عمر رأى ضرورة ذلك بعد موقعة اليمامة كما ذكرنا من قبل، وظل يراجع أبا بكر حتى اقتنع بذلك، وصار هذا إجماعاً من الصحابة (١).

#### \* \* \*

٩ وشاور عمر في تدوين الدواوين، وكان قد اتبع رأي أبي بكر في التسوية بين الناس في الأعطية، فلما جاء فتح العراق رأى التفضيل فيا بينهم بقدر بلاء الرجل وجهاده، واستشار في ذلك فأقره الصحابة.

يقول عمر: «مامن أحد إلا له في هذا المال، وما أنا فيه إلا كأحدهم، ولكنتا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وخاجته».

ويذكر المؤرخون أن عمر أراد آخر حياته أن يرجع إلى المساواة كها صنع أبوبكر، ومات قبل أن يفعل ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٩١ وما بعدها في هذا الكتاب.

جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، باب فرض الأعطية من الفيء ومن يبدأ به فيها، عن محمد بن عجلان، قال: لما دوَّن لنا عمر الديوان قال: بمن نبدأ؟ قالوا: بنفسك فابدأ، قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامنا، فَبرَهْطِهِ نبدأ، ثم بالأقرب فالأقرب.

وذكر القاضي ابو يوسف في كتاب الخراج، في فصل «كيف كان فرض عمر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم» أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقسم العطاء بين الناس بالسوية، على الصغير والكبير، والحر والمملوك، والذكر والأنثى، فجاء ناس من المسلمين فقالوا: يا خليفة رسول الله: إنك قسمت هذا المال فسويت بين الناس، ومن الناس أناس لهم فضل وسوايق وقِدم، فلو فضَّلت أهل السوابق والفضل بفضلهم؟ فقال: أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفني بذلك، وإنما ذلك شيء ثوابه على الله جل ثناؤه، وهذا معاش، فالأسوة فيه خير من الأثرة، فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاءت الفتوح، فضّل، وقال: لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه، ففرض لأهل السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار ممن شهد بدراً خسة آلاف خسة آلاف، ولن لم يشهد بدراً أربعة آلاف أربعة آلاف، وفرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدراً دون ذلك، أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق، وساق أبويوسف الروايات التفصيلية الواردة في ذلك، ثم ذكر رواية محمد بن السائب عن زيد (١) عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: «والله الذي لا إله إلا هو ما أحد إلا وله في هذا المال حقّ أعطيه أو مُنِعَه، وما أحد أحق به من أحد إلا عبد مملوك، وما أنا فيه إلا كأحدكم، ولكنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وتلاده في الإسلام، والرجل وقدمة في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته فَى الإسلام، والله لئن بقيت ليأتيَّن الراعي بجبَل صنعاء حظَّهُ من هذا المال وهو

<sup>(</sup>١) هو زيد بن أسلم العدوي مولى عمر، روى عن أبيه وعن ابن عمر.

مكانه قبل أن يحمر وجهه \_ يعني في طلبه \_ قال: ولما رأى المال قد كثر، قال: لئن عشت إلى هذه الليلة من قابل لألحقن أخرى الناس بأولاهم حتى يكونوا في العطاء سواء، قال: فتوفى رحمه الله قبل ذلك.

ودلت الروايات على أنه فرض لأرواج النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحدة اثنا عشر ألف درهم في السنة، ومثلها لعمه العباس، وثلاثة آلاف لأبناء المهاجرين والأنصار، فرتب العطاء حسب السبق والبلاء والحاجة.

#### \* \* \*

# • أهم القضايا التي اختلفوا فيها:

### ١ ـ الغنائم:

تدخل الأرض في البلاد المفتوحة عنوة في عموم الغنيمة التي قال الله فيها:

(وَاعْلَمُوا النَّمَا غَنِهْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْبَنَّامِي وَالْبَنِّ السَّبِيلِ) (١٠

ويقضي هذا أن تقسم الأرض المفتوحة قسم الغنائم، فيكون أربعة أخاسها للغزاة، والخمس للمصالح العامة المذكورة في الآية.

ولما فتحت الفتوجات في زمن عمر سأله الصحابة قِسْمة الأرض التي فتحت عنوة بين الخانمين، ولكن عمر رأى أن مستقبل المسلمين في هذه البلاد، وما تحتاجه من نفقات في إدارتها، وتنظيم شؤنها، وتحقيق مصالح الناس فيها، يستدعي التفكير في إبقاء هذه الأرض دون أن تُقسّم، حتى يبقى لمن يجيء بعد الخانمين شيء، وذلك بوقفها على مصالح المسلمين، لهذا رأى عمر ترك الأرض لأهلها على أن يوضع عليم ما يحتملون من خراج، تكون منه أعطيات للمسلمين، وما يحتاجون إليه من نفقات للجند والقضاة، والعمال، وسد حاجة المعوزين من

<sup>(</sup>١) الأنفال: ١١

اليتامى والمساكين، ووافق عمر على رأيه جاعة من الصحابة، منهم عثمان، وعلى، ومعاذ بن جبل، وطلحة، وخالفه آخرون، منهم: عبد الرحمن بن عوف، وعمار بن ياسر، وبلال، ورأوا أن تخمس الأرض، ويقسم أربعة أخاسها على الغزاة، والخمس لمن ذكروا في كتاب الله تمسكاً بآلة الغنيمة

وقد حاول بعض الفقهاء تبرير فعل عمر كما رواه أبو يوسف في الخراج، وذلك لقول الله تعالى:

(لِلْفُقْرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ الْخُرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ الله وَرِضُواناً) إلى قوله سبحانه (وَاللَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ) (١)، ونقل عن عمر أنه قال في هذه الآية: «فكيف أقسم لكم وأدع من يأتي بغير قسم، فأجمع على تركه، وجمع خراجه وإقراره في أيدي أهله، ووضع الخراج على أيديهم والجزية على رؤوسهم.

وقد أورد أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال، الروايات الواردة في ذلك (٢)، وقال: وجلنا الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم عليها أهلها، فهي لهم ملك أيمانهم، وهي أرض عشر لا شيء عليهم فيها غيره (٣)، وأرض افتتحت صلحاً على خرج معلوم، فهم على ماصولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه. وأرض انحذت عنوة فهي التي اختلف فيها المسلمون، فقال بعضهم: سبيلها سبيل الغنيمة فتخمس وتقسم، فيكون أربعة أخاسها خططاً بين الذين افتتحوها خاصة، ويكون الخمس الباقي لمن ستى الله تبارك وتعالى، وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام، إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، فذلك له، وإن رأى أن يجعلها فيئاً فلا يخسها ولا يقسمها، ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا كما صنع عمر بالسواد.

<sup>(</sup>۱) آلحشر:۸۰–۱۰

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب فتح الأرضين صلحها وسننها وأحكامها باب « فتح الأرض تؤخذ عنوة » بالجزء الأول.

<sup>(</sup>٣) المراد الزَّكاة ، وهو العشر إذا كانت تسقى بماء السيح ، أو نصفه إذا كانت تسقى بالسقاية ،

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر يقول. « لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كها قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر» رواه البخاري. وهذا يعنى أن ترك عمر قسمة السواد كان باجتهاد منه.

وقال بلال لعمر بن الخطاب في القرى التي افتتحها عنوة: اقسمها بيننا وخذ خسها، فقال عمر: لا، هذا عين المال، ولكني أحبسه فيا يجري عليهم وعلى المسلمين، فقال عمر: اللهم اكفني بلالاً وذويه.

فكان حكم عمر في السواد وغيره أن جعله فيئاً موقوفاً على المسلمين ما تناسلوا، ولم يخمسه. وهذا الرأي الذي أشار به عليه على بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل رحمه الله.

وبهذا أخذ الإمام مالك فقد ذهب إلى أن الأرض المفتوحة لا تقسم، بل تكون وقفاً يقسم خراجها في مصالح المسلمين من ارزاق المقاتلة، وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير، إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة، فإن له أن يقسم الأرض. وحكى هذا القول ابن القيم عن جهور الصحابة ورجحه، وقال: إنه الذي كان عليد سيرة الخلفاء الراشدين.

فالخيار في أرض العنبوة إلى الإمام، إن شاء جعلها غنيمة فخمس وقسم، وإن شاء جعلها فيئاً عاماً للمسلمين ولم يخمس ولم يقسم.

قال أبو عبيد: وكلا الحكمين فيه قدوة ومتبع من الغنيمة والفيء، إلا أن الذي أختاره من ذلك يكون النظر فيه إلى الإمام، كما قال سفيان، وذلك أن الوجهين جميعاً داخلان فيه، وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم براد لفعل عمر، ولكنه صلى الله عليه وسلم اتبع آية من كتاب الله تبارك وتعالى فعمل بها، واتبع عمر آية أخرى فعمل بها، وهما آيتان محكمتان فيا ينال المسلمون من أموال المشركين، فيصير غنيمة أو فيئاً، قال الله تبارك وتعالى:

(واعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لله خُمُسَهُ ولِلْرَسُولِ ولِذِى الْقُرْبَى والْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وابن السَّبِيل)(١)

فهذه آیـة الغنیمة، وهي لأهلها دون الناس، وبها عمل النبي صلى الله علیه وسلم، وقال الله عز وجل:

(ما أفاء الله عَلَى رَسولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَللَهِ وللَّرسولِ ولِذِى الْقُرْبَى والْمَساكِينِ وابنِ السَّبيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الأَغْنيَاءِ مِنكُمْ، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَدُوهُ ومَا نَهاكُمْ عَنْهُ فانْتَهوا، واتَقُوا اللهَ،إنَّ الله شديدُ العِقَابِ لللهُ قَرارهم وأموالهم يَبْتَغونَ العِقَابِ لللهُ قَرارهم وأموالهم يَبْتَغونَ فَضلاً مِن اللهِ ورضواناً وَيَنصُرُونَ الله وَرسُولَهُ، أُولِئِكَ هُمُ الصَادِقُونَ فَضلاً مِن اللهِ ورضواناً وَيَنصُرُونَ الله وَرسُولَهُ، أُولِئِكَ هُمُ الصَادِقُونَ فَلَ وَالله وَرسُولَهُ، أُولِئِكَ هُمُ الصَادِقُونَ فَلَ وَالله وَرسُولَهُ مَا الله وَرسُولَهُ مَا الله وَرسُولَهُ مَا الله وَلا يَجدُونَ فَلَى الله وَلا يَجدُونَ فَي وَلَوْ كَانَ بِهِمْ وَلا يَجدُونَ فَي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مَمَّا أُوثُونَا ويُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ فَي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مَمَّا أُوثُونَا ويُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ فَي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مَمَّا أُوثُونَا ويُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ فَي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مَمَّا أُوثُونَا هُمُ المُفْلِحونَ فِي والّذِينَ جَاءُوا مِن خَصَاصَةً، ومَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحونَ فِي والّذِينَ جَاءُوا مِن وأَصَافَهَا، وإلى هذه آية الفيء، وبها عمل عمر، وإياها تأوّل حين ذكر الأموال وأصنافها، وإلى هذه الآية ذهب عليّ ومعاذ حين أشارا عليه بما أشارا، فيا نرى والله أعلم.

والذي اورده أبو يوسف في الخراج في «فصل الفيء والخراج» يوضح هذا المعنى الأخير الذي أورده أبوعبيد في تأويل عمر لآية الفيء. فقد روى أبويوسف عن محسمد بن إسحاق عن الزهرى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استشار الناس في السواد أي أرض العراق حين افتتح، قرأى عامتهم أن يقسم. وكان بلال بن رباح من أشدهم في ذلك، وكان رأى عمر رضي الله عنه أن يتركه ولا يقسمه، فقال: اللهم اكفني بلالاً وأصحابه، ومكثوا في ذلك يومين أو ثلاثة أو دون ذلك. ثم قال عمر رضى الله عنه: إنى قد وجدت حجة.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ١١

قال الله تعالى في كتابه: (وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَليهِ مِن خَيْلِ ولا رِكَابِ ولكِنَّ الله يُسَلِّظُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاء، والله عَلَى كُلِّ شَيعٍ قَديرٌ) (١) حتَّى فرغ من شأن بني النضير، فهذه عامة في القرى كلها، ثمّ قال الله تعالى: (مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فَلَلْهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى واليَسَامَى والمَسَاكِينِ وابن السّبيل كَيْ لا يَكُونَ دُولةً بَيْنَ الأغْنياءِ مِنْكُمْ، وما آناكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُّوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، وَاتَّقُوا الله، إنَّ الله شَديدُ العِقَابِ) (٢) ثم قال: (للفقراءِ المُهاجِرينَ النَّذِينَ اتُّخْرَجُوا مِن دِيارِهِمْ وأَمْوالْهِـم يَبْـتَـعُـونَ فَـضْـلاً مِنَ الله ورضْواناً وَيَنصُرُونَ الله ورَسَولهُ، أُولئِكَ ۖ هُمُ الصَّادِقُونَ ) (٣) ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم فقال: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ والإيمانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحبُّونَ مَنِ هَاجَرَ إليهِمْ ولا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مَـمـا أَوْتُوا ويُؤثرون عَلَى أَنفُسِهِمْ ولوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصةٌ، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِه فأُولَيْكُ هُمُ المُفْلِحُونَ) (1) فَهذا فيا بلغنا وَالله أعلم للأنصار خاصة ثم لم يرض حسى حلط بهم غيرهم ، فقال : (والَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَمْنَا وَلَإِخُوانِمَنَا الَّـذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ للَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُوكُ رَحيمٌ) (°) فكانت هذه عامة لمن جاء بعدهم. فقد صار هذا الفيء بين هؤلاء جميماً، فكيف نقسم لهؤلاء وندع من تخلُّف بعدهم بغير قسم؟ فأجمع على تركه وجمع خراجه.

قال أبو يوسف: والذي رأى عمر رضي الله عنه من الامتناع من قسمة الأرضين بين من افتتحها عندما عرَّفه الله ما كان في كتابه من بيان ذلك توفيقاً من الله كان له فيا صنع وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين، وفيا رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لجماعتهم، لأن هذا لو لم يكن موقوفاً

<sup>(</sup>١) الحشر: ٦

<sup>(</sup>٣) الحشر: ٨ (٤) الحشر: ٩

<sup>(</sup>٥) الحشر: ١٠

على الناس من الأعطيات والأرزاق لم تشحن الثغور ولم تقو الجيوش على السير في الجهاد، ولما أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من المقاتلة والمرتزقة، والله أعلم بالخير حيث كان.

ونقل أبو عبيد رأياً آخر، وهو أن عمر رضي الله عنه إنما فعل ذلك برضا من النين افتتحوا الأرض حيث استطاب نفوسهم، فإن الأرض حق الغانمين بنص الآية، فلولا أن عمر استطاب نفوسهم لما وسعه أن يحرمهم حقهم.

\* \* \*

### ٢ \_ حد الخمر:

كان العمل قبل خلافة عمر في عقوبة شارب الخمر على الضرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، دون حدٍ مقدر، حيث لم يفرض الرسول صلى الله عليه وسلم في الخمر حداً، ولم يسن سنة، فلها جاء عمر استشار الناس بعد أن كثر شرب الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: أَخَفُ الحدود ثمانون، فأمر به عمر.

روي عن السائب بن زيد أنه قال: «كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر، وصدراً من إمرة عمر، فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين». رواه البخاري وأحمد.

وعن على رضى الله عنه أنه قال: «ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئاً إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات ودَيْتُهُ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه». متفق عليه.

فلما كمان عهد عمر ورأى الناس قد انهمكوا في الخمر، واستخفوا العقوبة، استشار الصحابة كعادته في ذلك، فأشار عليه بعضهم بالجلد ثمانين لأنه أخف الحدود، وهو حد القذف فأمر به عمر.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم التي برجل قد شرب الخمر، فجله بجريدة نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمسر. متفق عليه، واللفظ لمسلم.

قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على المشاورة في الأحكام والقول فيها بالاجتهاد، وقيل: إن الذي أشار بالثمانين هو على بن أبى طالب رضى الله عنه، وقد يستدل به من يرى الحكم بالقياس أو الاستحسان.

وأخرج مالك في الموطأ أن عمر استشار الناس في الخمر فقال له على بن أبى طالب: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلد عمر في الخمر ثمانين. قال ابن حجر وهذا حديث معضل. وقد وصله النسائي والطحاوي \_ وأنكره ابن حزم وفي معناه نكارة، لأنه قال: إذا هذى افترى، والهاذى لا يعد قوله فرية، لأنه لا عمد له، ولا فرية إلا عن عمد. والشابت الصحيح أن الذي أشار بالجلد ثمانين عبد الرحمن بن عوف كها في الحديث المتفق عليه.

وذكرت بعض الروايات سبب استشارة عمر، أخرج أبو داوود والنسائي: «أن خالد بن الوليد كتب إلى عمر، إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة. قال: وعنده المهاجرون والأنصار، فسألهم، فأجعوا على أن يضرب ثمانن».

وحكاية الإجماع هذه عن الحاضرين، لم تشبت فإن الخلاف كان قامًا في حد الخمر ولا زال هذا الخلاف بين الفقهاء كذلك. فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية والشافعي في أحد قوليه إلى أنه يجب الحد على السكران ثمانين جلدة للإجماع عليه في عهد عمر، وذهب أحمد في رواية والشافعي في المشهور عنه وداود إلى أنه أربعون لأنها التي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن أبى بكر،

ودعوى إجماع الصحابة غير مسلمة فقد جلد على الوليد بن عقبة أربعين، وكأنه عدل عن إجتاده السابق.

\* \* \*

### ٣\_ ربا الفضل:

حرّم الله الربا في قوله تعالى: (وَأَحلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرِّبَا) (١) وآذن المرابين بحرب منه ومن رسوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الله وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الله وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينِ فِي فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ اللهَ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُظْلَمُونَ \* وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنظِرَةٌ إِلَى فَلَكُمْ رُؤُوسُ اللهَ وَلَسُولِهِ وَإِنْ كُانَ ذُو عُسْرَة فَنظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢) ، والربا الذي كان معلوماً في الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة ، فكانت الزيادة بدلاً من الأجل، وهذا الذي يسمى بالربا الجلى، أو ربا الديون، أو ربا النسيئة ، ولا خلاف فيه .

واختلفوا في ربا الفضل.

فذهب ابن عباس إلى أن الربا المحرَّم هو ربا النسيئة، وأن ربا الفضل جائز لا حرمة فيه، ووافقه على ذلك بعض الصحابة ذُكر منهم أسامة بن زيد، وريد بن أرقم، وابن الزبير.

قال ابن قدامة في المغني: وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة، فحكى عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة » لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ربا إلا في النسيئة» رواه البخارى. وفي رواية لمسلم «إنما الربا في النسيئة» ثم قال: والمشهور من ذلك قول ابن عباس. ثم إنه رجع إلى قول الجماعة.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٧٥ – ٢٨٠

وفي حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مشلاً بمشل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد». وفي رواية أبي سعيد الخدري «فن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء».

والثابت الذي لا مجال للجدل فيه إجماع التابعين على تحريم ربا الفضل، وهذا الإجماع يرفع قول ابن عباس وغيره.

#### **\*** \* \*

### ٤ \_ الطلاق الثلاث:

وأمضى عمر بن الخطاب الطلاق الثلاث على خلاف ماكان عليه الأمر قبله، روى مسلم في صحيحه عن طاووس عن ابن عباس، أنه قال:

كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: «إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم.

وفي رواية: أن أبا الصهباء قال لابن عباس، هات من هناتك (١)، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق، فأمضاه وأجازه عليهم.

فعمل عمر كما ترى ، كان بناء على سد الذرائع ، لأن الناس قد تتابعوا فيا حرَّم الله عليهم ، فاستحقوا العقوبة على ذلك ، فعوقبوا بلزومه ، فإن سنة الطلاق مرة بعد أخرى حيث يتاح للزوجين فرصة التراضي والوفاق .

<sup>(</sup>١) هناتك : أشياؤك . جمع هن كأخ ، وهو الشيء ، فكأنه قال : هات من الأشياء التي عندك .

ولم يتفق الصحابة على ذلك بل وافق عمر معظم الصحابة وخالفه آخرون منهم على وأبو موسى وابن عباس والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف.

وفي هذا اختلاف مشهور عند العلماء على مذاهب:

المذهب الأول: إذا طلَّق الرجل زوجه ثلاثاً بلفظ واحد وقعت ثلاثاً دخل بها أو لا.

المذهب الثاني: إذا طلق الرجل زوجه ثلاثاً بلفظ واحد وقعت واحدة دخل بها أو لا.

المذهب الشالث: إذا طلّق الرجل زوجه ثلاثاً بلفظ واحد فإنه يقع في المدخول بها واحدة.

المذهب الرابع: عدم وقوع الطلاق مطلقاً لأن إيقاع الطلاق على ذلك الوجه بدعة محرمة.

\* \* \*

### ه\_ صلاة التراويح:

ومما ينسب إلى عمر جم الناس على صلاة التراويح في رمضان.

وقد جاء قيام رمضان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى رسول الله الله الله عليه .

وقد صلاها الناس فرادى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر، فخرج عمر ليلة فرأى الناس أوزاعاً يصلون في المسجد، فقال: لو جمعتهم على إمام، فأمر البتى بن كعب فصلى بهم، ثم خرج ليلة أخرى فرآهم مجتمعين على البتى بن كعب فسر بهم.

كما ينسب إليه زيادة النفل في رمضان أو غيره على إحدى عشرة ركعة إلى عشرين ركعة أو أكثر، وهذا أمر لم يتم الاتفاق عليه .

فقي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثائثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة، عجز المتحد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: «أما بعد فإنه لم يخف فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: «أما بعد فإنه لم يخف على شأنكم الليلة، ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها». وفي رواية البخاري: «فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك».

وروى البخارى عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ أنه قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليلة فى رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إنى أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على البيّ بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله» (١)

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون منمومة، والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة. وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح، وقد تنقسم إلى الأقسام الخمسة».

ولمالك في الموطأ عن ينريد بن رومان قال: «كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة».

<sup>(</sup>١) القارى: بتشديد الياء، ينسب إلى القارة، وهي قبيلة مشهورة بجودة الرمي.

وأخرج البخاري وغيره عن عائشة قالت: «ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى ثلاثاً».

وقد استنبط عمر من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معه في الليالي الشلاث مشروعية التجمع لصلاة التراويح، وإنما كره الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ذلك لهم خشية أن تفرض عليهم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل الأمن من ذلك، وترجع لدى عمر التجمع، كما في الاختلاف من افتراق الكلمة، ولأن الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين.

وإلى قول عمر جنح الجمهور وعن مالك في إحدى الروايتين وأبى يوسف وبعض الشافعية: الصلاة في البيوت أفضل عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيا رواه مسلم «أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة»

#### \* \* \*

# ٦\_ الطلاق عند اختلاف الزوجين في الحرية والرق:

واختلفوا في الطلاق عند اختلاف الزوجين في الحرية والرق، فأفتى عثمان ابن عفان، وزيد بن ثابت وعمر وابن عباس: بأن الحرة تكون زوجة للعبد تحرّم الحرمة المؤبدة بطلقتين، واعتبر الطلاق بالزوج، لأنه الموقع للطلاق، وهو الذي بيده عصمة النكاح، فاعتبروا الطلاق بالرجل، وخالفهم على وابن مسعود فقالا: لا تحرم إلابشلاث تطليقات: أما الأمة تكون زوجة للحر فتحرم بطلقتين، فاعتبروا الطلاق بالزوجة، لأنها هي التي وقع عليها الطلاق.

\* \* \*

## ٧ ـ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها:

قال الله تعالى: (واللآئِى يَئْيسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ تُهُنَّ أَنْ فَعِدَّ تُهُنَّ أَنْ فَعِدَّ تُهُنَّ أَنْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ بَحِضْنَ، وَاوُلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ بَضَعْنَ حملَهُنَّ ) (١).

وقال: (والسندين يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشْهْرٍ وَعَشْراً) (٢). فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الله في المطلقات أن غدة الحوامل أن يضعن حملهن، وذكر في المتوفي عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً، تعتد أربعة أشهر وعشراً، وأن تضع حملها حتى تأتي بالعدتين معاً، فهي تعتد بآخر الأجلين إذ لم يكن وضع الحسل إنقضاء للعدة نصاً إلا في الطلاق، وروى هذا عن على وابن عباس وأبي السنابل، ويقول غيرهم: إذا وضعت ذات بطنها فقد حلت.

وروى البخاري والنسائي عن ابن مسعود أنه قال: من شاء بَاهَلْتُهُ، إن سورة النساء القُصْرى نزلت بعد سورة النساء الطُّولي ـ يعني البقرة ـ ومآله تخصيص آية البقرة بآية الطلاق.

روى الجماعة إلا أبا داوود وابن ماجه عن أم سلمة: «أن امرأة من أسلم يقال لها سُبَيْعة كانت تحت زوجها، فتوفى عنها وهي حبلي، فخطبها أبو السنابل ابن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تُنْكحتى حتى تعتدى آخر الأجلين. فحكثت قريباً من عشر ليال ثم نفست، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أنكحى».

وجاء في رواية أخرى للجماعة إلا الترمذي في معناه من رواية سبيعة قالت: «فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حلي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الطلاق : ٤.

# ٨ ـ وقت وقوع الطلاق في الإيلاء:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: (لَلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهِرٍ، فإن فَاعُوا فَإِنَّ الله عَلَيْمٌ (١٠) . فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ \* وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١) .

فقال كثير من الصحابة إذا مضت أربعة أشهر وقف المولى، فإما أن يفي وإما أن يطيء وإما أن يطبي، وهذا مذهب ابن عمر رواه البخاري. وقال: ويذكر عن عثمان، وأبى الدرداء، وعائشة وإثني عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن غيرهم من الصحابة: عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر، وهو قول ابن مسعود وزيد بن ثابت وعلى.

عن ابن عمر قال: «إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه المطلاق حتى يطلق، ولا يقع عليه المطلاق حتى يطلق، يعني المولي» أخرجه البخاري وقال: ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة وإثنى عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب، قال عمر وعثمان وعلى وابن عمر: يوقف المولى بعد الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق».

وأخرج الطبرى عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت، أنها إذا مضت أربعة أشهر ولم يفيء طلقت طلقة بائنة . وروى عن ابن عباس مثل ذلك.

#### \* \* \*

### ٩ ـ النفقة والسكنى للمبتوتة:

أفتى عمر بن الخطاب بأن المبتوتة لها النفقة ولها السكنى ولما بلغه حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى بعد الطلقة الثالثة، قال: «لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت».

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢٦ ، ٢٢٧.

وكتاب الله قوله تعالى: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجُنَ إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (١). وأفتى غيره بألا نفقه لها ولا سكنى، إحتجاجاً بحديث فاطمة بنت قيس، وقد جاء فيه: إن زوجها طلقها ألبتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: «ليس لك عليه نفقة ولاسكنى» فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك.

وأفتى آخرون بألا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملاً للفهوم قوله تعالى: (وَإِن كُنَّ الُّولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (٢).

وتحقيق هذه المسألة، أنه إذا طلق الرجل زوجه فإما أن يكون الطلاق رجعياً أو بائناً، فإن كان الطلاق رجعياً كان لها النفقة والسكنى بلا خلاف، لأن ملك السكاح قائم، وإن كان الطلاق بائنناً وكانت حاملاً فلها النفقة إجماعاً لقوله تعالى: (وَإِن كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) ، واختلفوا إذا كانت مبتوتة غير حامل

والشابت أنه ما كان للمطلقة المبتوتة نفقة ولا سكنى لا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر، لحديث فاطمة بنت قيس، روى مسلم ومالك في الموطأ وأبوداوود والترمذي والنسائي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة ». وفي رواية «لا نفقة لك ولا سكنى» وفي رواية: «فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكني والنفقة، قالت: فلم يحعل لي سكنى ولا نفقة ».

ولكن عمر رضي الله عنه فهم من عموم قوله تعالى: (واتَّقُوا الله رَبِكُمْ الآ

<sup>(</sup>١) الطلاق : ١.

تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إلاَّ أَنْ يأتينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنةٍ) (١)

وقوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِنْ وُجْدِكُمْ ولا تُضَارُوهُنَّ لِيَتِينَ أَن لا فرق بين رجعية ومبتوتة، لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) (٢). فهم عمر من هاتين الآيتين أن لا فرق بين رجعية ومبتوتة فجعل للمبتوتة النفقة السكنى، ولما بلغه أن فاطمة بنت قيس تحدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى، قال: «لا نترك كتاب رينا له في الله لله الله تعالى: لقول المرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، قال الله تعالى: (لا تُحرْجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) (٢).

وما جاء في بعض الروايات من زيادة «وسنة نبينا» غير صحيح، فإن السنة الثابتة في حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكني، ووافق عمر على ذلك بعض الصحابة كعائشة وابن مسعود وابن عمر، وخالفه آخرون.

وبرأي عمر أخذ أبو حنيفة، وقال مالك والشافعي: لها السكني دون النفقة، وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن أبي ليلى لا نفقة لها ولا سكني لأن الآية لا تتناول المطلقة البائنة.

\* \* \*

### ١٠ ـ ميراث الجد مع الإخوة:

واختلفوا فى الجد، فقال زيد بن ثابت وهو المروى عن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود: يورث معه الإخوة على اختلاف بينهم فى كيفية التوريث، وقال أبوبكر، وروى عن عائشة، وابن الزبير، وابن عباس، وعمران بن حصين، وعبد الله ابن عقبة، أنهم جعلوه أباً، وأسقطوا الإخوة معه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الطلاق : ١. (٢) الطلاق : ٦.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ومالك وأبو داود والنسائي والترمذي.

# ١١ ــ ميراث الأخوات مع البنات:

وروى عن معاذ بن جبل، وابن مسعود، وعمر، وعلي، وزيد، وجهور من الصحابة أن الأخوات لأبوين، أو لأب عصبة مع البنات، وإن لم يكن معهن أخ، لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة معماة.

وروى عن ابن عباس أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة ، فقال في بنت وأخت: للبنت النصف ولا شيء للأخت، فقيل له: إن عمر قضى بخلاف ذلك جعل للأخت النصف، فقال: ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ يريد قول الله سبحانه (إن المروع مَلَكَ لَيْسَ لهُ وَلَدٌ ولهُ الْحُتُ فَلَها نِصْف ما تَرَك) (١) فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد.

كما اختلفوا في الكلالة ومسائل أخرى من الميراث وغيره.

\* \* \*

### ١٢ ــ المشرّكة:

لهذه المسألة عند القائلين بالتشريك أربعة أركان:

١ ــ أن يكون فيها زوج.

٧ ــ أن يكون فيها أم أو جدة.

٣ ـ أن يكون فيها إثنان أو أكثر من أولاد الأم .

أن يكون فيها عصبة أشقاء أى إخوة من الأب والأم.

فقد رفعت هذه القضية أول الأمر إلى عمر فقضى فيها على الأصل المشهور من قبله، وهو سقوط العاصب إذا استغرقت الفروض التركة، ثم رفعت إليه قضية مشلها في العام التالي فشرك بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم، جعل الثلث بينهم سواء، فلما سئل عن قضائه الأول قال: تلك على ماقضينا وهذه على مانقضي، ووافقه على ذلك: زيد بن ثابت، وعثمان بن عفان، وابن مسعود

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧٦

وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي. وخالفه على بن أبى طالب والبي بن كعب وأبو موسى الأشعرى، ورواية عن ابن عباس، وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد.

#### \* \* \*

## ١٣ ـ العول في الميراث:

هو ازدحام فروض لا يتسع لها المال، أي زيادة في السهام، ونقصان في الأنصبة. ذلك أن جميع الفرائض لا تخرج عن ثلاثة أمور:

١ -عادلة: وهي التي تستوي فيها السهام مع الأنصبة، وتستغرق جميع المال بغير زيادة.

٢ ــقاصرة: وهي نقصان من الأسهم وزيادة في الأنصبة.

٣ -عائلة: وهي أن تزيد الأسهم وتنقص الأنصبة، فهي عكس الأولى، أي القاصرة.

وأول مسألة عائلة هي: زوج وأختان، وذلك أنه في عهد عمر رضي الله عنه، ماتت امرأة عن زوج وأختين، فرفع أمرهم إلى عمر، فالتبس عليه الأمر ثم اجتهد وحكم بالعول.

وقيل: إن أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر هي: زوج وأخت وأم. ولم يؤثر أنه وجد عول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهد أبي بكر، وإنما حدث هذا لأول مرة في عهد عمر. فجمع الصحابة رضي الله عنهم، وقال لهم : فرض الله للزوج المنصف، وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأحتين حقها، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا على . فأشار عليه العباس رضي الله عنه بالعول.

روى الزهري عن ابن عباس أنه قال: أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب، كما التوت عليه، ودافع بعضها بعضاً، قال: والله ما أدري أيكم قدّم الله

وأيكم أخّر؟ وكان امرءاً ورعاً ، فقال: ما أجد شيئاً هو أوسع لي سوى أن أقسم المال عليكم بالحصص، وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة.

وقد وافق عمر رضي الله عنه على رأيه هذا جهور الصحابة ، على ، والعباس ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، ولم يظهر الخلاف إلا ابن عباس رضي الله عنها ، فإنه رأى أن بعض الفرائض أقوى من بعض ، فبعضها لا يحجب ولا يقبل السقوط أبداً ، وبعضها يقبل السقوط ، ولا شك أن الفرائض التي لا تقبل السقوط أقوى . فهي جديرة بأن تأخذ حقها كاملاً وتقدم على الأضعف ، وما بقي يقسم على بقية الورثة ، ولا نحتاج إلى العول .

وروى أن ابن عباس لم يظهر رأيه هذا إلا بعد وفاة عمر.

\* \* \*

## • أسباب الاختلاف في الفتوى:

من نصوص الشريعة الإسلامية ما هو ظنى الثبوت والدلالة ، أو ظنى الدلالة قطعى الشبوت ، وهذه وتلك هى التي تكون مجالاً للاجتهاد حتى يستنبط الحكم منها بوجه من وجوه الدلالة اللغوية في ضوء قواعد الشريعة العامة ونصوصها القطعية .

ويجد الناس من الأقضية ما لم يرد فيه نص أو ما لا يطلع المجتهد على ما ورد فيه ولم يقع الاتفاق على حكمه، وهذا كذلك يعمل فيه المجتهد رأيه ليتعرف على حكمه.

وحيث تتفاوت العقول والأفهام، وتختلف وجوه الدلالة، فإنه لا يتأتى الاتفاق إنما يكون الاختلاف، ومن فضل الله على هذه الأمة أن حفظ لها دينها في أصول العقيدة والعبادة، وقواعد الشريعة بما ورد من نصوص قطعية الثبوت والدلالة لا مجال للاختلاف فيها، وإنما كان الاختلاف في الفرعيات.

ومن العلماء من يرى أن مثل هذا الاختلاف في مسائل الفروع أمر لا بأس به، بل هو من محاسن الشريعة، فهذا أمر محمود يدل على يسر الشريعة وسعة أحكامها، مما أكسب الفقه الإسلامي جدة وحيوية، وأيد هؤلاء ما ذهبوا إليه بنصين:

المنص الأول: ما روى من طريق سلام بن سليم قال: حدثنا الحارث بن عضين عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر مرفوعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» وهو حديث موضوع رواه ابن عبد البر فى «جامع بيان العلم» ورواه ابن حزم فى «الاحكام» وقال ابن عبد البر: هذا إسناد لاتقوم به حجة، لأن الحارث بن عضين مجهول، وقال ابن حزم: هذه رواية ساقطة، أبوسفيان ضعيف، والحارث بن عضين هذا هو أبو وهب الثقفي، وسلام بن سليم يروى الأحاديث الموضوعة، وهذا منها بلا شك

النص الثاني: «اختلاف أمتي رحمة» وهذا النص لا أصل له، ولم يقف له المحدثون على سنند، حتى قال السيوطي في الجامع الصغير: «ولعله خُرِّجَ في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا».

• ومن العلماء من يذم الاختلاف وأيد هذا بأدلة كثيرة، من الكتاب والسنة، وقد تناول ابن حزم هذا بالبيان (١). فذكر أن الاختلاف لا يسوغ البتة ولا يجوز، فإن الفرض علينا إتباع ماجاء به القرآن، وماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غلط قوم، فقالوا: الاختلاف رحمة، وهذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطاً، وهذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط، وقد قال تعالى: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ المَّةً واحِدةً، ولا يَزَالُونَ مُخْتَلِفينَ \* إلاً من رَجِم رَبُّكَ) (٢).

<sup>(</sup>١) انظر «الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف» ج ٥، ص ٦٤٢، ط الإمام \_ الإحكام في أصول الأحكام .

<sup>(</sup>۲) هود : ۱۱۸ ، ۱۱۹ .

وأمر تعالى بالاعتصام بحبله (واعَتْصِمُوا بِحَبْلِ الله جَميعاً ولا تَفَرَّقُوا) (١) ونهى عن التفرق والاختلاف (ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا واخْتَلَفوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ، والُّولِيُكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (٢)، فإن الاختلاف يوهن شأن الأمة، ويذهب بهيبتها، ويعصف بكيانها (ولا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَدُهَبَ رِبِحُكُمْ) (٣). وفي هذا جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا». رواه مسلم، وبيَّنَ صلى الله عليه وسلم عن عليه وسلم عن الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما نيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم».

والحق أن الاختلاف في الفروع لا مندوحة عنه، وأن مثل هذا الاختلاف لا يكون مذموماً ما دام مستنداً إلى وجه من وجوه الاستدلال، وليس هناك دليل أرجع، إنما يذم الاختلاف الذي يذكيه الهوى، ويؤججه التعصب، فيعمى أصحابه عن الدليل، ويحول بينهم وبين الرضوخ للحق عند تعارض الأدلة ومعرفة الراجع منها. وإذا تم الاتفاق فإنه يكون نعمة ورحة.

وقد ألف العلماء قديماً وحديثاً في اختلاف الفقهاء وبينوا أسبابه، وذكروا أمثلته وما يجوز فيه الاختلاف وما لا يجوز، ومن ذلك: «تخريج الفروع على الأصول للإمام شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني المتوفي سنة ٢٥٦هـ(٤)، و «رفع الملام عن الأثمة الأعلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، و «التمهيد» في تخريج الفروع على الأصول للإمام جال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسين الأسنوي المتوفي سنة ٧٧٧هـ(٥) «الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف»

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۰۳ ن

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٤٦. (٤) حققه الدكتور محمد أديب صالح ــط موسسة الرساله .

<sup>(</sup>٥) حققه الدكتور محمد حسن هيتور، ط مؤسسة الرسالة .

لولى الله ابن أحمد الدهلوى، و «ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين » للشيخ عبد الجليل عيسى. و «أسباب اختلاف الفقهاء » للأستاذ على الخفيف و «أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء » للدكتور مصطفى الخن و «أسباب اختلاف الفقهاء » للدكتور عبد الله التركى.

وترجع أسباب هذا الاختلاف إلى أمور منها:

# ١ ــ تفاوت الصحابة في فهم ما أجمل من القرآن، ومن أمثلة ذلك:

(أ) تردد اللفظ بين معنيين، وذلك مشل كلمة «قُرُء» الواردة في قوله تعالى بياناً لعدة المطلقات ذوات الحيض (وَالمُظلقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بأَنْفُسِهنَ فَلا ثَهَ فَرُوع) (١) فإنها مشتركة بين الحيض والطهر، وثبت ورودها في كلام العرب لهما على حد سواء. فقالت عائشة:القروء: الأطهار، وقال بمثل قولها زيد بن ثابت وابن عمر وغيرهما، وبه قال مالك والشافعي وأحد في إحدى الروايتين عنه. وقال عمر، وابن مسعود، ونفر من الصحابة: المراد بها الحيض، فلا يحُلّوا المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.

قال ابس القيم في زاد المعاد، وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلى، وأبي موسى، وعبادة بن الصامت، وأبى الدرداء، وابن عباس، ومعاذ بن جبل رضى الله عنهم. وهو قول أبى حنيفة ورواية عن أحد.

وهذا هو الذي يعرف بالمشترك اللفظي، وهو اللفظ المؤضوع لكل واحد من معنيين فأكثر، كالعين، فإنه وضع للباصرة، ووضع للجارية، ووضع للذهب، ووضع لذات السيء، ولغير ذلك من المعاني، وكالجون فإنه وضع للأبيض، ووضع للأسود، وكالقرء فإنه يطلق على الطهر ويطلق على الحيض.

(ب) احتمال الترتيب لوجهين كما في آية الإيلاء فإن قوله تعالى: (فإنْ فَاقُوا اللّهِ عَلَيهُ (٢)، فَاقُوا الطّلاَق فَإِنَّ الله سَميعٌ عَلِيمٌ (٢)،

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٧

يحتمل أن يكون مرتباً على ما قبله ترتيب المفصل على المجمل، فتكون الفاء للترتيب الذكرى، فيكون الفيء في المدة، فإذا انقضت بدون فيء فيها وقع المطلاق بمضيها، ويحتمل أن تكون الفاء للترتيب الحقيقي. فتكون المطالبة بالفيء أو الطلاق عقب مضى الأجل المضروب.

(ج) ما يوهم ظاهره التعارض بين حكمين، لتردده بينها، كعدة الحامل المتوفي عنها زوجها، فإنها مترددة بين أن تشملها آية معتدة الوفاة التي تتربص أربعة أشهر وعشراً، وآية معتدة الطلاق التي جعلت عدة الحامل وضع الحمل.

ومن ذلك: الحلاف في الجمع بين الأختين بملك اليمين. فقد قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ تَعْلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَبِنَاتُكُمْ..) إلى قوله (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الانْحُنَيْنِ إلا ما قد سَلَقَ) (١).

وقال: (وَاللَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظُونَ \* إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ النَّمَانُهُم فَإِنَّهُم غَيرُ مَلُومِينَ) (٢). فالآية الأولى بعمومها تحرم الجمع بين الأختين مطلقاً، بعقد النكاح أو بملك اليمين، والآية الثانية بعموم الاستثناء فيها تجيز الجمع بين الأختين بملك اليمين، فكان المتعارض بين عموم الآيتين، وفي هذا وقع الاختلاف.

فذهب جمهور الصحابة إلى تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين، وقالوا: إن آية النساء ناسخة لعموم الاستثناء الوارد في آية «المؤمنون».

وتوقف بعضهم في ذلك، أو قال بالجواز، فروى عن عثمان وابن عباس أنهما أباحا ذلك وقالا: أحلتها آية، وحرمتها آية. وقال الشعبي: سئل على عن ذلك فقال: أحلتها آية وحرمتها آية، فالحرام أولى.

روى الإمام مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً سأل عشمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينها؟ فقال عثمان: أحلتها آية وحرمتها آية ، وما كنت لأمنع ذلك.

<sup>(</sup>۱) النساء: ۲۳. (۲) المؤمنون: ٥، ٦٠.

وروى ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب: حرمتها آية وأحلتها آية .

ومن ذلك التزوج بالكتابيات: فقد.قال تعالى: (وَلاَ تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنٌ) (١).

وقال: (وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اؤُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا الْنِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا النَّيْتُ مُوهُنَّ اتْجُورَهُنَّ)(٢). فالآية الأولى بعمومها تحرم على المسلمين نكاح المشركات، والآية الثانية تحل نكاح الكتابيات فاختلفوا في نكاح الكتابيات.

ذهب جمهور الصحابة إلى جواز نكاح الكتابيات، استناداً إلى آية المائدة وجعلوا آية البقرة في المشركات غير الكتابيات، ذلك لأن قوله تعالى: (ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ) لا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون اطلاقه مقتضيا لدخول الكتابيات فيه، أو مقصوراً على عبدة الأوثان غير الكتابيات، فإن كان إطلاق اللفظ يتناول الجميع فإن قوله: (والمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) يخصه وإن كان مقصوراً، على عبدة الأوثان حيث فصل المشركون عن أهل الكتاب في مواضع كثيرة من القرآن، كقوله تعالى: (لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ والْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيهُمْ البَيِّنَةُ )(")وهذا ينفي التعارض مِنْ أهْلِ الكِتَابِ والْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيهُمْ البَيِّنَةُ )(")وهذا ينفي التعارض مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ والْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيهُمْ البَيِّنَةُ )(")وهذا ينفي التعارض مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ والْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيهُمْ البَيِّنَةُ )(")وهذا ينفي التعارض مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ والْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيهُمْ البَيِّنَةُ )(")وهذا ينفي التعارض وقد تزوج جماعة من الصحابة نساء اليهود والنصارى ولم يروا بذلك بأساً.

وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز نكاح الكتابيات استناداً لآية البقرة، وهو رأى ابن عمر، فقد كان لا يرى التزويج بالنصرانية، ويقول: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: إن ربها عيسى، وقد قال الله تعالى: (وَلاَ تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَى يُوْمِنَ) (1)

وعن ميسمون بن مهران قال: قلت لابن عمر: إنا بأرض يخالطنا فيها أهل الكتاب أفننكح نساءهم، ونأكل طعامهم؟ قال: فقرأ على آية التحليل وآية

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢١. (٢) المائدة : ٥.

<sup>(</sup>٣) البينة: ١ (٤) البقرة: ٢٢١

الستحريم، قبال: قبلت: إني أقرأ ما تقرأ أفننكح نساءهم ونأكل طعامهم ؟ قال: فأعاد على آية التحليل وآية التحريم، قال الجصاص: وهذا يعني أنه توقف.

#### \* \* \*

٢ ـ تفاوتهم في السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحرى
 في الأخذ بالسنة، والاجتهاد في فهمها، ولذلك أمثلة كثيرة منها:

(أ) أن يكون الصحابي قد سمع حكماً أو فتوى من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع الآخر ذلك الحديث، فيجهد برأيه، وقد يوافق اجهاده الحديث، وقد يخالفه، فكان حكم الاستئذان عند أبي موسى وجهله عمر، وكان حكم الجدة عند المغيرة ومحمد بن مسلمة، وجهله أبو بكر وعمر، وكان حكم أخذ الجزية من الجوس عند عبد الرحمن بن عوف وجهله جهور من الصحابة.

إنه لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال: «ما لك فى كتاب الله من شىء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شىء، ولكن أسأل الناس، فسألهم، فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضى الله عنها، فشهدا أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين رضي الله عنه أيضاً. كما رواه أبو داوود والترمذي من حديث قبيصة بن ذؤيب مرسلاً وله طرق مرسلة منها حديث عمران بن حصين.

وكذلك عمر رضى الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبوموسى الأشعرى رضى الله عنه، واستشهد بالأنصار. رواه البخاري عن أبى سعيد الخدري. ولم يكن يعلم حكم الجوس في الجزية حتى اخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». رواه البخاري وأحمد وأبو داوود الترمذي والشافعي.

وقضى عمر كذّلك في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها، وقد كان عند أبي موسى وابن عباس وهما دونه بكثير في العلم علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر». رواه البخاري وأبوداوود

والنسائي وابن ماجة، ولم يكن ذلك عيباً في حق عمر حيث لم يبلغه الحديث.

(ب) أن يبلغه الحكم، أو الحديث، ولكنه يقع في نفسه أن راوي الخبر قد وهم، كفعل عمر في خبر فاطمة بنت قيس.

(ج) أن يرى الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فعل فعلاً فيحمله بعضهم على الله كان على وجه الاتفاق أو لسبب زال فلا يكون مطلوباً لأمته ، كالرمل في الطواف: فذهب ابن عباس إلى أن الرسول فعله لسبب وهو قول المشركين عن المسلمين: أوهنتهم حمى يثرب ، فذهب بذهاب سببه ، وليس بسنة . وقال غيره: إنه سنة .

ومن ذلك التحصيب في الحج وهو النزول في الأبطح بعد النفر من «مني».

قال ابن القيم في زاد المعاد: وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة أو منزل اتفاق؟ على قولين:

فقالت طائفة هو من سنن الحج، فأن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من «منى »: «نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر» يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريساً وبني كنانة تقاسموا على بني هاشم وبني المطلب، ألا يناكحوهم ولا يكون بينهم وبينهم شيء حتى يُسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر، والعداوة لله ورسوله، وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا صحيح مسلم عن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلونه » وفي رواية لمسلم عنه: أنه كان يرى التحصيب سنة.

وقال البخاري عن ابن عمر: «كان يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء،

ويهجع، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك».

وذهب آخرون: منهم ابن عباس وعائشة إلى أنه ليس بسنة وإنما هو نزل التفاق، ففي الصحيحين عن ابن عباس: «ليس المحصّب بشيء، وإنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه».

وفي صحيح مسلم عن أبي رافع: «لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي بالأبطح، ولكن أنا ضربت قبته، ثم جاء فنزل، فأنزله الله بتوفيقه تصديقاً لقول رسوله: «نحن نازلون غداً بخَيْف بني كنانة». وتنفيذاً لما عزم عليه، وموافقة منه لرسوله صلى الله عليه وسلم.

وأخرج الستة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة قالت: «إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحصب ليكون أسمح لحروجه، وليس بسنة، فن شاء نزله، ومن شاء لم ينزله».

أو تختلف وجهة نظرهم في فعل الرسول كما حصل في حجه، فذهب بعضهم إلى أنه كان مفرداً.

(د) أن يجتهد أحدهم حين لا يجد نصأ، ثم يظهر النص بخلاف ما رأى.

أخرج مسلم أن ابن عمر: كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فسمعت عائشة بذلك فقالت: «عجباً لابن عمر، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات».

وسئل أبو موسى الأشعري عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ، فقال : «للإبنة النصف ، وللأخت النصف ، وأما ابن مسعود فسيتابعني ، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين ، أقضى فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : للإبنة النصف ، ولإبنة الابن السدس تكملة الشلشين وما يقي فللأخت ، وقد رجع أبو موسى لفتوى ابن مسعود ، وقال لما أخبر

بها: لاتسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. والحديث رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي.

(هـ) أن يجتهد بعضهم في التوفيق بين القرآن والسنة لمعنى معتبر كالمشركة في الميراث، فقد جاء في القرآن قول الله تعالى: (وإن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلاَلةً أَوِ الْمَرَأَةُ وَلَهُ أَخْ أُو أُخْتُ فَلِكُلٍ واحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ فإن كَانوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُركاءٌ في التُلُثِ) (١) ولا خلاف بين العلماء في آن هذه الاية في ولد الأم. وجاء في الحديث المتفق عليه «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر». فلما رأى عمر في المشركة أن الإخوة الأشقاء لا يبقى لهم شيء وقد اجتمعوا مع ولد الأم وقرابتهم أقوى جعل الأشقاء شركاء لولد الأم إذ أن أدنى أحوال الأقوى أن يشارك الأضعف، ولما قال له زيد بن ثابت: هب أن أباهم أحدال الأشوى أن يشارك الأضعف، ولما قال كان حجراً في اليم، رأى عمر أن التشريك بينهم في الثلث هو العدل يقسم بينهم بالسوية ذكورهم كإناثهم وسميت التشريك بينهم في الثلث هو العدل يقسم بينهم بالسوية ذكورهم كإناثهم وسميت هذه الفريضة بالمشركة، أو المشتركة، أو الحمارية، أو الحجرية، أو البيئية.

#### \* \* \*

## ٣ ـ تفاوتهم في الاجتهاد حيث لا نص:

ومن ذلك مسائل في الميراث منها الغراوية، وتتكون من زوج وأب وأم، أو من زوجة وأم وأب، فلها صورتان، وتلقبان بالغراويتين لشهرتها كالكوكب الأغر، وبالغريتين، لأن كلا من الزوجين كالغريم صاحب الدين، وبالعمريتين، لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان أول من قضى فيها للأم بثلث الباقى، وبالغريبتين لغرابتها بين مسائل الفرائض.

روى البيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان عمر رضي الله عنه إذا سلك بنا طريقاً وجدناه سهلاً، وإنه أتى في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقى.

<sup>(</sup>١) النساء: ١٢.

لقد فرض الله للأم مع عدم الفرع الوارث والعدد من الإخوة الثلث، قال تعالى: (فإن لَمْ يَكُنْ لهُ وَلَدٌ وَوَرْتَهُ أَبُواهُ فَلا مِعْ اللّهُ وَان كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلا أَمِهِ السُّدُسُ (١) . ولم توضح الآية حكسم ما إذا وجد مع الأبوين أحد الزوجين، ولم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، ولم يحدث هذا في عهد أبي بكر، فلما حدث في عهد عمر، اجتهد في المسألة، ورأى أنه لو أعطى في الصورة الأولى الزوج النصف والأم الثلث لم يبق للأب غير السدس، وهذا يتنافى مع قوله تعالى: (لِللّه كَر مِثلُ حَظّ الا تنتين ) (٢) ولو أعطى في الصورة الثانية الزوجة الربع والأم الثلث والأب الباقى، فإنه لا يفضلها إلا بواحد من النبى عشر، وهذا لا يحقق معنى (لِللله كَر مِثلُ حَظّ الا تنتين) فرأى أن يقسم التركة بعد الزوج أو الزوجة بين الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثين، ووافقه المتركة بعد الزوج أو الزوجة بين الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثين، ووافقه على هذا عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وغيرهم، وهو ما أخذ به الأثبة الأربعة.

وخالفهم ابن عباس رضي الله عنها، ورأى أن للأم ثلث التركة مطلقاً، سواء أكانت مع الزوج أو الزوجة تمسكاً بظاهر الآية، وبالحديث المتفق عليه «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر».

ووافق ابن سيرين الجمهور إذا كان مع الأبوين زوج حتى لا يأخذ الأب في هذه الحالة أقل من الأم، ووافق ابن عباس إذا كان مع الأبوين زوجة لأن الأب في هذه الحالة سيأخذ أكثر من الأم.

وليس فيا ذهب إليه عمر ومن وافقه ما يتعارض مع النصوص، وإنما تفسر الآية (وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلا مُ مِّهِ النُّلُثُ) على أن المراد ورثه أبواه خاصة، أو أن لما ثلث ما ورثاه سواء أكان جميع المال أو بعضه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱۱

### التثبت في الرواية:

تدل الآثار الواردة عن الصحابة بأنهم كانوا يشيرون بقلة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية الوقوع في الكذب أو الخطأ، لكثرة ما روى، وإدراك كل واحد من الصحابة ما لم يدركه الآخر، وقد أدى بهم هذا إلى التحري فيا يروى، والتثبت من صحته، حتى كان أبو بكر وعمر يطلبان ممن روى حديثاً أن يأتي بشاهد يشهد له، ولعل من بواعث هذا كذلك أنهم كانوا يخشون من كثرة الرواية أن تصدهم عن القرآن الكريم:

- (أ) روى الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ قال: ومن مراسيل ابن أبي مليكة: أن الصدّيق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: «إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافاً، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً، فن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلوا حلاله وحرّموا حرامه».
- (ب) وروى عن قرظة بن كعب قال: «خرجنا نريد العراق، فشى معنا عمر إلى حراء، ثم قال، أتدرون لم مشيت معكم؟ قالوا: نعم، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيت معنا. فقال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم، جوّدوا القرآن، وأقِلُوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمضوا وأنا شريككم ». فلما قدم قرظة، قالوا: «حدثنا، فقال: نهانا عمر». وروى ذلك الدارمي في سننه.
- (ج) وعرف عن ابن مسعود أنه كان يقل الرواية، فروى عن أبي عمر الشيباني قال: كنت أجلس إلى ابن مسعود حولاً لا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته الرعدة وقال: «هكذا» أو «غوذا» أو «قريب من ذا».

- (د) وروى الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ، كما رواه أبو داوود والترمذي قال: روى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تُورَّتُ، فقال لها: ما أجد لك فسي كتاب الله شيئاً وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئاً، ثم سأل الناس، فقام المغيرة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، فقال: هل معك أحد؟ وشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه.
- (هـ) وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري، قال: «كنت جالساً في مجلس من مجالس الأنصار، فجاء أبو موسى فزعاً، فقالوا: ما أفزعك؟ قال: أمرني عمر أن آتيه، فأتيته فاستأذنت ثلاثاً، فلم يؤذن لي، فرجعت فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إني أتيت فسلمت على بابك ثلاثاً، فلم يردوا علي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع». قال عمر: لتأتيني على هذا بالبينة، فقالوا: لا يقوم إلا أصغر القوم، فقام أبوسعيد معه فشهد له، فقال عمر لأبي موسى: إني لم أتهمك ولكنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم».
- (و) وروى عن المغيرة بن شعبة أن عمر استشارهم في املاص المرأة يعني السقط، فقال المغيرة: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة، فقال له عمر: إن كنت صادقاً فأت بواحد يعلم ذلك، قال: فشهد محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي به رواه أحمد وأبو داوود النسائى وابن ماجه.

\* \* \*

• الاجتهاد في هذا الدور:

أحكام الفقه الإسلامي من حيث مصادرها أربعة أنواع:

1 \_ أحكام مصادرها نصوص قطعية النبوت والدلالة.

- ٢ ــ أحكام مصادرها نصوص ظنية الثبوت والدلالة.
  - ٣ أحكام مصادرها الإجاع.
- \$ ـ أحكام لم يدل عليها نص ولم ينعقد عليها إجماع.

أما النوع الأول فلا مجال للاجتهاد فيه.

وإنما يكون الاجتهاد في سائر الأنواع ما لم ينعقد الإجماع.

وقد كان الاجتهاد في هذا الدور لدى الصحابة المسلك الذي يلجأون إليه عندما يعوزهم النص في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بالمشاورة التي تصل بهم إلى الإجماع، أو القياس الذي كان يسمى بالرأي، والأمثلة التي ذكرناها من قبل عما اتفق عليه الصحابة في بعض القضايا أو اختلفوا فيه، تعطينا صورة عن اجتهادهم، ولما بعث عمر شريحاً على قضاء الكوفة قال له: انظر ما يتبين لك في كتاب الله يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد فيه رأيك.

وكان للصحابة العذر كل العذر في هذا الاجتهاد، لكثرة ما تشعبت إليه المسائل، وما استحدثه الناس من قضايا، ولعلهم فهموا من إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالاجتهاد في حياته، ومن حديث معاذ أن الاجتهاد حيث لا يوجد البنص أمر مشروع، وفي كتاب عمر إلى أبي موسى «ثم الفهم فيا أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال، ثم اعمد فيا ترى إلى أحبها إلى الله، وأشبهها بالحق».

وقد أخذ الصحابة في كثير من السائل بالقياس الصحيح. فجعلوا العبد على النصف من الحر في النكاح والطلاق والعدة، قياساً على ما نص الله عليه من قوله: ( فإذًا أَحْصِنَ فإنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَناتِ مِنَ العَذَابِ) (١).

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٥.

وقدَّموا الصدِّيق في الخلافة، وقالوا: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة.

وأخذ الصحابة في الفرائض بالعول وإدخال النقص على جميع ذوي الفروض، قياساً على إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للغرماء: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك». وهذا من أحسن القياس.

وقاسوا حد السرب على حد القذف، وروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاور الناس في حد الخمر، وقال: إن الناس قد شربوها واجترأوا عليها، فقال له علتي رضى الله عنه: إن السكران إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاجعله حد الفرية، فجعله عمر حد الفرية ثمانين، ولم ينفرد علتي بهذا القياس، بل وافقه عليه الصحابة. والحديث أخرجه مالك في الموطأ مفضلاً، ووصله النسائي والطحاوي وتكلم فيه بعض الحفاظ.

ومن مسائل اجتهاد الصحابة بالرأي عند عدم النص ما يأتي:

الله عنه سئل في إملاص المرأة وهو لا يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فقال: الذكر الله المرءاً سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئاً؟ فقام حَمْل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جارتين لي يعني ضرتين فضرب إحداهما الأخرى بمسطح، فألقت جنيناً ميتاً، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة، فقال عمر: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا». وعبر عن الضرتين بالجارتين للمجاورة بينها، والمشطح: عود من أعواد الخباء والفسطاط، وفسرت الغزة في بعض الروايات بالعبد أو الأمة، وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتاً، فإن سقط حياً ثم مات فيه الدية كاملة. فأنت ترى في عبارة عمر: «إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا» أنه لو لم يجد قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجتهد برأيه.

Y ـ واجهد عبد الله بن مسعود في المفوَّضة. فقد روى أصحاب السنن «أنه أتى عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً، فات قبل أن يدخل بها، فأتوا ابن مسعود فقال: التمسوا فعلكم أن تجدوا في ذلك أثراً، فأتوا ابن مسعود فقالوا: قد التمسنا فلم نجد، فقال ابن مسعود: أقول فيها برأيي، فإن كان صواباً فمن الله، أرى لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بَرُوع بنت واشق بمثل ما قلت، ففرح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بموافقة قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم».

و «بَرْوع» كجدول. فقد أفتى ابن مسعود برأيه بعد أن أعياه الوصول إلى النص، وفرح بتوفيق الله إياه حين وجد النص وفق ما رأى.

\* \* \*

" – وروى البيهقي في السنن الكبرى، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن عكرمة أنه قال: «أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقى، وللأب بقية المال، قال عكرمة: فأتيت ابن عباس فأخبرته فقال: ارجع إليه فقل له: أفي كتاب الله ثلث ما بقى؟ وكان ابن عباس يقول: للأم الثلث كاملاً، فقال له زيد: «إنما أقول برأيي وتقول برأيك ولا أفضل أماً على أب»، وفي هذا الحديث مندوحة للاختلاف في الرأي عند عدم النص.

\* \* \*

\$ — وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم، وأورده ابن القيم في أعلام الموقعين «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي رجلاً فقال له: ما صنعت؟ فقال الرجل: قضى علي وزيد بيننا بكذا في خصومة هي كذا، فقال عمر: لو كنت أنا الذي يقضي فيها لقضيت فيها بكذا ـ خلاف هذا القضاء الذي قضى به على وزيد \_ فقال الرجل: فما يمنعك والأمر إليك؟ قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله أو سنة رسول الله لفعلت، ولكني أردك إلى رأبي، والرأى مشترك،

فلم ينتقض ماقال علي وزيد». ولم ينقض عمر رأي علّي وزيد حيث لا نص عنده من كتاب أو سنة يستند إليه ولكنه اجتهاد منه كاجتهادهما، والاجتهاد لا ينقض مثله.

#### \* \* \*

• \_ وكان موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طاعون الشام وعزمه على الرجوع فيا أجاب به أبا عبيدة مستنداً إلى الرأي حيث لا نص، ولكنه بعد أن بلغه النص الموافق لرأيه حمد الله تعالى.

روى البخاري أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بتسرغ لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع في أرض النسام، فاستشار الناس في الرجوع، فلها عزم على الرجوع بالناس إلى المدينة، قال له أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت إن كانت لك إبل هبطت وادياً له غدوتان، إحدهما خصيبة، والأخرى جدبة، إليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله عوف وكان مغيباً في بعض حاجته فقال: إن عندي في هذا علماً، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» قال: فحمد الله عمر ثم انصرف ... وهذا هو ما يعرف اليوم بالحجر الصحي في الطب الوقائي.

ورواه مسلم بشيء من التفصيل حيث استشار المهاجرين فاختلفوا، ثم استشار الأنصار فاختلفوا، ثم استشار مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فلم يختلف عليه رجلان، وقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تُقدمهم على هذا الوباء.

#### \* \* \*

٣ – وحين قتل غلاماً امرأة أبيه وخليلها باليمن، وأرسل إلى عمر بن الخطاب في شأن ذلك، تردد عمر في الأمر، حتى قال له علي: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة جزور، فأخذ هذا عضواً وهذا عضواً أكنت

قاطعهم؟ قال: نعم، فأرسل عمر إلى عامله: أن اقتلهما، فلو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم.

أخرج السخاري عن ابن عمر رضي الله عنها قال: «قُتِل غلام غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به».

وأورد الصنعاني في سبل السرم عند شرحه لهذا الحديث، ما أخرجه الطحاوي والبيهقي عن ابن وهب قال: حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حليمة الصثعاني حدثه عن أبيه: «أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها، وترك في حجرها البنأ له من غيرها غلاماً يقال له أصيل، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاً فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله، فأبي، فامتنعت منه فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام، الرجل ورجل آخر والمرآة وخادمها، فقتلوه، ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة وعاء من أدم وطرحوه في ركية بئر لم تطوفي ناحية القرية، ليس فيها ماء، ثم كشف الأمر. فأخذ خليلها فاعترف، ثم اعترف الباقون، فكتب يعلى وهو يومئذ أمير بشأنهم إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر بقتلهم جيعاً، يعلى وقال: والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجعين».

وروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قـــل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد، قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: «لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً».

وقد وافق عمر في هذا الحكم عليّ، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس، وبه قال من التابعين سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، وقتادة، وهو مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأى.

وخالف في ذلك ابن الزبير، فقضى بالدية، وهذا قول الزهري، وابن سيرين وربيعة الرأي،وداوود، وابن المنذر، وهو رواية عن أحمد.

وإنما نـشأ الحلاف لعدم ورود نص في ذلك، حيث لم يحدث في زمن النبي

صلى الله عليه وسلم أن قتل جماعة واحداً. ولم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك قضاء، فلما كانت الحادثة زمن عمر اجتهد فيها بالرأى حيث لا نص، ووافقه كثير من الصحابة على ذلك.

#### \* \* \*

٧ \_ وفي الجد مع الإخوة، عرضت هذه المهألة للصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن له فيها قضاء، فأعملوا فيها رأيهم، واختلفت أنظارهم.

فرأى أبو بكر وابن عباس وابن الزبير، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وعائشة، وعبادة بن الصامت، وجمع من الصحابة وهو رأي عمر في أول الأمر ثم رجع عنه أن الجد أولى من الإخوة، فإذا وجد معهم حجبهم، فلا يبقى لواحد منهم حظ في الميراث، لأنه أقرب إلى الميت منهم، لأنه أب، في حبب الإخوة كما يحجبهم الأب، ولقد سماه القرآن الكريم أباً في كثير من الآيات كقوله تعالى: (مِلَة أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيم) (١).

ورأى عمر وعشمان وعلي ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن مسعود ، رضي الله عنهم ، أن الإخوة والجد كلاهما يرث ، لأنها يتساويان في درجة القرب ، إذ كلاهما يدلي إلى الميت عن طريق الأب .

وضرب زيد بن ثابت لذلك مثلاً قياسياً، فشبه الجد بساق الشجرة وأصلها، والأب بعصن منها، والإخوة بفرعين تفرعا عن ذلك الغضن، وأحد الغضنين أقرب إلى الآخر منه إلى الشجرة، ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتصه المقطوع، ولم يرجع إلى الساق.

وحين سأل عمر علياً عن هذا ضرب مثلاً آخر، فشبه الجد بالنهر الكبير، والأب بالخليج المأخوذ منه، والميت وإخوته بالساقيتين الممتدتين من الخليج،

<sup>(</sup>١) الحج: ٧٨.

والساقية إلى الساقية أقرب منها إلى النهر، ألا ترى إذا سدت إحداهما أخذت الأخرى ماءها ولم يرجع إلى النهر(١).

فكان زيد يجعله أخاً حتى يبلغ ثلاثة ، هو ثالثهم ، فإن زادوا على ذلك . أعطاه الشلث ، وكان علّي يجعله أخاً ما بينه وبين ستة وهو سادسهم ، ويعطيه السدس ، فإن زادوا على ستة أعطاه السدس ، وصار ما بقي بينهم .

وقد انتصر ابن القيم في أعلام الموقعين لما ذهب إليه أبو بكر ومن معه وساق أدلة ذلك (٢).

فهذه الأمثلة وغيرها تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم، مثلوا الوقائع بنظائرها، وشبهوها بأمثالها، وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها، وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد ونهجوا لهم طريقه، وبينوا لهم سبيله.

## • التوفيق بين ذم الرأى والعمل به:

أمرنا الله تعالى بطاعته، وطاعة رسوله في قوله عز وجل: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهِ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شيءٍ فَرُدُّوهُ إلى الله واليَّوْمِ الآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأُومِلُونَ بِاللهِ واليَّوْمِ الآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأُومِلُونَ بِاللهِ واليَّوْمِ الآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأُومِلُونَ بَاللهِ واليَّوْمِ الآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأُومِلُونَ بَاللهِ واليَّوْمِ الآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ

وتكرار الأمر بالطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن طاعة الرسول تجب استقلالاً، من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً، سواء أكان ما أمر به في الكتاب، أو لم يكن فيه، فإنه أوتى الكتاب ومثله معه، ولم يأمر الله بطاعة أولى الأمر استقلالاً، بل حذف الفعل،

<sup>(</sup>١) انظر العذب الفائض شرح عمدة الفارض للشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي ــــ ، م س ١٠٥ وما الفطر العذب الفرائي عمر.

<sup>(</sup>٢) ج ١ ، ص ٣٧٤ ــ المكتبة التجارية الكبرى بمصر.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٥٩.

وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول، إيذاناً بأنهم يطاعون تبعاً لطاعة الرسول، فمن أمر منهم بما جاء عن الرسول وجبت طاعته، ومن أمر بخلاف ذلك فلا سمع له ولا طاعة، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (١). وقال: «إنما الطاعة في المعروف) (٢).

وقد تضمنت الآية احتمال التنازع بين المؤمنين في بعض الأحكام، وأوجبت الرد عند التنازع إلى الله والرسول، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الله هو الرد إلى سنته بعد وفاته، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، والأمر بالرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة يدل على أنها يشتملان على حكم كل شيء لأن قوله: (فإنْ تَنَازَعْتُمْ في شَيعٍ) نكرة في سياق الشرط، تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين، ولو لم يكن ما في كتاب الله وسنة رسوله كافياً لبيان حكم ما تنازعوا فيه، لما أمروا بالرد إليه، وهذا يجعل مرد الحلال والحرام إلى الله والرسول، أما ما يراه المجتهد فهو حكم باجتهاده، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله، وقال: « فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟ ولكن أنزلم على حكم الله فيهم أم لا؟ ولكن

واجتهاد الصحابة الذي ذكرناه آنفاً لا يعني القول بالرأي المجرد فإنه قد أثر عنهم ذم ذلك فأثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: «أي أرض تقلني، وأي سهاء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي، أو بما لا أعلم». وكان إذا اجتهد قال: «هذا رأي، فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني، وأستغفر الله».

واثِّيرَ عن عمر نحو ذلك، وأنه قال: « إياكم والرأى ».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبوداوود والنسائى وابن ماجه وأحمد. وأخرجه مسلم بلفظ «لا طاعة في معصية الله».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم .

وروى عن عبد الله بن مسعود قال: لا يأتى عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله، أما إنى لا أقول: أمير خير من أمير، ولا عام أخصب من عام، ولكن فقهاؤكم يذهبون، ثم لا تجدون منهم خلفاء، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم».

وقال في المفوَّضة (١): أقول فيها برأيى فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان، والله ورسوله برىء منه.

ومثل هذا روى عن عشمان، وقال على بن أبى طالب: «لو كان الدين بالرأى، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه».

وأتى زيد بن ثابت قوم فسألوه عن أشياء فأخبرهم بها، فكتبوها، ثم قالوا: لو أخبرناه، فأتوه فأخبروه، فقال: «اعذروا لعل كل شيء حدثتكم به خطأ، إنما اجتهدت لكم برأيى».

وإذا كان قد أثر عن الصحابة ذلك في ذم الرأى، فالمراد بالرأى المنعوم الرأى البياطل بأنواعه، كالرأى المخالف للنص، أو الكلام في الدين بالخرص والظن، من غير تبصر بالنصوص وتفهم لها، لاستنباط الأحكام منها، أو الرأى الندى يتضمن تعطيل أساء الله وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة، أو الذي يميل مع الهوى فيا يستحدث من بدع، أو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان، وردأ لفروع بعضها على بعض قياساً دون ردها إلى أصولها، والنظر في عللها، أو ما يكون من باب الاشتغال بالمعضلات والأغلوطات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله يكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال» رواه البخارى ومسلم

أما الرأى الذى يكون عن نظر فى الأدلة والاجتهاد فى فهمها، فهو الذى كان من الصحابة، وقال فيه ابن القيم: «إنهم خصوه بما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب بما تتعارض فيه الإمارات، وهو الرأى المحمود، فإن كان عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حريًّ بأن يكون مقبولاً.

<sup>(</sup>١) التفويض: «العقد على المرأة دون ذكر المهر أو ترك تحديده لها بعد، أو الأحدهما، أو الأجنبي انظر المغنى ص ٧١٢، ج ٦.

وقد نقل ابن القيم عن الشافعي قوله: «وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل، ماليس لأحد بعدهم، فرحهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين. أدوا إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحى ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاماً وخاصاً، وعزماً وإرشاداً، وعرفوا من سننه ماعرفنا وجهلنا، وهم فوقنا فى كل علم واجتهاد، وورع وعقل، وأمر استدرك به علم، واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا».

رأينا عند أنفسنا ».

تلك هي منزلة الصحابة عند الشافعي فيا يروى عنهم من رأى ، وقد كان الحدهم يرى الرأى فينزل القرآن بموافقته ، كما رأى عمر في أسارى بدر أن تضرب أعناقهم ، فنزل القرآن بموافقته ، ورأى أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى ، فنزل القرآن بموافقته ، وقال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لما المجتمعن في الغيرة عليه : (عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزُواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ عليه : (عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزُواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُوفِعنَاتٍ) (١). فنزل القرآن بموافقته . ولما توفي عبد الله بن أبَى قام رسول الله عليه وسلم ليصلى عليه ، فقام عمر فأخذ بثوبه ، فقال : «يا رسول الله .. الله عليه وسلم ، فأنزل الله عليه (وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ) (٢) .

وعلى هذا ينتفى التعارض بين ما روى عن الصحابة من ذم للرأى ، وما اجتهدوا فيه برأيهم ، فالرأى الذي ذموه هو الرأى المجرد الذى لا دليل عليه ، بل هو خرص وتخمين ، على نحو ما ذكرنا من قبل ، أما الرأى الذى هو بصيرة القلب ، أو الرأى الذي يستند إلى استدلال واستنباط يفسر النصوص ، ويبين وجه الدلالة منها ، فهذا أو ذاك هو ما أخذ به الصحابة ، وهو الفهم الذى يختص الله سبحانه به من يشاء من عباده .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التحريم: ٥. (٢) التوبة: ٨٤.

#### فقهاء الصحابة

إذا كان أهل الحديث يخصون الصحابى بمن صحب الرسول صلى الله عليه وسلم قليلاً أو كشيراً، ويروون عنه، فإن فقهاء الصحابة هم الذين طالت صحبتهم لرسول الله على طريق التتبع والأخذ منه، وعرفوا بالفقه والنظر، وهم الذين حفظت عنهم الفتوى، وكانوا يُسمون بالقرَّاء. بل ظل هذا لقب أهل الفتيا فترة طويلة في صدر الإسلام، يقول ابن خلدون: «ثم إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا، ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم، وإنما كان ذلك مختصاً للحاملين للقرآن، العارفين بناسخه ومنسوخه، ومتشابهه ومحكمه، وسائر دلالته مما للحاملين للقرآن، العارفين بناسخه ومنسوخه، وكانوا يسمون لذلك القراء، أي تلقوه عن النبي أو ممن سمعه منهم من عليتهم، وكانوا يسمون لذلك القراء، أي النين يقرأون الكتاب، لأن العرب كانوا أمة أمية، فاختص من كان منهم قارئاً للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ. وبقى الأمر كذلك صدر الملة، ثم عظمت أمصار الإسلام، وذهبت الأمية من العرب، بممارسة الكتاب، وتمكن الاستنباط وكمل الفقه، وأصبح صناعة وعلماً».

وقد ذكر ابن القيم فى أعلام الموقعين أن الذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ونيف وثلاثون نفساً، ما بين رجل وامرأة، وجعل منهم المكثرين والمقلين:

## أما المكشرون فسبعة وهم:

عمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب، وعبد الله بن مسعود، وعائشة ام المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر.

قال أبو محمد بن حزم: ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم.

ومن المتوسطين: أبو بكر الصديق، وأم سلمة، وعثمان بن عفان، وأبو سعيد الحدرى، وأبو موسى الأشعرى، وجابر بن عبد الله، ومعاذ بن جبل، وعبد الله ابن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير.

ومن المقلين: أبو الدرداء، وأبو عبيدة بن الجراح، والنعمان بن بشير، وأبتى ابن كعب، وأبو طلحة، وأبو ذر، وصفية، وحفصة، وأم حبيبة، وآخرون. وهذه تراجم مختصرة لعدد من الفقهاء المكثرين في هذا الدور:

هوعمربن الخطاب بن نفيل العدوى القرشى، كان له شرف السفارة فى قريش، واحترف التجارة ومارسها طوال حياته قبل أن يتولى خلافة المسلمين، ويتفرغ لمصالحهم.

أسلم في السنة السادسة من البعثة ، والمسلمون إذ ذاك بضعة وثلاثون أو بضعة وأربعون ، يستخفون بإسلامهم لقلتهم وإضطهاد قريش لهم ، ويجتمعون في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي ، فكان إسلام عمر كسباً كبيراً لهم ، ودعماً لدعوة الحق ، وإعزازاً لدين الله ، فقد عرف عمر بقوة الشكيمة ، وشدة البأس ، وعزة الجانب ، والشجاعة في الحق .

وذكر أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين: عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام».

فاستجاب الله دعاءه وأسلم عمر، وقال فيا قاله لرسول الله: علام نخفى ديننا ونحن على الحق وهم على الباطل، والذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان، فخرج إلى الكعبة على رأس صف من المسلمين، وخرج حمزة على رأس صف آخر، ففت ذلك في عضد قريش، وأصابها الغم والكآبة، ولهذا سمى الفاروق، لأنه أظهر الإسلام، وفرَّق بين الحق والباطل.

قال عبد الله بن مسعود: كان إسلام عمر فتحاً، وكانت هجرته نصراً، وكانت إمارته رحمة، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي في البيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتلهم حتى تركونا، فصلينا، فازال يناضل عن المسلمين وينافع عن رسول الله حتى أذن لهم بالهجرة، فهاجروا مستخفين، إلا عمر، فإنه لشدة بأسه على قريش هاجر على ملاً منهم.

وروي عن علي رضى الله عنه أنه قال: «ما علمت أن أحداً من المهاجرين

ها حر إلا متخفياً إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هَمَّ بالهجرة تقلد سيفه، وتنكب قوسه، وانتضى في يده أسهماً، ومضى قبل الكعبة، والملاً من قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعاً، ثم أتى المقام فصلى، ثم خرج على القوم فقال: شاهت الوجوه، من أراد أن تشكله أمُّه، ويُيتم ولده، وتُرمل زوجته فليلقنى وراء هذا الوادى، فما تبعه أحد من المشركين».

رواه البخارى، وروى قريباً منه مسلم.

وروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه فى أسرى بدر فأشار عمر بضرب أعناقهم، وأشار أبو بكر بالعفو والفداء، فعفا عنهم، وقبل منهم الفداء، فأنزل الله: (مَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى) (٣). الآيات.

وعن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: لما توفى عبد الله بن أبتى دُعيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فلما وقف قلت: أعلى عدو الله

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٥ (٢) التحريم: ٥.

<sup>(</sup>٣) الأنفال : ٦٧ .

عبدالله بن ابنى القائل كذا وكذا، والقائل كذا وكذا؟! \_ أعدد أيامه \_ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم، حتى إذا أكثرت قال: «ياعمر، أخّر عنى، إنى قد خُيرت، قد قبل لى: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفِر لَهُمْ، إن تَسْتَغْفِر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهَ لَهُمْ) (ا) فلو أعلم أنى إن زدت على السبعين غُفر له لزدت على السبعين غُفر له لزدت على السبعين غُفر الله لله عليه على عليه الله عليه وسلم ومشى معه حتى قام على عليها» ثم صلى عليه رسول الله عليه وسلم ومشى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم، فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان: (وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ) (٢)، فا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعد حتى قبضه الله عز وجل. روى ذلك أصحاب الله عليه وسلم على منافق بعد حتى قبضه الله عز وجل. روى ذلك أصحاب الله عليه وسلم عند البخارى ومسلم.

ولعمر رضى الله عنه أوليات كثيرة في اجتهاده، روى البيهقي قال: أخرج عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الشقفى قال: «قضى عمر رضى الله عنه في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها، فشرك بين الإخوة للأم، والإخوة للأم والأب، جعل الثلث بينهم سواء، فقال رجل: يا أمير المؤمنين. إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، فقال عمر رضي الله عنه: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم، وهذه المسألة هي المعروفة في الميراث، بالمشرّكة أو المشتركة كها ذكرنا من قبل.

وكتاب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى في القضاء كتاب فريد في بابه، يجمع كثيراً من قواعد الأصول والفقه واستنباط الأحكام، ويدل على أصالة رأى ودقة فهم، وحسن بصيرة، وقد شرحه العلامة ابن القيم في كتابه «أعلام الموقعين» شرحاً مستفيضاً، واستخلص منه علماً غزيراً، ويطول بنا الحديث لو تطرقنا إلى سيرة عمر رضى الله عنه، ووقفنا على فضائله ومزاياه، وقد لقى ربه

<sup>(</sup>١) التوبة : ٨٠.

مقتولاً قتل الشهداء، بيد أبي لؤلؤة غلام المغيرة بن شُعبة، وترك الأمر شورى بين الستة الذين تُوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: على، وطلحة، وسعد بن أبى وقاص، وعبد الرحن بن عوف، وعثمان، والزبير. وكانت وفاته سنة ٢٣ هجرية بعد عشر سنوات ونصف أمضاها في الخلافة.

# على بن أبي طانب

هو على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمى، أبو الحسن، ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح، وتربى فى حِجر السنبى صلى الله عليه وسلم، وكان أول الناس إسلاماً فى قول كثير من أهل العلم، ولم يفارق رسول الله، وشهد معه المشاهد كلها، إلا غزوة تبوك، وقال له بسبب تأخيره بالمدينة «ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبى» وزوَّجه بنته فاطمة، وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد ولما آخى النبى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه قال له: «أنت أخى».

ومناقب على كثيرة حتى قال الإمام أحد: لم يُنقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلى، وقد علل العلماء كثرة مااأثير من مناقبه بما كان من بغض بنى أمية له، فحرص كل من لديه علم بمنقبة له من الصحابة على أن يثبتها، بياناً لرفعة شأنه، وعلو منزلته، وإن كان الرافضة قد ولدوا له مناقب موضوعة هو في غنى عنها، وتتبع النسائى ما خُص بعلى من دون الصحابة، فجُمع من ذلك شيئاً كثيراً بأسانيد، أكثرها جيد لا بأس به.

واشتهر على بالفروسية ، والشجاعة والإقدام . وفي يوم خيبر قال صلى الله عليه وسلم : «لأدفعن الراية غداً إلى رجل يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، يفتح الله على يديه »، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوا كلهم يرجو كل واحد منهم أن يُعطاها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أين على بن أبى طالب » ؟ فقالوا : هو يشتكي عينيه ، فأتى به فبصق في عينه ، فدعا له ، فبرأ

فأعطاه الراية، قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم. ولما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية لعلى أسرع، فجعلوا يقولون له: أرفق، حتى انتهى إلى الحصن، فاجتذب بابه، فألقاه على الأرض، ثم اجتمع عليه سبعون رجلاً حتى أعادوه. ولبس ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، وقد قصد المشركون قتل رسول الله وأحاطوا ببيته، فلما أصبحوا رأوا علياً، وذلك منتهى ما تكون عليه رباطة الجأش، والتضحية في سبيل الله وافتداء نبيه.

وكان على أحد رجال الشورى الذين نص عليهم عمر في الخلافة فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف وشرط عليه شروطاً امتنع من بعضها، فعدل عنه إلى عشمان فقبلها، فولاه وسَلَّم على وبايع عثمان، فلما قُتل عثمان بايعه الناس، ثم كان من قيام جماعة من الصحابة: طلحة، والزبير، وعائشة في طلب دم عثمان، وكانت موقعة الجمل، ثم موقعة صِفْين، حيث قام معاوية في أهل الشام يطالب بدم عشمان، وكان رأى على أنهم يدخلون في الطاعة، ثم يقوم ولتي دم عثمان فيدًى به عنده، ثم يعمل معه ما يوجبه حكم الشريعة المطهرة، وكان من خالفه يقول له: تتبعهم واقتلهم، فيرى أن القصاص بغير دعوى ولا إقامة بَيّنة لا يتجه، وكل من الضريقين مجهد، بينا اعتزل ذلك كله فريق من الصحابة ولم يدخلوا في شيء من القتال.

وبرز علي بن أبى طالب في العلم والفقه، وتصدى للفتيا بعد النبى صلى الله عليه وسلم وكان عمر يتعوَّذ من معضلة ليس لها أبو الحسن، وكان ابن عباس يقول: إذا جاءنا الثبت عن على لم نعدل به، وكان على يقول: سلونى، سلونى عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار.

وقد انتشرت أحكام على وفتاواه، ولكن الشيعة أفسدوا كثيراً من علمه بالكذب عليه، ولذلك فإن أصحاب الحديث من أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتواه إلا ماكان من طريق أهل بيته، وأصحاب عبد الله بن مسعود كعبيدة السلماني، وشريح، وأبى وائل ونحوهم، وكان رضى الله عنه يشكو عدم

حَمَلَةُ العلم الذي أُودعه كما قال: إن ها هنا علماً لو أصبت له حملةً.

وقُتل على فى ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة، وقد كانت بيعته بعد قتل عثمان في ذى الحجة سنة خمس وثلاثين فتكون مدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف شهر.

\* \* \*

## عبد الله بن مسعود

هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي حليف بني زهرة ، وقد يُنسب إلى أمُّه، فيقال ابن أمُّ عبد، جاء ابن مسعود من هُذَيل إلى مكة، بعد وفاة أبيه يطلب الكسب، فاشتغل برعى الغنم لعقبة بن أبى معيط، والتقى به رجلان، كلَّمه، أحدهما كلاماً عذباً، ورأى منه ما سره، ثم أدرك أنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبى بكر، فإذا به يأتى إلى عقبة ويترك له أغسامه، وينصرف باحثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجده، ويسأله أن يُعَلِّمه من الكلام الذي سمعه منه ، فيخبره عليه الصلاة والسلام بدعوته ، فيدخل فيها ويسلم، ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم «إنك غلام مُعَلَّم» ويصبح سادس المسلمين. يقول ابن مسعود: لقد رأيتني سادس ستة، ما على ظهر الأرض مسلم غيرنا، وكان أول من جهربالقرآن وأسمعه قريشاً، إذ اجتمع يوماً أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يُجهر لها به قط، فهل من رجل يسمعهم؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا، فقالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلاً له عشيرة بمنعونه من القوم إن أرادوه، قال دعوني، فإن الله سيمنعني، فغدا ابن مسعود حتى المقام في الضحي، وقريش في أنديتها ، فقام عند المقام ثم قرأ: (بَسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) رافعاً بها صوته ، (الرَّحْمَنُ عَلَّمُ القُرْآنَ) ثم استقبلهم يقرؤها ، فتاملوه ، قائلين : ماذا يقول ابن امُّ عبد ؟ إنه يتلو بعض ما جاء به محمد، فقاموا إليه وجعلوا يضربون وجهه وهو ماض في قراءته ، حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ ، ثم عاد إلى أصحابه مصاباً في وجهه وجسده، فقالوا له: هذا الذى خشيناه عليك، فقال: ما كان أعداء الله أهون عَلَى منهم الآن، ولئن شئتم لأعاودنهم بمثلها غداً، قالواله: حسبك فقد أسمعتهم ما يكرهون.

وها جر ابن مسعود الهجرتين، وشهد بدراً والمشاهد بعدها، وإذا كان أبو جهل قد ضربه في البيت الحرام عندما قرأ القرآن، فلقد كان الإجهاز على أبى جهل في بدر بيد ابن مسعود، وقال له وقد اعتلى صدره: ها قد أخزاك الله يا عدو الله، فقال: ها أنت ذا يا راعى الغنم؟ لقد ارتقيت مُرتقىً صعباً.

وكان ابن مسعود يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يفارقه، وهو صاحب نعليه وسواكه وطهوره، وعن أبى موسى قال: قدمت أنا وأخى من اليمن وما نرى ابن مسعود إلا أنه رجل من أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم، من دخوله ودخول أمنه على النبى صلى الله عليه وسلم، وقيل لحذيفة: حدِّثنا بأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هدياً ودلاً (١) نلقاه فنأخذ عنه، ونسمع منه، فقال: كان أقرب الناس هدياً ودلاً وسمتاً برسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله زُلفى، أخرجه البخارى والترمذى، والمحفوظون: الذين حفظهم الله من تخريف أو تحريف فى قول أو فعل.

وكان لهذه الصحبة أثرها في علم ابن مسعود وفقهه ، يقول رضى الله عنه : والله ما نزل في القرآن شيء إلا وأنا أعلم في أى شيء نزل ، وما أحد أعلم بكتاب الله منى ، ولو أعلم أحداً تُمتطى إليه الإبل أعلم منى بكتاب الله لأتيته ، وما أنا بخيركم .

وكان يقول: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة. روى ذلك البخارى ومسلم والنسائي.

<sup>(</sup>١) الدل: حالة السكينة وحسن السيرة.

وقال زيد بن وهب: كنت جالساً عند عمر فأقبل عبد الله فدنا منه، فأكَّبَ عليه وكلِّمه بشيء، ثم انصرف، فقال عمر: كُنَيْفٌ (١) مُلىء علماً. وقال عبد الله بن بريدة في قوله تعالى: (حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ اوْتُوا العِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفاً) (٢). قال : هو عبد الله بن مسعود.

وقال عقبة بن عمرو: ما أرى أحداً أعلم بما أنزل الله على محمد صلى الله على عمد صلى الله على عمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله، فقال أبوموسى: إن تقل ذلك، فإنه كان يسمع حين لا ندخل.

وقال النبى صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يقرأ القرآن غَضاً كما نزل فليقرأه على قراءة ابن الم عبد». وقال: «لو كنت مؤمراً أحداً دون شورى المسلمين لأمَّرْت ابن الم عبد» أخرجه الترمذي.

وشهد ابن مسعود فتوح الشام، وسيّره عمر إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عماراً أميراً، وقال: إنها من النجباء من أصحاب محمد فاقتدوا بها، ثم أمّرة عثمان على الكوفة وعزله بعد ذلك، وأمره بالرجوع إلى المدينة، فلم يمتنع، وقال: إن له عَلَى حق الطاعة، ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن، ثم مات بالمدينة على الصحيح سنة اثنتين وثلاثين.

## \* \* \* زید بن ثابت

هو أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك النجارى الأنصارى، استصغره رسبول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، واقُلى مشاهده: الخندق، وقيل شهد أحداً، وكانت معه راية بنى النجار يوم تبوك، وكانت أولاً مع عمارة بن حزم، فأخذها النبى صلى الله عليه وسلم منه، فدفعها لزيد بن ثابت، فقال: يا رسول الله.. بلغك عنى شيء؟ قال: لا، ولكن القرآن مُقَدَّم، وهو الذي تولى

<sup>(</sup>۱) الكنيف كزبير: لقب ابن مسعود لقبه به عمر تشبيهاً بوعاء الراعى، تصغير الكنف بالكسر والكنف بكسر الكاف: وعاء أداة الراعى.

قسسم غنائم اليرموك وكان زيد يكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتب له الرسائل، روى عنه أنه قال: اثلى بى النبى صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة، فقيل هذا من بنى النجار، وقد قرأ سبع عشرة سورة، فقرأت عليه، فأعجبه ذلك، فقال: تعلم كتاب يهود فإنى ما آمنهم على كتابى، ففعلت، فما مضى لى نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له.

وهو الذي جمع القرآن في عهد أبى بكر، وقال له أبو بكر: إنك شاب عاقل، لا نتهمك، وكان زيد من علماء الصحابة الأجلاء، يؤمه الناس في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض.

عن الشعبى قال: ذهب زيد بن ثابت ليركب فأمسك ابن عباس الركاب، فقال: تنح يا ابن عم رسول الله، قال: لا، هكذا نفعل بالعلماء والكبراء، ورُوى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «أفرضكم زيد»، ومات رضى الله عنه سنة خس وأربعين على إحدى الروايات، وهو قول الأكثر.

وقال أبو هريرة حين مات: «اليوم مات حَبْرُ هذه الأمة، وعسى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاً» ولما مات رثاه حسان بقوله:

فن للقوافي بعد حسان وابنه ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت

#### \* \* \*

## عبد الله بن عمر

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نُفيل، القرشى العدوى، ولد سنة ثلاث من البعشة، أودون ذلك، وأسلم مع أبيه وهاجر، وعُرضَ على النبى صلى الله عليه وسلم ببدر فاستصغره، ثم بالحد فاستصغره كذلك، ثم بالحندق فأجازه، وهو يومئذ ابن خس عشرة سنة كما ثبت في الصحيح.

وكان ابن عمر يتحفظ ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل من حضر إذا غاب عن قوله وفعله، وكان يتبع آثاره في كل مسجد صلى فيه، وكان يعترض براحلته في الطريق الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض ناقته، وكان لا يترك الحج، وإذا وقف بعرفة يقف في الموقف الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المكثرين من الحديث.

وغُرف ابن عمر بالزهد والتقوى والصلاح والنسك، ولماقال له رسول الله صلى الله عمر بالزهد والتقوى والصلاح والنسك، ولماقال له رسول الله صلى الليل »، صلى الله عمليه وسلم: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل إلا قليلاً.

وعن نافع أن ابن عمر كان يحيى الليل صلاة ، ثم يقول: يا نافع ، أَسْحَرْنَا ، فيقول: لا ، فيعاود ، فإذا قال: نعم ، قعد يستغفر الله حتى يصبح . وقال ابن مسعود : إن أملك شباب قريش لنفسه في الدنيا عبد الله بن عمر .

ومع ذكاء ابن عمر ودقة فهمه، إلا أنه وَجَّة عنايته لحفظ الآثار والتدقيق في نقلها، وحمله الورع على ألاَّ يُكثر من الفتوى.

قال الشعبي فيه: كان جيد الحديث، ولم يكن جيد الفقه.

وقال ابن الأثير: كان ابن عمر شديد الاحتياط والتوقي لدينه في الفتوى، وكل ما تأخذه به نفسه، حتى أنه ترك المنازعة في الخلافة، مع كشرة ميل أهل الشام إليه، وعبتهم له، ولم يقاتل في شيء من الفتن، ولم يشهد مع على شيئاً من حروبه.

وتوفى رضى الله عنه بمكة بعد الحج سنة ثلاث وسبعين عن أربعة وثمانين عاماً.

\* \* \*

هى عائشة بنت أبى بكر الصِدِّيق القرشى التيمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمس، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى بنت ست أو سبع، ودخل بها وهى بنت تسع، في شوَّال من السنة الأولى للهجرة، وفى الصحيح عن عائشة قالت: تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، وَبَنى بى وأنا بنت تسع، وقُبضَ وأنا بنت ثمانى عشرة سنة، ولم ينكح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكراً غيرها، وذكرت ثمانشة من فضائلها ذلك، وقالت: وأنزل الله براءتى من الساء، وكان ينزل على رسول الله الوحي وهو معى، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، وكان يصلى وأنا معترضة بين يديه، وقُبضَ بين سَحْرى ونَحْرى فى بيتى، وكنت أحب نسائه اليه.

وعائشة من أفضل ألنساء علماً ومنزلة.

عن مسروق قال: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض، وقال عطاء بن أبى رباح: كانت عائشة أفقه الناس، وأعلم الناس، وأحسن الناس رأياً في العامة.

وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحداً أعلم بفقه، ولا بطب، ولا بشعر من عائشة.

وعن أبي موسى قال: ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علماً. وعائشة بهذا مثل حى اللمرأة المسلمة التى تنشد الفضل والكرامة وعلو المنزلة.

قال الزهرى: لو جمع إلى علم جميع أمهات المؤمنين وعلم جميع النساء لكان

عسم عائشة أفضل. وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً: «فضل عائشة على النساء كفضل الله يد على سائر الطعام».

وماتت عائشة سنة تمان وخسين، لسبع عشرة خلت من رمضان ودُفنت البقيع.

\* \* \*

# الغصنلالثالث

# عَصِّرُضِعَارِ الصَّكَابة وَكَارِ التابعينَ مِنْ وَلاية مُعَاوِية إلى أوَاخِل القَرَ الثانِ فِالْجَعِيَ

- الحالة السياسية.
- الخوارج \_ السيعة.
- النفرق \_ المنداهب.
- المدارس في المدن والأنصار.



# عَصر صِغار الصَّحابة وكِبَار التَّابعِينُ من ولاية معاوية إلى أوائل القرن الثاني الهجري

#### • الحالة السياسية في هذا العهد:

اجتمعت لمعاوية أقطار البلاد الإسلامية كلها، بعد أن صالحه الحسن بن على رحمه الله، ولُقِّبَ بأمير المؤمنين في العام الحادى والأربعين، وسنى هذا العام ب «عام الجماعة».

ولا يعنى هذا الاجتماع إستقرار الأمر وهدوء الحال من كل وجه، فإن المناوأة لمعاوية والحكم الأموى ظلت قائمة، من الحوارج تارة، وهم الذين ينقمون على عشمان وعلى ومعاوية جميعاً، وينكرون سياسة الملك الدنيوى، ومن الشيعة أخرى، وهم الذين يرون الخلافة حقاً لعلى وأهل بيته خاصة.

فإذا أضفنا إلى هذا أن سياسة حكم بنى المية واجهت فى كثير من الفترات سخطاً متزايداً، وخروجاً على سلطانها فى بعض الجهات، أدركنا العقبات التي اعترضت الولاة فى هذا العهد.

ولقد كان معاوية صاحب حنكة سياسية خففت من حدة الخصومة بينه وبين أعدائه، إلا أن بيعته ليزيد أثارت كثيراً من السخط لدى أهل الورع والتقوى، كها كان لواقعة كربلاء ومقتل الحسين رد فعل كذلك، وزاد الطين بلّة "استقلال عبد الله بن الزبير، واعتصامه بمكة، مما جعل الأمر أشد تأزماً وحرجاً.

فلما جاء عبد الملك بن مروان أخذ في كبت هذه النزعات بقوة وحزم، كي يستتب له الأمر، واعتمد في جمع كلمة الناس عليه على رجل مستبد، يعشق إذلال النفوس بالقهر والعسف، ذلك هو الحجاج بن يوسف الثقفي الذي أحد

كشيراً من الشورات، وحاصر مكة، وانتهك حرمتها وقتل عبد الله بن الزبير سنة ثلاث وسبعن للهجرة.

ولئن كان عهد الوليد بن عبد الملك من أزهى عصور بنى المية، حيث ازدهر بالفتوحات الإسلامية شرقاً وغرباً، فقد جاء بعده أخوه سليمان، فأساء للقوّاد الفاتحين، ثم أعقبه عمر بن عبد العزيز «التقى الزاهد» فحاول رد المظالم وإقامة العدل، واتجه بسياسه الحكم إلى إعادة سيرة الخلفاء الراشدين، ولكن الأمر ساء من بعده في عهد أخيه هشام، وبدأ الضعف يدب إلى أوصال الدولة الأموية، وقامت الدعوة السرية لبنى العباس.

ومن هذا العرض السريع وتتبع الأحداث التي وراءه أخذ كثير من الباحثين المؤرخين على بني المنية أموراً:

أولاً \_ أن نزعة الحكم في عهد الأمويين بدأت باتجاه عنصرى يثير في النفس عوامل العصبية ونظام الملك، فعندما قرأ مروان بن الحكم عامل معاوية على المدينة كتاب معاوية لأخذ البيعة ليزيد في مسجد المدينة هاج القوم وماجوا، وقال عبد الرحن بن أبي بكر: «ما الخيار أردتم لأمة محمد، ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية، كلها مات هرقل قام هرقل» وقام الحسن بن على فأنكر ذلك، وفعل مثله عبد الله بن الزبير.

ثانياً أنها جنحت إلى سياسة الملك التي تهتم بتقوية نفوذها، واستقرار الأمر لها دون التزام لسيرة الخلفاء الراشدين اعتصاماً بالدين ووقوفاً عند حدوده.

ثالثاً أنها عاملت بعض الصحابة وشيوخ التابعين بعنف وشدة كمعاملة الحجّاج لسعيد بن جبير، وموقفه من عبد الله بن الزبير، ومعاملة أمير المدينة هشام ابن إسماعيل لسعيد بن المُسَيْب.

رابعاً أن الحكم الأموى استباح أشياء من الأمور المستبهات في الإسلام وغلّب جانب الرأى فها يَجّد من مسائل النزاع وأمور المعاملات:

(أ) فاستلحق معاوية زياداً، ورغب به عن أبيه عبيد الرومى، وقبل زياد هذا الاستلحاق والله تعالى يقول: (مَا جَعَلَ الله لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فَى جَوْفِهِ، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللاَّئِي تُظَاهِرُون مِنْهُنَّ الْمُقَاتِكُمْ، وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَنْنَاءَكُمْ، ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفُواهِكُمْ، والله يَقُولُ الحَقَّ وَهُو يَهْدِى السَّبيلَ \* الْنَاءَكُمْ، ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفُواهِكُمْ، والله يَقُولُ الحَقَّ وَهُو يَهْدِى السَّبيلَ \* الدُّعُوهُمْ لآبائِهم هُو أَقسَطُ عِنْدَ الله، فإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإخُوانْكُمْ فى الدِّين وموالِيكُمْ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيا أَخْطَأتُمْ به وَلَكِنْ ما تَعَمَّدَتْ فَلُوبُكُمْ، وَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً) (١).

ويقول صلى الله عليه وسلم: «من ادَّعى لغير أبيه، فليتبوأ مقعده من النار». رواه البخاري ومسلم.

وروى عن ابن حرملة قال: ما سمعت سعيد بن المُسينب سب أحداً من الأئمة قط، إلا أنبى سمعته يقول: قاتل الله فلاناً، كان أوّل من غير قضاء رسول الله وقط، إلا أنبى سمعته يقول: قاتل الله فلاناً، كان أوّل من غير قضاء رسول الله وقد قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» يعنى بذلك استلحاق معاوية لزياد بن أبيه.

وقد تولى القاضي أبو بكر بن العربى الجواب عن هذه التهمة بما فيه الكفاية في كتابه «العواصم من القواصم» وبيّن أنه لا يعرف لزياد أب قبل دعوى معاوية على التحقيق، وله نسب بعبيد الثقفى بالحضانة، وقد استعمله عمر على بعض صدقات البصرة، وهو صحابى المولد، وما قيل من أن أبا سفيان اعترف به وأنه أتى أمه سمية فى الجاهلية فأتت به ولم تكن سمية لأبى سفيان وإنما كانت للحارث بن كلدة طبيب العرب وهبها إليه كسرى، فهذا الكلام فيه مقال. وأما استلحاق معاوية زياداً فلأنه سمع ذلك من أبيه، وقد اختلف العلماء فيا إذا استلحق الأخ أخاً يقول: هو ابن أبى، ولم يكن له منازع فقال مالك: يرث ولا يشبت النسب، وقال الشافعي في أحد القولين: يثبت النسب. وقد كان زياد يشبت النسب، وقاد ابن أبيه، فالمسألة إذن احتهاد من معاوية.

(ب) واستباح بنو أمية مكة التي حرمها الله، والمدينة التي حرمها رسوله، حيث استباح يزيد بن معاوية المدينة وانتهها ثلاثاً، وثني عبد الملك بن مروان

<sup>(</sup>١) الاحزاب: ٤ \_ ٥.

فأذن للحسجًاج في أن يستبيح مكة واستباحها الحجاج، ففعل فيها الأفاعيل، كل ذلك لتخضع البلاد المقدسة لبني أبي سفيان ولبني مروان من بعدهم.

وشبهة ذلك عندهم، في استباحة الحرم، أن الحرم لا يجير عاصياً كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(ج) وغلّب جانب الرأى فى المعاملات، روى عطاء بن يسار أن معاوية باع مرة سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل ذلك» فقال معاوية: ما أرى بهذا بأساً، فقال أبو الدرداء: «من يعذرنى من معاوية ، أخبره عن رسول الله ويخبرنى عن رأيه. لا أساكنك أرضاً». رواه مالك فى الموطأ، والنسائى فى السن، وأصله عند مسلم، وأن الذى نهى معاوية عبادة بن الصامت. وإنما رأى معاوية ذلك إما لأنه حمل النهى على المسبوك الذى به التعامل وقيم المتلفات، أو كان لا يرى ربا الفضل كابن عباس فيا روى عنه أول الأمر.

وينبغى الإشارة هنا إلى ما رواه أهل السن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تكون الخلافة ثلاثين سنة، ثم تصير ملكاً»، وهو الحديث الذي استند إلىه العلماء في تقرير خلافة الجلفاء الراشدين الأربعة، فقد كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة، وعلى رأس ثلاثين سنة بعد ذلك كان إصلاح الحسن بن على بين فئتين من المؤمنين بنزوله عن الأمر لمعاوية سنة إحدى وأربعين في شهر جُمادى الأولى، وسمى «عام الجماعة» لإجماع الناس على معاوية وهو أول الملوك.

وكان هذا الإصلاح مصداقاً لما رواه البخاري وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للحسن: «إن ابنى هذا سيد، وسيُصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين».

وفى الحديث الذي رواه مسلم «ستكون خلافة نبوّة ورحمة، ثم يكون ملك ورحمة، ثم يكون ملك ورحمة، ثم يكون ملك عضوض». وعهد بني أمية هو الذي يصدق فيه القول بأنه ملك ورحمة، وأولهم معاوية.

ولا شك أن معاوية صحابى له فضل الصحبة التى وردت فى الأحاديث الصحيحة، بل كان من كُتَّاب الوحى، فلا يجوز لأحد أن ينال منه، وإن كان الصحابة ليسوا على درجة سواء فى الفضل، وقد استعمله عمر رضى الله عنه على الشام بعد أخيه يزيد بن أبى سفيان قبل أن يستعمله عثمان.

واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الامة، فيإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة، وهو أول الملوك، كان ملكه ملكاً ورحمة كما جاء في الحديث.

ولكنه سَنَّ سنة سيئة في حمل الناس على بيعة يزيد، وجرى على ذلك أمر بني أمية في القهر والغلبة إذا استثنينا عمر بن عبد العزيز.

أما يزيد بن معاوية فقد غلا فيه بعضهم فجعله إماماً عادلاً هادياً مهدياً، وغلا آخرون في ذمه فاتهموه بالكفر والزندقة.

والحق أن يزيد بن معاوية ولد فى خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه ولم يدرك النبى صلى الله عليه وسلم، ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء، ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح، ولا كان كذلك كافراً ولا زنديقاً، وإنما تولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضاً من بعضهم. وجرت فى إمارته أمور عظيمة:

أحد ها: مقتل الحسين رضى الله عنه ، حيث حاربه بجيوشه ، وحين طلب الحسين منهم أن يجىء إلى يزيد أبوا إلا أن يقتلوه وأصر عبيد الله بن زياد على قتله ، فكان قتله ، كما كان قتل عثمان رضى الله عنه قبله من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة.

الأصر الشاني: استباحته للمدينة، فإن أهل المدينة نقضوا بيعته، وأخرجوا نوابه فبعث إليهم جيشاً، وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثاً، فصار عسكره في المدينة النبوية ثلاثاً يقتلون وينهبون، وينهكون الأعراض، وأوقعوا بأهل المدينة في الحرة، ثم أرسل جيشاً إلى مكة المكرمة فحاصروها، وهذا من العدوان والظلم الذي فُعِل بأمره.

الأمر الشالث: أنه لم يكن مجمود السيرة من كل وجه، فقد ذكرت بعض ٢٦١

الروايات عنه أنه اشتهر بالمعازف وشرب الخمر، واتخاذ القيان (١). وقال فيه ابن كثير: «وكان فيه أيضاً إقبال على الشهوات. وترك بعض الصلوات في بعض الأوقات، وإماتتها في غالب الأوقات».

# أثر الخلافات السياسية في الفقه الإسلامي:

أشرنا من قبل إلى أن المسلمين قد انقسموا إلى أحزاب ثلاثة: الشيعة، والخوارج، والجماعة. وكانت الحلافة أول مسألة اشتد فيها الحلاف بين المسلمين، وتشعبت فيها آراؤهم، ولم يكن أصل الخلاف عليها وليد فتنة عثمان، ولكنه يمتد إلى بذرته الأولى منذ شعر المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرورة التفكير فيمن يخلفه، وأسرع الأنصار قبل دفنه إلى عقد اجتماع في سقيفة بسى ساعدة، ليبتوا في الأمر، وأدركهم أبو بكر وعمر، وأبو عبيدة بن الجراح، وفى هذه السقيفة رأى الأنصار أنهم أولى بالخلافة، ورأى المهاجرون أن تكون الخلافة فيهم. ولم يلبث الأمر حتى تمت البيعة لأبى بكر، ثم تكوَّنت نواة رأى ثالث، وهو أن تكون الخلافة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي على خاصة لقرابته، وسبقه، وجهاده، وفضله، وعمله. أما رأى الأنصار فقد خمد بعد اقتناع وتسليم، وسكنت النظرية القائلة بأولوية على في عهد أبي بكر وعمر، لما كان عليه الخليفتان من عدل وإنصاف وبُعْد عن معانى العصبية، فلما كانت خلافة عشمان رضى الله عنه واستعان بالأمويين أثارت عصبيتهم تبرماً يجنح إلى على، وبقتل عثمان ومبايعة على رضى الله عنه تحققت نظرية القائلين بحق على في الخلافة ، ولكن النزاع الذي نشب بينه وبين معاوية ، وانتهى بقصة التحكيم ، ثم سيطرة معاوية أدى إلى الانقسام الثلاثي الذي ذكرناه آنفاً.

ولم يكن شر هذا الإنقسام إلى: شيعة، وخوارج، وجماعة، قاصراً على الضرر المادى في حياتهم، بل نشأ شيء آخر ليس أقل من ذلك خطراً، وهو اختلاف المسلمين في الرأى، وتفرقهم في الدين نفسه، فجعل بعضهم يُكفِّر بعضاً، ويسيء المطن فيه، وقامت الحياة بينهم على السيف أحياناً في ثورات متلاحقة، قابلها المطن فيه، وقامت الحياة المادة المدينة المدي

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك: البداية والنهاية لابن كثير، ص ٢٢٦ وما بعدها ج٨، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام إبن تيمية، ج٣ ص٤١٠ وما بعدها.

الأمويون بالعنف والاستبداد حتى أصبح منطق القوة أصلاً من أصول الحكم في بعض الفترات.

وهكذا أصبح لدى كل فريق من الفرق الثلاث فقهه في الأصول والفروع، ويجدر بنيا الوقوف عند فرقتين، هما: الخوارج، والشيعة كما لهما من آراء أفسدت الحياة العقلية. على المسلمين وأثرت في الفقه الإسلامي أبلغ تأثير:

#### ١ \_ الخوارج:

الخوارج من أشد الفرق الإسلامية دفاعاً عن مذهبها وحاساً لآرائها، وغلواً في عبادتها، وتضحية في سبيل عقيدتها، أخلصوا لباطلهم إخلاصاً معدوم النظير، كان أكثرهم من العرب الخلص الذين ألفوا الخشونة وشظف العيش، فتطرفوا في آرائهم المنحرفة، وجادلوا خصومهم بفصاحة بيان، وطلاقة لسان، وأخذوهم بعنف وقسوة.

ويىرى الخوارج أن علياً أخطأ في التحكيم، لأنه يتضمن شك كل فريق من المحاربين أيها المحق؟ وليس الأمر كذلك، فإنهم حاربوا وهم مؤمنون أن الحق في جانبهم، وقالوا: «لاحكم إلالله» فسرت هذه الجملة إلى من يعتنق هذا الرأى، وأصبحت شعاراً لهم.

وقد طلبوا من على أن يحكم على نفسه بالخطأ ... بل بالكفر لقبوله التحكيم، ويرجع عها أبرم مع معاوية من شروط، فأبى على ذلك، لأنه لم يشرك بالله شيئاً منذ آمن، وكيف يرجع عن اتفاق أمضاه، فاستمروا على عنادهم ومضايقتهم له، فإذا خطب في المسجد قاطعوه بقولمم: «لا حكم إلا لله»، ولما يئسوا من رجوعه إلى رأيهم اجتمعوا في منزل أحدهم وخطب خطيهم يقول:

أما بعد... فإنه ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينيبون إلى حكم القرآن أن تكون هذه الدنيا آثر عندهم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والقول الحق، وإن مُنَّ (١) وضُرّ، فإنه من يُمنّ ويضر في هذه الدنيا، فإن ثوابه يوم القيام رضوان الله عز وجل والحلود في جناته، فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال، أو إلى بعض هذه المدائن منكرين هذه البدع المضللة.

<sup>(</sup>١) مُنَّ: مِنْ مَنَّ الأمر فلانا: أي أضعفه وأعياه.

ثم خرجوا إلى قرية قريبة من الكوفة تسمى «حَرُوراء» وسُموا حينئذ «بالحرورية» نسبة إلى هذه القرية، كما سموا «بالمحكِّمة» لأنهم يقولون: «لا حكم إلا لله »، وأمروا عليهم رجلاً اسمه عبد الله بن وهب الراسبي.

أما تسميتهم بالخوارج، فلأنهم خرجوا على على وصحبه، وقد يجعل بعضهم هذا الاستقاق من الخروج في سبيل الله أخذاً من قوله تعالى: (وَمَنْ يَخُرُجُ مَنْ بَيْدِهُ مُهَاجِراً إلى الله وَرَسُولِهِ ثُمَّ بُدُركُهُ المَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرهُ عَلَى الله) (١)، وسموا كذلك «الشرّاة» أي الذين باعوا أنفسهم لله، من قوله تعالى: (وَمِن الله السّاسِ مَنْ يَشْرى نَفَسَهُ ابْتِغاءُ مَرْضاتِ الله) (١). وقد حاربهم على رضى الله عنه وهزمهم، وفتل منهم كثيراً في وقعة «النهروان» فأمعنوا في عدائه، وكادوا له، حتى دبروا مؤامرة قتله، فقتله عبد الرحن بن مُلجم الخارجي.

وظل الخوارج شوكة فى جنب الدولة الأموية يهددونها ويحاربونها في جرأة وشجاعة، وكبدوها خسائر قادحة فى معارك متواصلة، ويجدر بنا الإشارة إلى أنهم كانوا قسمين:

أحدهما: بالعراق وما حولها، وكان أهم مركز لهم «البطائح» بالقرب من البصرة، وقد استولوا على كرمان وبلاد قارس، وهددوا البصرة، وهؤلاء هم الذين حاربهم المهلب بن أبي صفرة، واشتهر من رجالهم نافع بن الأزرق، وقطرى بن اللهجاءة.

وثانيها: بجزيرة العرب، وقد استولوا على اليمامة، وحضرموت، والطائف، ومن أشهر أمراثهم أبو طالوت، ونجدة بن عامر.

واستسمرت حروب الخوارج طوال عهد الدولة الأموية، ثم ضعف شأنهم في عهد الدولة العباسية.

<sup>(</sup>١) النساء: ١٠٠ .

#### • آراؤهم:

ومن أشهر آراء الخوارج ما يأتي:

### (أ) رأيهم في الخلافة:

- (أ) يقول الخوارج بصحة خلافة أبي بكر وعمر، لصحة انتخابها، وبصحة خلافة عشمان في صدرها الأول، فلما حاد عن سيرة أبي بكر وعمر وجب عزله، وبصحة خلافة علم إلى أن قبل التحكيم.
- (ب) ويقولون بكفر على لما قبل التحكيم، وبكفر معاوية، وأبى موسى الأشعرى وعمرو بن العاص ويطعنون في أصحاب الجمل: طلحة، والزبير، وعائشة.
- (ج) ويرون أن الخلافة يجب أن تكون باختيار حر من المسلمين، ولا يشترط أن يكون الخليفة قرشياً، خلافاً لنظرية الشيغة القائلة بانحصار الخلافة في بيت النبسي، ولكثير من أهل السنة القائلين بأن الخلافة في قريش، وإذا تم اختيار الخليفة صار رئيساً للمسلمين، ولا يصح أن يتنازل أو يحكم، ويجب أن يخضع خضوعاً تاماً لأمر الله، وإلا وجب عزله، فإن لم يقبل وجب قتله.

### (ب) رأيهم في الإيمان والعمل:

- (أ) يرى الخوارج أن العمل بأوامر الدين كلها جزء من الإيمان، كالصلاة، والصوم، والزكاة، والصدق، والعدل، وليس الإيمان الاعتقاد وحده، أو الاعتقاد مع الإقرار باللسان.
- (ب) وإذا كان العمل بأوامر الدين جزء من الإيمان وهو كذلك عند أهل السنة والجماعة في في في في في في في في الكبائر يكون كافراً.

فقالوا بتكفير أهل الذنوب، ولم يفرقوا بين ذنب وذنب، بل اعتبروا الخطأ في الرأى ذنباً، ولذا كَفَّروا علياً رضى الله عنه بالتحكيم، واستدلوا على ذلك بظواهر

كثير من النصوص: منها قوله تعالى: (ولله عَلَى النَّاسِ حِبُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعِ إلَيْهِ سَبِيلاً، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيِّ عنِ آلْعَالَمِينَ)(١) وقوله: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولِيْكَ هُمُ الكَافِرُونَ)(١) وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»، وفي الصحيحين كذلك « «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»، وغير ذلك من النصوص.

وهذه السنصوص عند أهل السنة والجماعة لا يُراد بها الكفر الذي يُخرج من الملة، ولا نفى حقيقة الإيمان، إنما يراد بها نفى كماله.

وقد اختلف الخوارج على أنفسهم، وأصبحوا فرقاً شتى، لكل فرقة آراؤها، ولكنهم يشتركون إجمالاً في النظريتين السابقتين: نظرية الخلافة، ونظرية الإيمان والعمل.

ومنهم من كان يرى أنه لا حاجة بالأمة إلى إمام، وعلى الناس أن يعملوا بكتاب الله من أنفسهم، ولهذا روى عن على رضى الله عنه. أنه لما سمعهم يقولون: لا حكم إلا لله، قال: «كلمة حق يراد بها باطل، نعم إنه لا حكم إلا لله، ولكن هؤلاء يقولون: «لا إمرة إلا لله»، وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، يعمل في إمرته المؤمن، ويستمع فيها الكافر، ويبلغ الله منها الأجل، ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو، وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوى، حتى يستريح برويستراح من فاجر».

وقد قبال ابن أبى الحديد: إن الخوارج كانوا في بدء أمرهم يقولون ذلك، ويذهبون إلى أنه لا حاجة إلى الإمام، ثم رجعوا عن ذلك لما أمَرُّوا عليهم عبد الله ابن وهب الراسبي.

# • أشهر فرقهم:

وذكر بعض الباحثين أن فرق الخوارج بلغت نحو العشرين، كل فرقة تخالف الأخرى في بعض تعاليمها، ومن أشهر فرقهم:

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۹۷

ا - الأزارقة: أتباع نافع بن الأزرق من بنى حنيفة، وكان من أكبر فقهائهم، وقد كفّر جميع المسلمين من عداهم، واستباح قتل النساء والأطفال وأهل الذمة، وحرم التقيّة، لأن الله يقول: (إذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ الله أو أَشَدَّ خَشْيَةً) (١) واستحل الغدر بمن خالفه، وأشهر من تولى إمارة الأزارقة بعد نافع، قطرى بن الفُجاءة المازنى التميمى الذى قاتله المهلب بن أبى صفرة قتالاً مريراً حتى هزمه بأرض فارس.

۲ - النجدات: أتباع نجدة بن عامر، من بنى حنيفة كذلك، ويرى أن الدين أمران: أحدهما: معرفة الله ومعرفة رسوله وتحريم دماء المسلمين وتحريم غصب أموالهم والإقرار بما جاء من عند الله جملة، فهذا واجب على الجميع، والجهل به لا يعذر فيه.

والشانى: ما سوى ذلك \_فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجة في الحلال والحرام.

بايعه خوارج اليمامة سنة ٦٦هـ وغزا بهم البحرين وعُمان واليمن والطائف، لكنه لم يبسط نفوذه إلا في البحرين.

خالف النجدات عامة الخوارج، فقالوا بالتقية، أى أن يظهر الخارجي أنه جماعى حقناً لدمه، ولا يستحلون قتل الأطفال، وأهل الذمة.

٣ - الإباضية: أتباع عبد الله بن إباض التميمي، وكانوا أقل غلواً في الحكم على مخالفيهم، ونزعتهم أميل إلى المسالمة، فهم أبعد الخوارج عن الشطط، يرون أن مخالفيهم كُفار نعمة، لا كفار في الاعتقاد، فتجوز شهادتهم، ومناكحتهم، والتوارث معهم، ولذا بقى لهم فقه جيد، ولهم أتباع في ساحل عمان وزنجبار.

٤ — الصفرية: أتباع زياد بن الأصفر، وهم لا يختلفون كثيراً في تعاليمهم عن الأزارقة وإن كانوا أقل تطرفاً منهم، وأشد من غيرهم، فلا يُكفّرون بالذنوب كلها، إنما يُكفّرون بالذنوب التي فيها حد، ولا يحكمون بقتل أطفال محالفيهم، ولا

<sup>(</sup>١) النساء: ٧٧.

يرون كفرهم وتخليدهم في النار خلافاً للأزارقة، وقد انتشروا في الموصل وأرض الجزيرة.

وأكثر الذين اعتنقوا مبدأ الخوارج كانوا عرباً بدواً، انضم إليهم قليل من الموالى.

ومن أخص صفات الخوارج تشددهم في العبادة وإخلاصهم لعقيدتهم وشجاعتهم النادرة، وعروبتهم الخالصة، وأدبهم الرفيع شعراً ونثراً.

#### فقه الخوارج:

الله المسلم أنهم ترفعوا في مقاييسهم الفقهبة بأمور العبادات، فاعتبروا المعانى الأخلاقية المسلم أنهم ترفعوا في مقاييسهم الفقهبة بأمور العبادات، فاعتبروا المعانى الأخلاقية والروحية بإزاء العمل البدنى، ففي طهارة البدن للصلاة مثلاً، يرون أن الطهارة إنما تكون بطهارة اللسان من الكذب والقول الباطل، الذي يوقع الناس في الأذى، وعلى هذا جعلوا من مبطلات الوضوء: الوشاية، والعداوة، والبغضاء بين الناس، والقول الفاحش، أي أنهم راعوا مع الطهارة البدنية، الطهارة المعنوية.

٢ - ومن فرق الخوارج من غلا فى أخذ الأحكام من مصادر الشريعة، واعتبر القرآن وحده المصدر الحقيقي، ولم يعترف بغيره، وقد نجم عن هذا مخالفتهم لإجماع المسلمين فى بعض المسائل، محتجن بأن القرآن يبطلها.

(أ) قالوا: رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، ورجم الأئمة بعده، والله تعالى يقول في الإماء: (فإن أثين بِفَاحِشَة فَعَلَيْهِنَّ يَضْفُ مَا عَلَى اللهُ حُصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ)(١)، والرجم إتلاف للنفس لا يتبعض، فكيف يكون على الإماء نصفه؟ والحصنات ذوات الأزواج وفي هذا دليل على أن الحصنة حدها الجلد، وهو الذي ورد في القرآن لقوله تعالى: (الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَّة جَلْدةِ)(٢).

(ب) وقالوا: رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا وصية لوارث»، والله يقول: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِن

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٥. (٢) النور: ٢٠

تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ لِلُوالِدَيْنِ وَالأَقْرِبِينَ) (١) والوالدان وارثان على كل حال لا يحجبها أحد عن الميراث، فهذه الرواية في الوصية خلاف كتاب الله عز وجَلَّ.

(جر) وقالوا: رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» وأنه قال: «يَحْرم من الرضاع ما يَحْرم من النسب» والله عز وجل يقول: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الله الله وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمُ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَكُلُ رَضَاع وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَالَهُ وَلَا الله تعالى والأخت فيا أحلّه الله تعالى .

(د) وقالوا: إنكم ترون أن حد القذف يشبت على من يقذف المحصنين من الرجال ونحن نقول: إن حد القذف لا يثبت إلا على من يقذف محصنة بالزنا، لأن الله تعالى يقول: (والله يَرْمُون المُحْصَناتِ ثُمَّ لَم يأتوا بأَرْبِعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدةً (لا) فذكر رمى المحصنات ولم يذكر رمى المحصنات.

وقد ذكر ابن قتيبة هذه المسائل وغيرها نقلاً عن الخوارج في كتابه «تأويل مختلف الجديث» (°) ورد عليها، ولهذه النزعة أثر عند بعض الناس في عصرنا الحاضر الذين يرون الاكتفاء بالقرآن وحده.

\* \* \*

#### ٢ \_ الشيعة:

يدأت نواة التشيع لدى هؤلاء الذين يرون أن الخلافة ميراث أدبى وأولى

(٢) النساء: ٢٣.

(١) 'لبقرة : ١٨٠ .

(٣) النساء: ٢٤. (٤) النور: ٤

(٥) انظر ص ١٩٢ ط مكتبة الكليات الأزهريه .

الناس بإرث النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته ، أولاهم بالإرث الأدبى ، أى الخلافة ، وأولى قرابته العباس عمه وعلي ابن عمه ، وعلى أولى كما ذكرنا من العباس لسبقه وعلمه وجهاده وزواجه من فاطمة ، ولم يرد عن طريق صحيح ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَيَّنَ علياً للخلافة ونص عليه .

ويروى البخارى عن ابن عباس «أن علياً رضي الله عنه خرج من عند النبى صلى الله عليه وسلم في وجعه الذى تُوفى فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن. كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئاً. فأخذ بيده العباس رضى الله عنه وقال: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإنى والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند الموت، فاذهب بنا نسأله فيمن هذا الأمر، فإن كان في غيرنا كلمناه، فأوصى بنا، فقال على رضى الله عنه: أما والله لئن سألناه فنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإنى والله لا أسألها».

ومع أن علياً بايع أبا بكر رضى الله عنه، ثم بايع عمر وعثمان من بعد فإن السنظرة إلى على ومكانته كانت تشير إلى أنه جدير بالخلافة وأنه أحق بها. وقد تأخرت بيعته لأبى بكر ستة أشهر إلى أن توفيت زوجه فاطمة التي كانت ترى أن أبا بكر منعها ميراث أبيها، كما تأخر نفر من الصحابة كانوا يرون أحقية على بالخلافة، ذكر منهم: العباس بن عبد المطلب، وأبو سفيان، والمقداد بن الأسود. والزبير، وعسمار بن ياسر، وحذيفة بن اليمان، وأبو ذر، ولكنهم جميعاً بايعوا بعد ذلك.

هذه هى الفكرة التى تطورت وقيل في أصحابها شيعة على، وأصبحت ذات نظريات خاصة فى الإمامة. ولكن شيئاً من هذه النظريات لم يوجد في عهد الخلافة الراشدة. وإنما وُجدَ ذلك فى دعاوى الشيعة الكثيرة بعد على رضى الله عنه في الإمامة وغيرها، وقال فيها ابن خلدون فى مقدمته حكاية عنهم: «ان الإمامة ليست من المصالح العامة التى تُقوض إلى نظر الأمة، ويتعين القائم بتعيينهم بل هى ركن الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز لنبى إغفاله ولا تقويضه إلى الأمة، بل

يجب عليه تعيين الإمام لهم، ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر، وإن علياً رضى الله عنه هو الذي عَيَّتَهُ صلوات الله عليه، بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم، لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة، بل أكثرها موضوع، أو مطعون في طريقه، أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة)(١)

وقد أدت هذه الفكرة لدى الشيعة إلى أمور:

١ ـ أدت إلى القول بأن علياً أفضل الخلق بعد النبى صلى الله عليه وسلم، وأعلاهم منزلة فى الجنة، وأكثرهم خصائص، ومزايا، ومناقب، وأنه معصوم، وكذلك من بعده من الأثمة، وكل من عاداه أو حاربه أو أبغضه فإنه عدو لله، وخالد فى النار مع الكفار والمنافقين، وليس بينه وبين النبى صلى الله عليه وسلم إلا النبوة.

٢ \_ وأدت إلى الغلو في حب على حتى ألَّهُوهُ، فنهم من قال كما ذكر
 الشهرستاني:

«حل في على جزء إلهي، واتحد بجسده فيه، وبه كان يعلم الغيب، إذ أخبر عن الملاحم، وصح الخبر، وبه كان يحارب الكفار، وله النصرة، والظفر، وبه قلع باب خيبر، وعن هذا قال: والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية، ولا بحركة غذائية، ولكن قلعته بقوة ملكوتية، قالوا: وربما يظهر على في بعض الأزمان» (٢).

وقد تضمن هذا النص فكرة الحلول التي وجدت عند النصارى أيضاً، وفكرة الرجعة التي تطورت عند الشيعة إلى العقيدة باختفاء الأثمة، وأن الإمام المختفي سيعود، وعلاً الأرض عدلاً، ومنها نبعت فكرة المهدى المنتظر.

ولعل من أكبر العوامل التي ساعدت على هذه الفكرة، أن أكثر شيعة على

<sup>(</sup>١) انظر المقدمة ـ الفصل السابع والعشرون ، ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٧٨ ج ٢ « الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم » ومعه « الملل والنحل » للشهرستاني .

كانوا فى العراق، من عناصر مختلفة، وهى العراق من قديم مداهب مختلفة عريبة. ومنها ما فيه الزعم بعقيدة الحلول.

أما المسلمون العرب فهم أبعد الناس عن هذا الزعم، وتلك المذاهب، وقد عرفوا عقيدة الفطرة في الإسلام القائمة على وحدانية الله وتنزهه، وقد قال الله في القرآن على لسان رسوله: (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّما إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ) (١)، فكيف بغيره من الناس؟

وللشيعة فرق شتى، أهمها: الزيدية، والإمامية:

ا حفالزيدية: هم أتباع زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، ومذهبهم أعدل مذاهب الشيعة وأقربها إلى السنة، فهم لا يرون الإمامة بالنص، ولا يذهبون مذهب الغلاة في الحلول، ويجيزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل، ولدنا قالوا بصحة إمامة أبي بكر وعمر، ولا يزال سوادهم الأعظم في اليمن حتى الآن، والإمام زيد إمام فقيه، وله في الفقه كتاب «المجموع».

٢ - والإساسية: وهم الذين قالوا بأن محمداً صلى الله عليه وسلم نص على خلافة على، وقد اغتصبها أبو بكر وعمر، وجعلوا الاعتراف بالإمام جزءاً من الإيمان، ويختلفون اختلافاً كثيراً في الأثمة وتسلسلهم لاختلاف فرقهم، ويقولون بمودة إمام منتظر، ومن أشهر فرقهم: الإسماعيلية، والإثنا عشرية، ولكل فرقة مذهبها الذي يختلف عن غيرها، وقد كان المتشيع أثره في الفقه الإسلامي.

فإن الشيعة لا يَعْتَدُّون في الأخذ إلا من علمائهم، ولا يفسرون النصوص إلاً وفق مسادئهم، ولا يأخذون بالإجاع، حيث لا اعتبار لأقوال غيرهم، ولا يقولون بالنقياس لأنه رأى، والدين لا يؤخذ بالرأي، وإنما يؤخذ عن الله ورسوله وأثمتهم المعصومين، وقد نشأ من ثمار ذلك مخالفتهم لأهل السنة والجماعة في كثير من الأصول والفروع.

<sup>(</sup>١) الكهف: ١١٠

(أ) فقد قالوا بإمامة على وخلافته نصاً ووصاية ، وإنها لا تخرج من أولاده ، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره ، أو بتقيَّة من عنده ، وليست الإمامة قضية مصلحة ، تُناط باختيار العامة ، بل هى ركن الدين الذى لا يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم إهماله وإغفاله ، وتفويضه إلى العامة ، وقالوا بوجوب عصمة الإمام عن المعصية ، والظلم ، والخطأ ، والنسيان .

ويرى الإسماعيلية أن التوحيد نفى الصفات عن الله ، لأنك إذا أثبت الصفات فلا توحيد ، وأن القرآن له ظاهر وباطن ، وأن أولياءهم الوتوا علم الباطن ، وأن الشعائر الدينية لا تلزم إلا العامة ، أما الخاصة فغير مطالبين بها ،

(ب) وهم يقولون بجواز نكاح المتعة إلى يوم القيامة، وإنه لم ينسخ، مستدلين بظاهر قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَغُتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَٱتُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ) (١)، والجمهور على أن الآية في النكاح الشرعي المعهود، والمراد بالاستمتاع: التمتع الكامل بالدخول بالزوجة من نكاح مشروع، والمراد بالأجور: ما يجب للزوجة من المهر كاملاً إذا استمتع بها الزوج، وتسميه المهر أجراً لا تدل على أنه أجر المتعة، فقد سمى المهر أجراً في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: (فَانِكُحُوهُنَّ بإذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ الجُورَهُنَّ) (٢) وقوله تعالى: (يَا أَيُها النَّبِيُ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ الجُورَهُنَّ) (٣) أي مهورهن. وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود وابُّي بن كعب وسعيد بن جبير «فا استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» فليست بقرآن عند مشترطي التواتر ولا سنة لأجل روايتها قرآنً، فتكون من قبيل التفسير للآية وليس بحجة.

ونكاح المتعة كان جائزاً في صدر الإسلام رخصة لحالة الغربة في السفر، ثم نُسخ عام الفتح، وأجع الصحابة على ذلك، وما روى عن

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٥٠.

- ابن عباس من إباحته، فقد روى عنه أنه رجع عنه.
- (ج) ولا يجيزون أن يتزوج المسلم بالكتابية لظاهر قوله تعالى: (وَلاَ تُمسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِر) (١) والآية محمولة عندالجمهور على غير الكتابيات لقوله: (والمَحْصَنَاتُ مِنَ الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (٢).
- (د) ويخالفون في مسائل كشيرة بالميراث، فلا يورثون النساء إلا من المال المنقول، دون الأرض أو العقار، ويجعلون المال كله للقريب ذي الفرض، وينعون العاصب مما زاد عن الفرض، ففي بنت وأخ مثلاً، يجعلون المال كله للبنت ويحرمون الأخ، ويقدمون ابن العم الشقيق على العم لأب، وهذا مبنى على عقيدتهم في الخلافة، وإن علياً وذريته مُقَدمًون على العباس وذريته، فعلى ابن عم شقيق والعباس عم لأب. وفاطمة وأولادها مُقَدمًون على غيرهم من العصبات، ويرون أن الأنبياء يُورتون.
- (ه) ويقولون إن الطلاق لا يقع إلا أمام شاهدين، لقوله تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مَنْ كَان يُوْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ مَنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لله ذَلِكُمْ يُوعَظُّ به مَنْ كَان يُوْمِنُ بالله وَاليَوْمِ النَّهِ وَاليَوْمِ النَّهِ وَاليَوْمِ النَّهِ وَاليَوْمِ النَّهِ وَاليَّوْمِ النَّهِ وَاليَّوْمِ النَّهِ عَلَى الله يَجْعَلُ لَهُ مَخْرِجاً) (٢) وقال جمهور الفقهاء: إن الطلاق يقع من غير حاجة إلى إشهاد فحضور الشهود شرط في صحة النزواج، وليس شرطاً في إنهائه، ولم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن صحابته اشتراط الشهود لوقوع الطلاق، فتصح الفرقة وإن لم يقع الإشهاد عليها، ويُشهد بعد ذلك، وإنما أمر الله بالإشهاد على الإمساك يقع الإشهاد عليها، ويُشهد بعد ذلك، وإنما أمر الله بالإشهاد على الإمساك أو الفرقة احتياطاً من التجاحد، وذلك على سبيل الاستحباب. لأن كُلأ منها حق للزوج، فجاز بغير إشهاد إذ لا يحتاج فيه إلى رضا غيره.

وإذا كان الخوارج قد غلبت عليهم الصراحة لطبيعتهم البدوية، فحاربوا

<sup>(</sup>١) المتحنة : ١٠

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٥.

بنى المينة جهاراً، فإن الشيعة قد لجأ أكثرهم إلى العمل سراً، ويُعرف هذا بالتقية، أى: المداراة، بأن يتظاهر الشخص بعقيدة أو عمل لا يعتقد بصحته، عافظاً على نفسه، أو عرضه، أو ماله، بل قال بعضهم: يجب إظهار الكفر لأدنى غافة أو طمع، وإنه لا إيمان لمن لا تقية له.

\* \* \*

## • تفرق العلماء في الأمصار:

بدأت الفتوحات الإسلامية تتسع في عهد عمر بن الخطاب، وظلت موجة المد الإسلامي في المشرق والمغرب، تبشق طريقها من بعده، وكان لا بد للعرب والمسلمين الفاتحين أن يؤهلوا أنفسهم لحكم البلاد التي فتحوها بالعلم والمعرفة ،ولابد للنين دخلوا في الإسلام من غير العرب أن يتعلموا العربية لدينهم ولدنياهم، فاستتبع الفتح الإسلامي حركة علمية في البلاد المفتوحة، وقد ذكرنا من قبل تفاوت الصحابة في درجاتهم العلمية، وأن عدداً منهم ليس بالقليل، كانت له مكانة علمية مرموقة، وقد عُدّت بضعة من الصحابة هم الطبقة الأولى في العلم، وعُد عشرون من الطبقة الثانية، وعُد نحو مائة وعشرين من الطبقة الثالثة، وهؤلاء وأولئك يتفرقوا في أنحاء الدولة الإسلامية بعد الفتح، ووزعوا على الأمصار أحياناً وصداً إلى تعليمهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى الين، وإلى البحرين، وكان عمر بن الخطاب يميل إلى استبقاء كبار فقهاء الصحابة بالمدينة، للاستعانة بهم في الفتيا عند عرض المشكلات، والحياولة بينهم وبين بالمدينة، للاستعانة بهم في الفتيا عند عرض المشكلات، والحياولة بينهم وبين معلمين في الأمصار، بعد أن اتسعت الفتوحات.

عن سالم بن عبد الله قال: كنا مع ابن عمر يوم مات زيد بن ثابت، فقلت: مات عالم الناس اليوم، فقال ابن عمر: يرحمه الله اليوم، فقد كان عالم الناس وحبرهم، فرقهم عمر في البلدان.

وعن عمر بن الخطاب أنه قال حين خرج مُعاذ بن جبل إلى الشام: لقد أخل خروجه بالمدينة وأهلها في الفقه وما كان يفتيهم به، ولقد كنت كلمت أبا بكر رحمه الله أن يجبسه لحاجة الناس إليه، فأبى على وقال: رجل أراد جهاداً

يريد الشهادة فلا أحبسه، فقلت: والله إن الرجل ليرزق الشهادة وهو على فراشه.

وكتب عمر إلى أهل الكوفة: إنى بعثت إلىكم بعبد الله بن مسعود معلّماً ووزيراً، وآثرتكم به على نفسى، فخذوا عنه، فقدم الكوفة ونزلها، وابتنى بها داراً إلى جانب المسجد.

وبعد عهد عمر كثر انتشار الصحابة في البلاد المفتوحة، وقد أنشأ هؤلاء الصحابة العلماء الذين تفرقوا في الأمصار حركة علمية في كل مصر نزلوا فيه، ولدى كل واحد منهم من العلم ما قد لا يكون لدى الآخر، وكونوا مدارس منهجية في تعليمهم، وكان لهم تبلاميذ ينقلون عنهم العلم، فتخرَّ عليهم التابعون، وتأثرت البلاد التى نزلوا فيها بشخصياتهم، ونهحوا في العلم مناهجهم.

ومن الطبيعى أن تزدهر هذه الحركات العلمية في المدن خاصة، لأنها أكثر ناساً وأوفر عمراناً.

#### مكة:

خلّف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكة بعد فتحها معاذاً يفقه أهلها ، ويُعلمهم الحلال والحرام، ويُقرئهم القرآن، وهو من أفضل فقهاء الأنصار، علماً وخلقاً ، واعتبر معلم مكة فى عهده .

ولما كان الخلاف بين عبد الملك بن مروان، وعبد الله بن الزبير، ذهب ابن عباس إلى مكة وعلّم بها، فكان يجلس في البيت الحرام، ويعلم التفسير، والحديث، والفقه، والأدب، وأشهر من تخرج على يديه من التابعين مجاهد بن جبر، وعطاء بن أبى رباح، وطاووس بن كيسان، وثلاثتهم من الموالي، وقد عَدَّ الله وابن سعد طاووساً من علماء اليمن، وعَدَّه ابن القيم من فقهاء مكة ومفتها، لأن هذا كان آخر أمره.

#### • المدينة:

كانت المدينة دار الهجرة ومركز الخلافة، ومقر كبار الصحابة، فكانت أكثر علماً وأوفر شهرة.

وأشهر من تفرَّغ فيها للحياة العلمية، وكثر أصحابه وتلاميذه: زيد بن ثابت. وعبد الله بن عمر بن الخطاب.

وتخرَّج على يد علماء المدينة من الصحابة كثير من التابعين، وأشهرهم: سعيد ابن المسيب، وعروة بن الزبير بن العوام، ثم كان ابن شهاب الزهرى القرشى الذي أخذ عن كبار التابعين فحفظ فقه علماء المدينة وحديثهم.

### • الكوفة:

نزل الكوفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير، وكان أشهرهم في العلم: على بن أبى طالب، وعبد الله بن مسعود، إلا أن تأثير ابن مسعودكان أكثر علميا فيها، حيث بعثه عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة يعلمهم، فأخذ عنه كثير من الكوفيين، وتكونت في الكوفة حركة علمية كبيرة، وكان أشهر تلاميذه الذين تلقوا عنه أكثر علمهم: علقمة، والأسود، ومسروق، وشريح، والشعبي، والنخعى، وسعيد بن جبير.

#### • البصرة:

كذلك نزل في البصرة عدد كبير من الصحابة، أشهرهم في العلم: أبو موسى الأشعرى وأنس بن مالك.

ومن أشهر من خرَّجته مدرسة البصرة: أبو الحسن البصرى، ومحمد بن سيرين، وكلاهما من أبناء الموالي.

#### الشام:

روى أن يزيد بن أبى سفيان كتب إلى عمر: قد احتاج أهل الشام إلى من يُعلمهم القرآن، فأرسل معاذاً، وعبادة، وأبا الدرداء، فقضى معاذ آخر حياته بالشام معلماً، وانتهت إقامته إلى فلسطين، وتولى عبادة بن الصامت إمرة جمص، واستقر أبو الدرداء في دمشق، وتخرج على يدهم جميعاً كثير من التابعين، كأبي إدريس الخولاني، ثم مكحول الدمشقى، وعمر بن عبد العزيز، ورجاء بن حيوة، ثم كان إمام أهل الشام عبد الرحمن الأوزاعي.

#### • مصر:

يُعتبر عبد الله بن عمرو بن العاص أشهر الصحابة الذين نزلوا بمصر، وعلَّموا بها، وكان من أكثر الناس حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بحركة علممية في مصر، وأخذ عنه كثير من أهلها، واشتهر من بعده يزيد بن حبيب أستاذ الليث بن سعد .

#### • اليمن:

وعرف من فقهاء اليمن من التابعين: سطرف بن مازن قاضى صنعاء، وعبد الرزاق بن همام، وهشام بن يوسف.

#### \* \* \*

#### • رواية الحديث:

تُوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم محفوظ في الصدور، ومكتوب في الرقاع والأكتاف، والحجارة وغيرها.

أما السنة فلم يكن شأنها كذلك، لأنها لم تدوّن كها دُوّن القرآن لأسباب أشرنا إلى بعضها من قبل، أهمها: الخبوف من اختلاط بعض أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وما ورد من النهى عن كتابة شيء غيره، وهذا لا ينفى أن يكون قد كتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من السنة. كما ذكرنا من قبل عن الصحف التي كتبها بعض الصحابة.

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى صحابته بتبليغ السنة إلى من وراءهم، مع التثبت فيا يروون.

أخرج أبو داوود والسرمذي، من رواية زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نضر الله إمرءاً سمع مقالتي فحفظها ووعاها، ورواها كها سمعها، فَرُّب مُبَلِّغٌ أوعى من سامع».

وقد امتشل الصحابة هذا وبَلِّغُوا أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمته، خصوصاً وقد تنفرقوا في الأمصار، وأصبحوا فيها مُعَلِّمين، وتتلمذ عليهم التابعون، ورحل إليهم من رحل على بُعد الشقة، وعناء السفر للأخذ عنهم.

بَيْدَ أَن الصحابة كانوا متفاوتين في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة وكثرة، فن المقلين: الزبير، وزيد بن أرقم، وعمران بن حصين، ولعل ذلك كان لحذرهم من الوقوع في الكذب من غير قصد، ولذلك روي أن أنس بن مالك كان يتبع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «أو كما قال». ومن الكثرين: أبو هريرة، وعائشة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وحابر، وأنس بن مالك.

فلأبى هريرة كما يذكر بعض الباحثين (٣٧٤) حديثاً. ولعائشة (٢٢١٠). ولعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك ما يقرب من مسند عائشة، ولكل من جابر ابن عبد الله، وعبد الله بن عباس أزيد من (١٥٠٠) ونرى بعض الصحابة لم يرد عنه إلا القليل النادر، ومما ساعد هؤلاء المكثرين في الحديث طوال حياتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وطول صحبتهم وكثرة من أخذ عنهم

وقد اجتهد صغار الصحابة بجمع الحديث من كبارهم، ورحلوا في طلبه.

أخرج البخارى في الأدب المفرد، وأحمد والطبراني، والبيهقي واللفظ له عن جابر بن عبدالله قال: بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه منه، فابتعت بعيراً فشددت عليه رحلي، ثم سرت إليه شهراً حتى قدمت الشام، فإذا هو عبدالله بن أنيس الأنصاري، فأتيته فقلت له: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه، فقال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يُحشر الناس غُرلاً بُهُماً» فقال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يُحشر الناس غُرلاً بُهُماً» قلنا: وما البُهُم؟ قال: ليس معهم شيء، فيناديهم نداء يسمعه من بعقد كما يسمعه من قرب: أنا الديّان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الخنة عنده مظلمة حتى أقصّها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى أقصّها منه، حتى الطممة، قلنا: كيف؟ وإنما نأتي الله عُراة غُرلاً بُهُماً؟ قال: «بالحسنات والسيئات».

وبمثل هذا الاهتمام والارتحال لطلب السنة ابتدأت رواية الحديث تأخذ في السعة والانتشار، واتجهت الأنظار إلى الصحابة رضى الله عنهم، وحرص التابعون على لقياهم ونقل ما في صدورهم من علم قبل أن ينتقلوا إلى الرفيق الأعلى، ولم يشك أحد في الأخذ عن الصحابة، ولم يكن قد دُسَّ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وقعت الفتنة وظهرت الطوائف، وبدأ التحول في حياة المملمين الدينية تبعاً للتحول في حياتهم السياسية.

# \* \* \* بدء الوضع في الحديث:

أدى انقسام المسلمين إلى طوائف بعد الفتنة ، إلى أن يؤيد كل فريق موقفه بالقرآن والسنة ، فأوِّل بعض هذه الطوائف القرآن على غير حقيقته ، وحَمَّلوا نصوص السنة ما لا تحتمله ، فإذا عَزَّ عليهم التأويل نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله تأييداً لدعواهم ، لاسيا في فضل أثمتهم ، وقد ذكروا أن أول بادرة في ذلك كانت من الشيعة ولم يقع شيء من ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يصدر عن أحد من الصحابة ، فهم محل الثقة ، وما كان بينهم من خلاف كان اجتهاداً في الدين ، وكل منهم يطلب الحق وينشده ، وإنما نشأ الوضع من الخلافات السياسية في عهد التابعين .

وأهم بواعثه ترجع إلى ما يأتى:

#### ١ \_ الخلافات السياسية:

فقد كانت سبباً أصيلاً في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سئل مالك عن الرافضة، فقال: لا تكلمهم، ولا نَرْوِ عنهم، فإنهم يكذبون.

ويقول شريك بن عبد الله القاضى، وقد كان معروفاً بالتشيع مع الاعتدال فيه: احمل عن كل من لقيت، إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث، ويتخذونه ديناً. وبذلك كان الرافضة أكثر الفرق كذباً

قال حماد بن سلمة: حدثنى شيخ لهم \_ يعنى الرافضة \_ قال: كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شيئاً جعلناه حديثاً.

وقد بَيَّن ابن تيمية ذلك في منهاج السنة.

ومن أمشلة الوضع لدى الرافضة: «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى ابراهيم في حلمه، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى على ».

و: «أنا ميزان العلم، وعلى كَفَّتَاه، والحسن والحسين خيوطه، وفاطمة عُلاَّقته، والأثمَّة منا عمود توزن فيه أعمال المحبين لنا والمبغضين لنا ».

و « حب على حسنة لا يضر معها سيئة، وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة » فهذه الأخبار ونظائرها تفوح منها رائحة الكذب بصورة ظاهرة.

أما المتعصبون من جهلة أهل السنة فقد ندر ما أثير عنهم من الدَّس في الأخبار مثل: «ما في الجنة شجرة إلاً مكتوب على ورقة منها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورين»، «الأمناء ثلاثة: أنا وجريل ومعاوية».

وذكر العلماء أن أقل الفرق الإسلامية كذباً هي فرق الخوارج، لما كانوا عليه من تقوى ولأنهم يُكَفِّرون مرتكب الكبيرة، ونسبوا إليهم: «إذا أتاكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته». ولكن بعض الباحثين ينفي عنهم تهمة الوضع إذ لادليل يُعتمد عليه في ذلك.

قال أبوداوود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج.

وقال ابن تيمية: ليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعدل من الخوارج.

وقال: ليسوا ممن يتعمدون الكذب، بل هم معروفون بالصدق، حتى يقال إن حديثهم من أصح الحديث.

#### ٢ \_ الزندقة:

أظل الإسلام بلواء دعوته ودولته كثيراً من البلاد، ودخلت في حوزته عروش وإمارات وزعامات لها ماض في الحكم وتراث في الفلسفة، وربما عَزَّ على بعض

هذه النفوس أن تظل العقيدة الإسلامية صافية المنبع، سائغة الشراب لحقد دفين، أو كراهية للإسلام وأهله، فعمدت إلى الانتقام من هذا الدين ورجاله بالعمل على إفساد عقائده، وتشويه محاسنه، وتفريق صفوف أتباعه وجنوده، فكان الدس في السنة من أوسع ميادين الإفساد لدينهم فصاغوا أحاديث طابعها السخف والسخرية كقولهم: «خلق الله الملائكة من شعر ذراعيه وصدره»، وقولهم: «إن الله لما خلق المحروف سجدت الباء ووقفت الألف»، ومن أشهر هؤلاء الزنادقة الوضّاعين: عبد الكريم بن أبى العوجاء وقد قتله عمد بن سليمان بن على والى البصرة، واعترف عند قتله بأنه وضع مئات الأحاديث. وبيان بن سمعان، قتله خالد بن عبد الله القسرى، ومحمد بن سعيد المصلوب، قتله أبو جعفر المنصور.

## ٣ ـ عصبية الجنس أو الإمام أو البلد:

وضع الشعوبيون(١) حديث: «إن الله إذا غضب أنزل الوحي بالعربية، وإذا رضى أنزل الوحى بالفارسية»، فقابلهم جهلة العرب بالمثل فقالوا: «إن الله إذا غضب أنزل الوحى بالفارسية، وإذا رضى أنزل الوحى بالعربية».

ووضع المتعصبون الأبى حنيفة: «سيكون رجل من أمتى يقال له أبو حنيفة السنعمان هو سراج أمتى». والمتحاملون على الشافعى: «سيكون من أمتى رجل يقال له محمد بن ادريس هو أضر على أمتى من إبليس» وكذلك الشأن فيا وضعوه عن فضائل بعض البلدان والقبائل.

#### ٤ - التساهل في باب الفضائل والترغيب والترهيب:

سلك بعض من تصدُّوا للوعظ إلى ابتكار قصض مكذوب للتأثير على عواطف الناس وإحراز إعجابهم، ونسبوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة هذا: «من قال لا إله إلاّ الله خلق الله من كل كلمة طيراً منقاره من ذهب، وريشه من مرجان».

وفي كتب الأخلاق والتصوف كثير من هذا الباب.

<sup>(</sup>١) الشَّعُوبيون: هم الذين ينكرون تفضيل العرب على غيرهم، ويحاولون الحط من قدرهم. الواحد \$ شُعُوبي.

وقد ذكر ابن قتيبة عند الكلام على الوجوه التى دخل منها الفساد على الحديث، الوجه الشانى: القصاص، فإنهم يميلون وجه العوام إليهم، ويشيدون ما عندهم بالمناكير والأكاذيب من الأحاديث. ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان حديشه عجيباً، خارجاً عن نظر العقول، أو كان رقيقاً يحزن القلب، فإذا ذكر الجنة قال: «فيها الحوراء من مسك أو زعفران، وعجيزتها ميل فى ميل، ويبوىء الله وليه قصراً من لؤلؤة بيضاء، فيها سبعون ألف مقصورة، فى كل مقصورة سبعون ألف قبة »، فلا يزال هكذا فى السبعين ألفاً لا يتحول عنها. وللسيوطى كتاب «تحذير الخواص من أكاذيب القصاص» حققه الشيخ محمد الصباغ ونشره المكتب الإسلامى.

ومن هذا القبيل كثير من أحاديث فضائل القرآن سورة سورة ، وقد اعترف نوح ابن أبى مريم بوضع مشل هذا ، واعتذر لذلك بأنه رأى الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبى حنيفة ، ومغازى محمد بن إسحاق .

ومن هؤلاء الوضاعين «غلام خليل »الذى كان زاهداً، فزيَّن له المشيطان وضع أحاديث عن فضائل الأذكار والأوراد حتى قيل له: هذه الأحاديث التى تُحدِّث بها من الرقائق؟ فقال: وضعناها لنرقق بها قلوب العامة.

# جهود العلماء لصيانة السنة ومقاومة حركة الوضع:

بذل العلماء منذ عصر الصحابة إلى أن تم تدوين السنة كثيراً من الجهود، لتمييز صحيح الأحاديث، وسلكوا أقوم الطرق العلمية للنقد والتمحيص، يحق لأمتنا أن تفاخر به الأمم جميعاً، ونستطيع أن نلخص أهم خطواتهم لتحقيق ذلك في الأمور الآتية:

ا \_ التحرى في إسناد الحديث: فقد أخذ علماء الصحابة والتابعين بعد أن وقعت الفتنة، وظهرت الفرق، يتحرون في نقل الأحاديث، ولا يقبلون منها إلاً ما عرفوا طريقها ورواتها، واطمأنوا إلى ثقتهم وعدالتهم.

وقد نقل مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سير ين قوله: «لم يكونوا يسألون عن

الإستباد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم،

ويقول ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ماشاء.

ويقول ابن المبارك كذلك: بيننا وبين القوم: «القوائم» يعنى الإسناد.

ولهذا كثرت رحلات التابعين، بل ورحلات صغار الصحابة من مصر إلى مصر ليسمعوا الأحاديث الثابتة من الرواة الثقات.

يقول سعيد بن المسيب: إنى كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد.

وحدّث الشعبى مرة بحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم، ثم قال لمن حدث به: خذها بغير شيء، قد كان الرجلي يرحل فها دونها إلى المدينة.

٢ ـ نقد الرواة: فقد تتبع العلماء الرواة ودرسوا حياتهم، وتاريخهم، وسيرتهم، لمعرفة حالهم من صدق أو كذب، ولم تأخذهم في الله لومة لائم، ووضعوا لذلك قواعد ساروا عليها لبيان من يؤخذ منه ومن لا يؤخذ، وعدل هؤلاء النقاد الصحابة ولم ينسبوا لأحد منهم كذباً.

قال الغزالي في المستصفى: والهذى عليه سلف الأمة وجاهير الخلف أن عدالتهم أي الصحابة معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم فى كتابه، فهو معتقدنا فيهم، فلا حاجة لهم إلى التعديل، ثم ذكر مزاعم آخرين فقال: وقد زعم قوم أن حالهم كحال غيرهم فى لزوم البحث وقال قوم: حالهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات، ثم تغيرت الحال وسفكت الدماء، فلا بد من البحث.

ومن أهم من لا يؤخذ حديثهم الذين يعرف عنهم الكذب، ولو فى أحاديث الشاس، وأصحاب البدع والأهواء، إذا كانت بدعهم مُكَفِّرة أو استحلوا الكذب، والنُسَّاق.

۳ - وضع أمارات للدلالة على أن الحديث موضوع، كمخالفته لصريح القرآن، أو فساد معناه، وهذا ما يعرف في مصطلح الحديث بـ (الجرح والتعديل).

#### • الجرح والتعديل:

نشأ من ثمار هذه الجهود المباركة علم (الجرح والتعديل)، وهو علم يبحث فيه عن أحوال الرواة، وأمانتهم، وثقتهم، وعدالتهم، وضبطهم، أو عكس ذلك من كذب أو غفلة أو نسيان، وهو من أجّلِ العلوم الاسلامية التي امتازت بها المتنا.

وقد ابتدأ الكلام عن الرواه توثيقاً وتوهيناً منذ عصر صغار الصحابة، كابن عباس، وعبادة بن الصامت، وأنس بن مالك، ثم من التابعين: سعيد ابن المسيب، والشعبى، وابن سيرين، ثم تتابع الأمر بعد ذلك فيمن نظر فى الرجال للوقوف على أحوال الرواة، كشعبة، ومالك، والأوزاعى، والثورى، والليث، وابن المبارك، ويحيى بن سعيد القطان. وهكذا من الطبقات التى تلتهم.

والذي يمعن النظر في هذا العلم وما ألَّفَ فيه من كتب يقف على الجهد المشكور الذي بذله علماؤنا في نقد الأحاديث لمعرفة الصحيح والحسن والضعيف.

بل إنهم وضعوا كذلك قواعد لمعرفة الموضوع، وعلاماته فني السند وفي المتن.

ومن أهم علامات الوضع فى السند: أن يكون راويه كذاباً معروفاً بالكذب، ولا يرويه ثقة غيره، أو أن يعترف واضعه بالوضع، أو يروى الراوى عن شيخ لم يثبت لقياه له، أو وُلِدَ بعد وفاته.

ومن أهم علامات الوضع في المتن.

(أ) ركماكة اللفظ، وضعف الأسلوب. قال ابن دقيق العيد: كثيراً ما يحكمون بذلك أى بالوضع باعتبار أمور ترجع إلى المروى.

وحاصله أنهم لكشرة ممارستهم الألفاظ الحديث، حصلت لهم هيئة نفسانية، وملكة قوية يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبى وما لا يجوز.

- (ب) فساد المعنى: بأن يكون الحديث مخالفاً لبدهيات المعقول، من غير أن يمكن تأويله، أو مخالفاً للقواعد العامة فى الأخلاق، أو مشتملاً على سخافات يصان عنها العقلاء، أو مخالفاً لصريح القرآن، أو لحقائق التاريخ المعروفة من عصر النبى صلى الله عليه وسلم.
- (جـ) موافقة الحديث لمذهب الراوى ، كرواية الرافضي حديثاً في فضل أهل البيت .
- (د) اشتمال الحديث على إفراط في الثواب العظيم على الفعل الصغير، والمبالغه بالوعيد الشديد على الأمر الحقير.

وقد أشبع الدكتور مصطفي السباعي هذا البحث، فليرجع إليه من شاء في كتابه: «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي».

#### \* \* \* • تدوين الحديث وأثره:

انقضى عهد الصحابة دون أن يُدَّون من الحديث إلاَّ النزر اليسير، حيث كان الاعتماد فيه على الرواية، حتى لا يلتبس القرآن الذي كتبوه بالسنة، إلاَّ أن السنفكير في كتابة الحديث قد عرض لعمر رضى الله عنه، ولكنه عدل عن ذلك كما تدل بعض الروايات.

فقد أخرج البيهقى عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنة، فاستشار فى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهراً، ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له، فقال: إنى كنت أردت أن أكتب السنن، وإنى ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليها، وتركوا كتاب الله، وإنى والله \_لا ألبّسُ كتاب الله بشيء أداً...

ويتبين من هذه الرواية أن عمر خشى من كتابة الحديث أنينصرفالناس عن كتاب الله، وهو أساس الدين، كما انصرفت الأمم السابقة، أو يلتبس بالقرآن. فلما كنانت الفتنة، وانتشر الكذب، وبدأ الوضع في الحديث، نفر العلماء

للذَّب عن حياض السنة وصيانتها، واستلزم هذا التفكير في تدوين الحديث حفظاً له من الضياع، وخوفاً عليه من الزيادة أو النقص.

وأول من فكر فى جمع الحديث وتدوينه، كها تذكر الروايات، عمر بن عبد العزيزرضى الله عنه من التابعين، فإنه كتب إلى عامله وقاضيه على المدينة أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء.

ولم يكسف عمر بن عبد العزيز بالكتابة إلى ابن حزم، فقد روى أنه كتب إلى أهل الآفاق: انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه.

ومع هذا فإن الجهد الأكبر فى تدوين الحديث يرجع إلى الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى، الذى ذكر مسلم أن له تسعين حديثاً لا يرويها غيره. وقال فيه كثير من علماء عصره: لولا الزهرى لضاع كثير من السنة.

ولم يكن تدوين الحديث فى هذا العصر مُبَوَّباً على أبواب العلم كما صنع السخارى ومسلم وغيرهما من رجال الحديث، ولكنه كان جمعاً للأحاديث من غير تسويب، ثم شاع التدوين بعد الزهرى على أنماط مختلفة كان أكثرها يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلطاً بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، إلى أن قام أئمة الحديث بتآليفهم العظيمة على طريقة المسانيد، ثم على طريقة التبويب.

قال ابن حجر: وأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح المتوفى سنة ١٦٠ هـ، وسعيد ابن أبى عروبة المتوفى (سنة ١٥٦هـ) إلى أن انتهى الأمر إلى كبار الطبقة الشالشة. وصنّف الإمام مالك الموطأ بالمدينة، وعبد الملك بن جريح بمكة، والأوزاعي بالشام، وسفيان الثورى بالكوفة، وحماد بن سلمة بن دينار بالبصرة (١). ثم تلاهم كثير من الأئمة في التصنيف، كل على حسب ما سنح له

<sup>(</sup>١) لمظر مقدمة فتح البارى ص ٤ ج ١ ، إدارة الطباعة المنيرية .

وانهى إليه علمه. ولن نتعرض لوصف هذه التصانيف لأنها الفت بعد هذا العهد الذي نتحدث عنه.

وكان لتدوين الحديث أكبر الأثر في اتساع دائرة الحركة العلمية للفقه الإسلامي، حيث كان سبباً في رحلة العلماء للرواية، وطوافهم بالبلدان، يأخذ بعضهم عن بعض، فتبادلوا الآراء العلمية، ووقف علماء كل مصر على ماعند الآخرين.

ثم إن السنة جاءت مبينة للقرآن، واشتملت على أحكام لم تأت فى كتاب الله عز وجل، فكان الاستناد إليها فى الأحكام الفقهية أكبر عون للعلماء على استنباط حكم ما يَجِّدُ من أحداث، وما يعرض للناس من أقضيات، ولا سيا أن تدوين الحديث كان أسبق من تدوين الفقه.

وكان لجهود أمَّة الحديث وعلمائه في العصور المختلفة أثر كبير في الدَّب عن السنة والذود عن حياضها وتمييز الصحيح من السقيم فيها. وألف كثير منهم العديد من الكتب في الكشف عن الأحاديث الواهية، أو في تخريج أحاديث بعض الكتب وبيان درجتها أو في الأحاديث الضعيفة والموضوعة.

ومنهم من آفرد الموضوعات بالتأليف أو عنى بالأمارات الدالة على الوضع، وقد تناولنا المؤلفات في ذلك عند الكلام عن السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي.

وتواجه السنة اليوم هجمات شرسة من ذوى النفوس المريضة الذين يهدفون من وراء ذلك إلى توهين الشقة في الأحكام الشرعية وحجية السنة، ولم تقتصر هذه المجمات على المستشرقين الذين ينفثون سمومهم بأساليب شتى، بل بلغ السيل الزبى في هجمات أدعياء العلم تارة وذوى الرئاسة القسرية في دنيا العرب تارة أخرى من الجهلاء الأغبياء.

وقد رد الدكتور مصطفى السباعى فى كتابه «السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى» على شبه أولئك جميعاً رداً علمياً مستفيضاً سواء أكان هذا فيا يتصل بما كتبه «أبو رية» فى كتابه «أضواء على السنة المحمدية» ومطاعنه فى أبى هريرة. أو كان متصلاً بشبه المستشرقين..

ونشر العالم الفاضل الشيخ محمد نصيف وجيه «جده» رسالة بعنوان «دفاع عن السنة» تضمنت ثلاث مقالات بأقلام الأساتذة: الشيخ أبو الحسن الندوى ــ والشيخ يحيى المعلمي والدكتور مصطفى السباعي.

\* \* \*

## • نشأة أهل الرأى وأهل الحديث:

عرفنا من قبل أن تفرق الصحابة فى الأمصار أحدث حركة علمية فى كل مصر، تفاوت فى منهجها بتفاوت هؤلاء الصحابة، وتأثر تلاميذهم بهم، وقد تمايز فى هذا التفاوت منهجان:

أحدهما: منهج «أهل الرأى» أو مدرسة الكوفة بالعراق.

والثاني: منهج «أهل الحديث» أو مدرسة المدينة بالحجاز.

\* \* \*

## • مذهب أهل الرأى في العراق:

ربما كان عمر بن الخطاب أكثر الصحابة فقها للنص، واجتهاداً في فهمه، وإقداماً على إبداء الرأى فيه، والمشكلات التي اعترضت الصحابة واجتهدوا فيها، تعطى لعمر بن الخطاب رضى الله عنه هذه الميزة في أكثر من موضع، وإن كان قد حرص على استشارة الصحابة والتريث في الأمور.

فعن الشعبى قال: كانت القضية تُرفع إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فريما تأمل فى ذلك شهراً، ويستشير أصحابه، واليوم يفصل فى المجلس مائة قضية.

وسار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على طريقة عمر، وتأثر به في آرائه، وروى عنه أنه قال: إنى لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم. وجاء فى «أعلام الموقعين» أن ابن مسعود كان لا يكاد يخالف عمر فى شىء من مذهبه، وأنه قال: «لو أن الناس سلكوا وادياً وشعباً، وسلك عمر وادياً وشعباً، لسلكت وادى عمر وشعبه».

وقال الشعبي: كان عبد الله لا يقنت، ولوقنت عمر لقنت عبدالله.

YA1.

وهذا يدل على أن ابن مسعود نهج منهج عمر فى التفكير والاستنباط والرأى ، حيث لا نص. وإن خالفه فى مسائل كثيرة لم يتابعه فيها ، لاجتهاده الخاص بما يرى أنه الحق.

وروى عن إبراهيم السخعى أنه كان لا يعدل بقول عمر وابن مسعود إذا اجتمعا، فإذا اختلفا كان قول عبد الله أعجب، لأنه كان ألطف.

وقد عرفت من قبل أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أرسل عبد الله بن مسعود إلى أهل الكوفة ليعلمهم، وكانت حركته واسعة، ونهج تلاميذه من بعده نهجه. فاعتبرت مدرسة ابن مسعود بالعراق نواة لمدرسة الرأى، حتى نسب إليها بعض التابعين فقيل «ربيعة الرأى».

و يرجع انتشار مدرسة الرأى في العراق إلى الأمور الآتية:

- ۱ تأثرهم بالصحابى الجليل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، الذى كان من منحى عمر بن الخطاب ، وأستاذ الكوفة ، كما عرفنا . واطلاعهم على أقضية على بن أبى طالب واجتهاداته مدة خلافته بينهم .
- ٢ كان الحديث في العراق قليلاً إذا قيس إلى ما لدى أهل الحجاز، موطن الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة. فإذ عدد الصحابة الذين وفدوا على العراق كان قليلاً بالنسبة إلى الصحابة الذي ظلوا في الحجاز.
- " والعراق متاخم للفرس، واتصل بالحضارة الفارسية اتصالاً وثيقاً، وذلك من شأنه أن يحدث كثيراً من المسائل الجزئية، والمشاكل المتعددة التي تحتاج إلى إعمال الرأى وكثرة القياس، روى عن إبراهيم النخعى أنه قال: «إنى لأسمع الحديث الواحد فأقيس عليه مائة شيء» (١).
- على أرضه دارت الفتنة، ثم شاع الحوارج، وعلى أرضه دارت الفتنة، ثم شاع الوضع في الحديث تأييداً للمذاهب السياسية، وهذا جعل علماءه في مدرسته

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، ج ٢ ص ٨٢ ط. دار الفكر.

يقلون من رواية الحديث، ويتحفظون فيها، تحرزاً من الوقوع فى الأحاديث الموضوعة، فكانت الأحاديث التي يُعَوَّلُ عليها لديهم قليلة، وهذا يدعوهم عند النظر فى المسائل إلى القول بالرأى حيث لا نص.

\* \* \*

## • مميزات مدرسة أهل الرأى:

١ - كثرة تفريعهم الفروع لكثرة ما يعرض لهم من الحوادث، نظراً لتحضرهم وقد ساقهم هذا إلى فرض المسائل قبل أن تقع، فأكثروا من: «أرأيت لو كان كذا» ؟ فيسألون عن المسألة ويبدون فيها حكماً، ثم يفرِّعونها بقولهم: «أرأيت لو كان كذا» ؟ ويقلبونها على سائر وجوهها، المكنة وغير المكنة أحياناً، حتى سماهم أهل الحديث «الأرأيتيون» وتميز منهجهم بالفقه الافتراضى.

وقال سعيد بن المسيب لربيعة الرأى، وقد اعترض عليه في مسألة: «أعراقي أنت»؟.

وقدم على مالك بن أنس أسد بن الفرات، قال أسد: وكان أصحاب مالك يهابونه فى السؤال، فكنت أسأله عن المسألة، فإذا أجاب يقولون: قل له فإن كان كذا؟ فأقول له، فضاق على يوماً، فقال: هذه سليسلة بنت سليسلة، إن أردت هذا فعليك بالعراق.

٢ ـ قلة روايتهم للحديث، واشتراطهم فيه شروطاً لا يسلم معها إلا القليل، وانتهاجهم نج عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود فيا روى عنها من التثبت في الرواية وعدم الإكثار في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتهيبون من الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتهيبون من الرأى.

\* \* \*

## • مذهب أهل الحديث في الحجاز:

كان للمدينة منزلة خاصة باعتبارها دار الهجرة، التي نزل فيها التشريع، وشهدت ماكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً. وعاش فيها

الخلفاء الراشدون، فأصبحت مهد السنة، ومنبع الحديث، وملتقى الصحابة، وهذا يجعل أهلها أثبت الناس بالفقه، وأشدهم تمسكاً بالرواية، ووقوفاً عند الآثار.

ومدرسة المدينة فوق هذا، تستقى منهجها من شيوخها الأوائل الذين فى مقدمتهم: زيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم جيعًا، وقد عرف ابن عمر بحرصه الشديد على تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، والاعتزاز به، وتأثر بهذا المنهج تلاميذه الذين حلوا لواء العلم بهذه المدرسة، وفى مقدمتهم: سعيد ابن المسيب الذي أكب على جمع الآثار، وفتاوى الصحابة، وحفظ كثيراً منها، وقيل فيه: إنه أعلم الناس بما تقدمه من الآثار، وأفقههم فى رأيه، وعن ميمون ابن مهران قال: أتيت المدينة، فسألت عن أفقه أهلها، قَدُفِعتُ إلى سعيد فسألته.

ومن هذه المدرسة: الشعبى الذى يقول: ماجاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذوه، وماكان من رأيهم فاطرحوه، فى الحش (١).

ومذهب مدرسة أهل الحديث: أنهم إذا سئلوا عن شيء، فإن عرفوا فيه آية أو حديثاً أفتوا، وإلا توقفوا.

روى عن رجل سأل سالم بن عبدالله بن عمر عن شيء فقال: لم أسمع في هذا شيئاً، فقال له الرجل: فأخبرني أصلحك الله برأيك، قال: لا، ثم أعاد عليه فقال، إني أرضى برأيك، فقال سالم: إني لَعَلِّي إن أخبرتك برأيي ثم تذهب فأرى بعد ذلك رأياً غيره فلا أجدك.

وترجع أسباب وقوف أهل الحجاز عند النصوص إلى الأمور الآتية:

<sup>(</sup>۱) الحش: مكان قضاء الحاجة، وأصله أنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. والشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، ولد بالكوفة، ونشأ ومات بها، ولكنه أتى المدينة وأقام بها فترة، وروى عن عبدالله بن عمره، وعبدالله بن عاس، وعبدالله بن عمرو، وجابر بن عبدالله، والنعمان بن بشير، وأبي هريرة، وغيرهم (طبقات ابن سعد ج ٢ ص ٢٤٦).

- ا ـ تأثر مدرستهم بالمنهج الذي المتزمه علماؤهم كما ذكرنا في حرصهم على الأحاديث والآثار، وتجنبهم الأخذ بالرأى، وإعمال القياس، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملجئة وربما امتنعوا عن الإفتاء في المسألة التي لا يوجد لها دليل من كتاب أو سنة أو أثر.
- ۲ ــ مالديهم من ثروة كبيرة لدى الصحابة الذين استوطن أكثرهم الحجاز عامة والمدينة خاصة، من أحاديث وآثار تفى بحاجتهم فى الاستدلال، وتغنيهم عن إعمال الرأى.
- ٣ يسسر الحياة لدى أهل الحجاز ، وقلة مشاكلهم ، حيث كانوا على الفطرة الأولى ، بمنأى عا تحدثه المدينة الفارسية أو اليونانية من تفريع للمسائل، وكان الناس يعيشون على الحالة التي كانوا يعيشون عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك من الحوادث المستجدة سوى القليل النادر.
- ٤ بعدهم عن مواطن الفتنة، وبواعث النزاع بالنسبة لما كان عليه الأمر فى العراق. فقد سلموا من بدعة الخوارج والتشيع وأهل الأهواء، وظل تراث الحديث والأثر محفوظاً لديهم، لا تشوبه ريبة، ولا يتطرق إليه تهمة الوضع. ومن مميزات هذه المدرسة:
- ١ كراهيتهم الكثرة السؤال. وفرض المسائل، وتشعب القضايا، فالحكم ينبنى على قضية واقعة، لا على قضية مفترضة، والنص يدل على الحكم، فلا يبحث عن علل الأحكام وربط الحكم بها وجوداً وعدماً.
- ٢ الاعتداد بالحديث والوقوف عند الآثار. فالعلم هو علم الكتاب والسنة والأثر. والعناية بحفظ ذلك عناية بأصل التشريع ومصادر الفقه، والواجب الديني يفرض صيانة هذا التراث.

وكان بين أهل الرأى وأهل الحديث، منافسة شديدة، وعاب كل فريق منهم طريقة الآخر، وإن كان من بين الحجازيين من يميل إلى الرأى، كربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك. أخرج مالك في الموطأ عن ربيعة، قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: ففي المعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: ففي المعيد بن المسيب:

إصبعين؟ قال: عشرون، فقلت: ففى ثلاث؟ قال: ثلاثون، قلت: ففى أربع؟ قال: عشرون، قلت: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال له سعيد: أعراقى أنت؟ قال ربيعة: بل عالم مستثبت، أو جاهل متعلم، فقال سعيد: هى السنة، يشير بهذا إلى ما أخرجه النسائى عن النبى صلى الله عليه وسلم فإن: «عقل المرأة مثل عقل الرجل، حتى تبلغ الثلث من ديتها» ومع ورود النص لا مجال للعقل، ولذلك عاب سعيد على ربيعة، ما يعيبه على العراقيين يومئذ من تحكيم العقل فى النصوص.

#### \* \* \*

## • الفقهاء السبعة:

وقد اشتهر من مدرسة الحجاز الفقهاء السبعة.

قال ابن القيم فى «أعلام الموقعين»: وكان بالمدينة من التابعين: ابن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد ابن مسعود، وهؤلاء هم الفقهاء. وقد نظم القائل فقال:

إذا قيل في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم: عبيد الله، عروة، قاسم سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة

وعن هؤلاء السبعة انتشر فقه أهل المدينة ، وعلى يدهم تخرَّج من جاء بعدهم من الفقهاء ، وتعتبر مدرسة الفقهاء السبعة المدرسة الفقهية الأولى في هذا العصر ، حسى سمى باسمهم ، فقيل: «عصر الفقهاء السبعة ». وكان علمهم الفقهى أساساً لمنهج الفقه الإسلامي في البحث والنظر.

وقد وقع خلاف فى تعيين الفقهاء السبعة، قال السيوطى تعليقاً على كتاب تقريب النواوى يعد أن ذكر النووى أن الفقهاء السبعة هم: ابن المسيب، والقياسم بن محمد، وعروة، وخارجة بن زيد، وأبو سلمة بن عبدالرحن، وعبيد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، قال: هكذا عدَّهم أكثر علماء أهل الحجاز،

وجعل ابن المبارك سالم بن عبدالله بن عمر بدل أبى سلمة ، وجعل أبو الزناد بدل سالم وأبى سلمة أبا بكر بن عبد الرحن .

#### \* \* \*

## • من مسائل الخلاف في هذا العهد:

وترجع أكثر مسائل الخلاف في هذا العهد إلى الخلاف بين مدرستى «المدينة والكوفة» أو «أهل الحجاز، وأهل الرأى»، لاختلاف وجهة نظر كل منها عن الأخرى في الفقه. ومن ذلك:

## ١ ـ القراءة خلف الإمام:

فالرأى الغالب لدى مدرسة أهل الحجاز القراءة مع الإمام فيا أسر، وعدم القراءة فيا يجهر فيه.

عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيا لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ، بينا يرى أغلب أهل الرأى عدم القراءة خلف الإمام فيا جهر وفيا أسر على السواء.

وروى عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير في القراءة خلف الإمام قال: اجتمعا ألا يقرأ خلف الإمام في المغرب والعشاء والفجر، قال إبراهيم: ولا في الظهر والعصر. وأثر عن نفر منهم: ينبغي ألا يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات.

وأهل الحجاز في هذا يقفون عند الأحاديث والآثار التي تدل على قراءة الفاتحة خلف الإمام، كحديث: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» (١) وحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». متفق عليه.

أما حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» الذي يحتج به الكوفيون. فهو حديث ضعيف عند جميع الحقاظ، لا يصلح للاحتجاج به.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داوود والترمذي.

وأهل الرأى فى ذلك على مهجهم أيضاً، لأنهم جميعاً \_ أهل الحجاز وأهل الرأى \_ لا يختلفون فى أن الرجل يأتى الإمام، وهو راكع يُكبِّر معه، ويَعْتَد بتلك الركعة، وإن لم يقرأ فيها شيئاً، فلها أجزأه ذلك فى حال خوفه فوات الركعة احتمل أن يكون أجزأه ذلك لمكان الضرورة، واحتمل أن يكون إنما أجزأه ذلك، لأن القراءة خلف الإمام ليست عليه فرضاً.

قال أهل الرأي: فاعتبرنا ذلك.

## ٢ ــ صفة الجلوس في الصلاة:

فأهل الحجاز في الرأي الغالب يرون الجلوس على الورك اليسرى.

عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس، فنصب رجله اليمنى وجلس على وركه اليسرى، ولم يجلس على قدميه، ثم قال: أرانى هذا عبد الله ابن عبر، وحدثنى أن أباه كان يفعل ذلك.

أما أهل الكوفة فيرون رأياً آخر، وهو أن يفرش قدمه اليسرى على الأرض ويجلس عليها.

عن المغيرة عن إبراهيم أنه كان يستحب \_ إذا جلس الرجل في الصلاة .أن يفرش قدمه اليسرى على الأرض، ثم يجلس عليها. وقد نشأ رأى آخر يوفق بين الرأيين، بأن يكون الجلوس الأول على رأى أهل الكوفة، والثانى على مثل رأى أهل الحجاز.

## ٣ ـ القضاء باليمين مع الشاهد:

فجمهور أهل الحجاز يرون القضاء بالشاهد واليمين في الأموال، لأن هذا قد شبت عندهم في الحديث، لما رواه مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحن، وسليمان بن يسار سُئلا: هل يُقضى باليمين مع الشاهد؟ قالا: نعم، وقال الشافعي: أخبرنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، وذلك خاص بالأموال.

وجمهور أهل الراى يذهبون إلى أنه لا يُقضى إلا برجلين، أو رجل وامرأتين، ولا يُقضى بشاهد ويمين في شيء من الأشياء تمسكاً بالقرآن في قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدِينِ مِنْ رِجَالِكُمْ، فَإِنَّ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأْنَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُهَدَاءِ) (١).

وهناك مسائل خلافية أنحرى بين المدرستين، تُدْرَكُ في الفقه، مثل استئناف الصلاة، والوضوء من الدم السائل، والمسح على الخفين، والجمع بين الصلاتين للمطر، وأداء الصلاة في أوقات النهي، وغير ذلك.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٨٢.

# الفصتىلالرابع

# مَشَاهِيُوالمُفْنِينَ فَيْ الْمُعْمِدُ

- الصحابة والتابعون
   الأغــة الأربـعـة



# مَشَاهِيرُ المُفتِينَ في هذا العصر

## • أشهر المفتين في هذا العصر:

وقد اشتهر من المفتين في هذا العصر عدد كثير، بكل مدرسة، في كل مصر من الأمصار، نذكر منهم ما يلي:

## عبد الله بن عباس

هو عبد الله بن العباس القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه أمُّ الفضل «لبابة» بنت الحارث الهلالية، وُلِدَ وبنوهاشم بالشِعْب، قبل الهجرة بثلاث، وقيل بخمس، والأول أثبت.

قال الواقدى: لا خلاف عند أثمتنا أنه وُلِدَبالشِعْب حين حصرت قريش بنى هاشم وأنه كان له عندموت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة، وكان أبيض طويلاً وسيماً جسيماً.

روى أن عليًا ولآه البصرة. وكان على المُسْرة يوم صِفّين، واستخلف أبا الأسود على الصلاة، وزياداً على الخراج، ولم يزل ابن عباس على البصرة حتى قتل على، فاستخلف على البصرة عبد الله بن الحارث، ومضى إلى الحجاز.

ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «اللهم فقهه في الدين، وعلَّمه التأويل» فاستجاب الله دعاه.

وروى من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له: «اللهم علَّمه الحكمة وتأويل الكتاب».

وعكف ابن عباس على العلم: رواية، ودراسة، وتعليماً، حتى برز، وأثمر، وتوارثت الأمة علمه الغزير.

روى الدارمي عن ابن عباس، قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير، قال: واعجباً لك، أترى الناس يفتقرون إليك، قال: فتركت ذلك وأقبلت أسأل. فإن كان ليبلغني الحديث عن رجل، فآتى بابه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه يسفى الريح على من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله ماجاء بك، هلا أرسلت إلى فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث، فعاش الرجل الأنصارى حتى رآني وقد اجتمع الناس حولى يسألونني فقال: هذا الفتى كان أعقل منى.

وعن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: أما إن ابن عباس لو أدرك أسناننا ماعاشره منا أحد.

وكان يقول: نِعْمَ ترجمان القرآن ابن عباس.

ولما مات زيد بن ثابت قال أبو هريرة: مات حَبْرُ هذه الامة، ولعل الله أن يجعل من ابن عباس خلفاً.

وسئل أبن عمر عن آية فقال: انطلق إلى أبن عباس فاسأله، فإنه أعلم من بقى بما أنزل الله تعالى على محمد [صلى الله عليه وسلم].

وكان ابن عباس كثير المعارف، يؤمه الناس للتفسير، والحديث، والفقه، والشعر .

عن عطاء قال: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس: أكثر فقهاً، وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع.

وعن مجاهد قال: كان ابن عباس يُسمى البحر لكثرة علمه.

وعن ميسمون بن مهران قال: لو أتيت ابن عباس بصحيفة فيها ستون حديثاً

لرجعت ولم تسأله عنها وسمعتها، يسأله الناس فيكفونك.

ولما مات ابن عباس قال محمد بن الحنفية: «مات رباني هذه الأمة».

وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ما رأيت أحداً أعلم بالسنة، ولا أجلد رأياً، ولا أثقب نظراً حين ينظر مثل ابن عباس، وإن كان عمر بن الخطاب ليقول له: «قد طرأت علينا عُضِلُ أقضِيةٍ أنت لها ولأمثالها».

وقال ابن عباس: كان عمر بن الخطاب يسألنى مع الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال طاووس: أدركت نحواً من خسين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ابن عباس شيئاً فخالفوه، لم يزل بهم حتى يقررهم، يعنى أنه كان واسع الرواية قوى الحجة.

وقال الأعمش: «كان ابن عباس إذا رأيته قلت أجل الناس، فإذا تكلم قلت أفصح الناس، فإذا حدث قلت أعلم الناس».

وتوفى رضى الله عنه سنة ثمان وستين على الصحيح بالطائف.

### \* \* \* سعد بن المسيب

هو أبو محمد «سعيد بن المسيب» بن حَزْمة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ ابن عسران بن عزوم القرشى المدنى، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، والمسيّب بفتح الساء المشناة من تحتها مشددة. وروى عنه أنه كان يقول بكسر الياء، ويقول: سيب الله من سيب أبي.

كان سيد التابعين من الطراز الأول، وجمع بين الحديث، والفقه، والزهد، والعبادة، والورع، لقى جماعة من الصحابة رضى الله عنهم، وسمع منهم، ودخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهن، وأكثر روايته «المسند» عن

أبي هريرة رضي الله عنه، وكان زوج ابنته.

وسئل الزهرى ومكحول: من أفقه من أدركتا ؟ فقالا: سعيد بن المسيب. وقال عنه عبد الله بن عمر رضى الله عنها: لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسره.

وكان سعيد صاحب نُسك وعبادة ، حج أربعين حجة ، وكان أسبق الناس إلى صلاة الجماعة في المسجد.

قال عن نفسه: «ما فاتتنى التكبيرة الأولى منذ خسين سنة».

وكان يقول: «ما أعزَّت العباد نفسها مثل طاعة الله، ولا أهانت نفسها بمثل معصية الله».

وغرف ابن المسيب بعفة النفس، والجرأة في الحق، أراد عبد الملك بن مروان أن يستميله إليه، فما استطاع. ودُعى إلى نيف وثلاثين ألفاً ليأخذها، فقال: «لا حاجة لى فيها ولا في بنى مروان حتى ألقي الله، فيحكم بينى وبينهم».

وله موقف من زواج ابنته من أروع المواقف، كتب عنه الرافعي بعنوان «قصة زواج وفلسفة مهر» وخلاصته:

أن عبد الملك بن مروان خطب بنت سعيد لابنه الوليد حين ولاه العهد، فأبى سعيد أن يزوجه، فلم يزل عد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه في يوم بارد وصب عليه الماء، ومع تأبيه من زواج ابنته لابن أمير المؤمنين وولى عهده، فإنه زوجها لطالب علم فقير ضعيف الحال.

قال أبو وداعة: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدنى أياماً، فلما جئته قال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي فاشتغلت بها ، فقال: هلا أخبرتنا فقلت: فشهدناها، قال: ثم أردت أن أقوم، فقال: هلا أحدثت امرأة غيرها؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجنني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ فقال: إن أنا فعلت

تفعل؟ قلت: نعم، قال: ثم حد الله، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجيني على درهمين، أو قال على ثلاثة، قال: فقمت وما أدرى ما أصنع من الفرح، فعدت إلى منزلي، وجعلت أفكر ممن آخذ وأستدين، وصليت المغرب، وكنت صائمًا، فقدمت عشاى لأفطر، وكان خبزاً وزيتاً، وإذا بالباب يقرع، فقلت: من هذا؟ قال: سعيد، ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم يُرمنذ أربعين سنة إلا ما بين بيته والمسجد، فقمت وخرجت وإذا بسعيد بن المسيب، فظننت أنه قد بدا له، فقلت: يا أبا محمد.. هلا أرسلت إلى فـأتــيـتـك؟ قـال: لا، أنت أحق أن تُوتني، قلت: فما تأمرني؟ قال: رأيتك رجلاً عزباً قد تزوجت، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك، وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة خلفه في طوله، ثم دفعها إلى الباب ورد الباب، فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت من الباب، ثم صعدت إلى السطح، فناديت الجيران، فجاءوني وقالوا: ما شأنك؟ فقلت: زوجني سعيد بن المسيب اليوم ابنته، وقد جاء بها على غفلة، وها هي في الدار، فنزلوا إليها، وبلغ أمي، فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مسسها قبل أن أصلحها ثلاثة أيام، فأقامت ثلاثاً، ثم دخلت بها، فإذا هي من أجمل النباس، وأحفظهم لكتاب الله تعالى، وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرفهم بحق الزوج، قال: فكث شهراً لا يأتيني ولا آتيه، ثم أتيته بعد شهر وهو في حلقته، فسلمت عليه، فرد على، ولم يكلمني حتى انقضى من في المسجد، فلما لم يبق غيري قال: ما حال ذلك الإنسان؟ قلت: هو على ما يحب الصديق ويكره العدو، قال: إن رابك شيء فالعصا، فانصرفت إلى منزلی ».

وقد أبى سعيد بن المسيب أن يخالف ضميره فى أحقية الولاية وأهليتها، وامتنع عن البيعة للوليد وسليمان، وعرض رقبته للسيف دون أن تلين له قناة. قال يحيى بن سعيد: كتب هشام بن إسماعيل والى المدينة، إلى عبد الملك بن مروان، إن أهل المدينة قد أطبقوا على البيعة للوليد وسليمان، إلا سعيد بن

المسيب، فكتب أن اعرضه على السيف، فإن مضى فاجلده خسين جلدة، وطف به في أسواق المدينة.

فلما قدم الكتاب على الوالى دخل سليمان بن يسار، وعروة بن الزبير، وسالم بن عبدالله، على سعيد بن المسيب، وقالوا: جئناك في أمر، قد قدم كتاب عبدالملك: إن لم تبايع ضُربت عنقُك، ونحن نعرض عليك خصالا ثلاثاً، فأعطنا إحداهن، فإن الوالى قد قبل منك أن يُقرأ عليك الكتاب، فلا تقل: لا، ولا نعم، قال: يقول الناس: بايع سعيد بن المسيب!! ما أنا بفاعل.

وكان إذا قال لا، لم يستطيعوا أن يقولوا نعم.

قالوا : فتجلس في بيتك، ولا تخرج إلى الصلاة أياماً، فإنه يقبل منك إذا طلبك من مجلسك فلم يجدك، قال: فأنا أسمع الأذان فوق أذنى حي على الصلاة!! ما أنا بفاعل. قالوا: فانتقل من مجلسك إلى غيره، فإنه يرسل إلى مجلسك، فإن لم يجدك، أمسك عنك، قال: أفرقاً (١) من مخلوق!!! ما أنا مجتقدم شبراً ولا متأخر.

فخرجوا، وخرج إلى صلاة الظهر، فجلس في مجلسه الذي كان يجلس فيه، فلما صلى الوالى بعث إليه، فأتى به، فقال: إن أمير المؤمنين كتب يأمرنا، إن لم تبايع ضربنا عنقك. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيعتين، فلما رآه لم يجب أنحرج إلى السدة، فدت عنقه، وسُلّت السيوف، فلما رآه قد مضى، أمر به فَبُرِّد فإذا عليه تُبَّان (٢) شعر، فقال: لو علمت إنى لا أُقتل ما اشتهرت بهذا التبان فضربه خسين سوطاً، ثم طاف به أسواق المدينة، فلما ردوه والناس منصرفون من صلاة العصر، قال: إن هذه الوجوه ما نظرت إليها منذ أربعين سنة، ومنعوا الناس أن يجالسوه، فكان من ورعه إذا جاء إليه أحد، يقول له: قم من عندى، كراهية أن يُضرب بسببه.

<sup>(</sup>١) أَفْرَقا : مَنْ فَرَقَ يَفْرِقَ فَرَقاً . إذا جزع واشتد خوفه ، وفي التنزيل : «وَلَكُنهم قَوْمُ يَفْرِقُونَ»( الْتَوْبَة : ٥٥ ) (٢) التَّبَان : سراو يل قصيرة إلى الركبة أو ما فوقها تستر العورة .

وكان يقول: لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة، إلا بإنكار من قلوبكم، لكي لا تحبط أعمالكم.

وكان ولادته لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، وتوفى سنة ثلاث وتسعين للهجرة على الراجح.

# \* \* \*غُروة بن الزبير

هو أبو عبد الله «عُروة بن الزُبير» بن العسوَّام بن حسويلد بن أسد ابن عبد العُزَّى بن قصى بن كلاب القرشي الأسدى.

وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وأبوه الزبير بن العوَّام أحد الصحابة العشرة المشهود لهم بالجنة.

وهو ابن صفية عمة النبى صلى الله عليه وسلم وأم عروة المذكور «أسهاء بنت أبى بكر الصديق» رضى الله عنه.

وهي ذات النطاقين، وإحدى عجائز الجنة.

وعروة شقيق أخيه عبد الله بن الزبير، بخلاف أخيها مصعب، فإنه لم يكن من أمها، وقد ورث عنه الرواية في حروف القرآن، وسمع خالته عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها. وروى عنه ابن شهاب الزهري وغيره.

وكان عالماً صالحاً، وأصابته الأكلة في رجله وهو بالشام عند الوليد بن عبد الملك فقطعت رجله في مجلس الوليد، والوليد مشغول عنه بمن يحدثه، فلم يتحرك ولم يشعر الوليد أنها قطعت، حتى كويت فشم رائحة الكي، هكذا قال ابن قتيبة في كتاب « المعارف » ولم يترك وردة هذه الليلة، و يُقال إنه مات ولده محمد في تملك السفرة، دخل دار دواب عبد الملك، فضربته دابة، فخر ميتاً، فلما عاد إلى المدينة قال: (لَقَدُ لَقِينًا مِنْ سَفَرِناً لهذا نَصَباً) (١).

<sup>(</sup>١) الكهف:٢٦

وعاش بعد قطع رجله ثماني سنين.

وكان أحسن من عزَّاه إبراهيم بن محمد بن طلحة، فقال له:

«والله ما بك حاجة إلى المشى، ولا أرب فى السعى، وقد تقدّمك عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة، والكل تبع للبعض إن شاء الله تعالى، وقد أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراء، وعنه غير أغنياء، من علمك ورأيك، نقّعك الله وإيانا به، والله ولى ثوابك، والضمين بحسابك».

وكان يقرأ القرآن كل يوم نظراً في المصحف، ويقوم به الليل، ولما دُعي الجزار لقطع رجله، قال له: نسقيك الخمر حتى لا تجد لها ألماً، فقال: لا أستعين الجرام الله على ما أرجو من عافيته، قالوا: فنسقيك المُرْقِد (١)، قال: ما أحب أن أسلب عضواً من أعضائي وأنا لا أجد ألم ذلك فأحتسبه، ودخل عليه قوم أنكرهم، فقال: من هؤلاء؟ قالوا: يمسكونك فإن الألم ربما عَزُبَ معه الصبر، قال: أرجو أن أكفيكم ذلك من نفسى. ولما بلغ السكين العظم وضع عليها المنشار فقطعت وهو يهلل ويكبر، وحسمت بالزيت، ثم أخذ ما قطع من رجله في يده وقلبه وقال: «أما والذي حملني عليك إنه ليعلم أنى ما مشيت به إلى حرام» أو قال «معصية».

ولما قدم المدينة قال: «اللهم إنه كان لي أطراف أربعة، فأخذت واحداً وبقيت لى ثلاثة، فلك الحمد، وأيم الله لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لطالما عافيت».

ولما قُتل أخوه عبد الله، قدم عروة على عبد الملك بن مروان، فقال له يوماً: أريد أن تعطينى سيف أخى عبد الله، فقال له: هو بين السيوف، ولا أميزه من بينها ، فقال عروة: إذا أحضرت السيوف ميزته أنا، فأمر عبد الملك بإحضارها، فلما حضرت أخذ منها سيفاً مفلل الحد، فقال: هذا سيف أخى، فقال عبد الملك:

<sup>(</sup>١) المُرْقِد: دواء يرقد شاربه.

كنت تعرفه قبل الآن؟ فقال: لا، فقال: كيف عرفته؟ قال: يقول النابغة لذبياني:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب

وعروة هو الذي احتفر بئر عروة بالمدينة، وهي منسوبة إليه، وليس بالمدينة بئر أعذب من مائها.

وُلد سنة ٢٢ اثنين وعشرين، وقيل: ست وعشرين للهجرة، وتوفى فى قرية لم بقرب المدينة يقال لها «فُرْع» بضم الفاء وسكون الراء، وهى من ناحية الربذة، بينها وبين المدينة أربع ليال، وهى ذات نخيل ومياه، وذلك سنة ثلاث وتسعين، وقيل أربع وتسعين، ودُفن هناك.

وكان عبد الملك يقول: من سَرَّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة، فلينظر إلى عروة بن الزبير.

#### \* \* \*

## عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود

هو أبو عبد الله وعُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهُذلى الفقيه ، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، من أعلام التابعين ، وهو ولد ابن أخى عبد الله بن مسعود الصحابى رضى الله عنه .

وعُبيد الله من أشراف قريش، وقد انتهت الرياسة في الجاهلية إلى أحد أجداده «صبح بن كاهل».

ولهذيل قبيلة كبيرة، وأكثر أهل وادى نخلة المجاور لمكة ــ حرسها الله تعالى ــ لهذليون.

وقد لقى عُبيد الله خلقاً كثيراً من الصحابة رضوان الله عليهم، وسمع من ابن عباس وأبى هريرة وأم المؤمنين عائشة، وروى عنه أبو الزناد والزهرى وغيرهما،

وقال الزهرى: أدركت أربعة بحور، فذكر فيهم عُبيد الله المذكور.

وقال: سمعت من العلم شيئاً كثيراً فظننت أنى قد اكتفيت، حتى لقيت عبيد الله، فإذا كأنى ليس في يدى شيء.

وقال عمر بن عبد العزيز: لأن يكون لى مجلس من عبيد الله أحب إلى من المدنيا ومافيها. وقال: والله إنى لأشترى ليلة من ليالى عبيد الله بألف دينار من بيت المال، فقالوا يا أمير المؤمنين: تقول هذا مع تحريك وشدة تحفظك؟ فقال: أين يُذهب بكم؟ والله إنى لأعود برأيه، وبنصيحته، وبهدايته على بيت مال المسلمين بألوف وألوف، إن في المحادثة تلقيحاً للعقل، وترويحاً للقلب، وتسريحاً للهم، وتنقيحاً للأدب.

وكان عالماً، ناسكاً، أثيرَ عنه قليل من الشعر، وهو القائل من الرجز:

لا بد للمصدور أن ينفثا ،

وتوفى سنة اثنتين وماثة على الراجح بالمدينة رضى الله عنه.

#### \* \* \*

# سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب

هو أبو عمرو «سالم بن عبد الله» بن عمر بن الخطاب العدوى.

ولما قدم سَبْى فارس على عمر كان فيه بنات يزدجرد فقوَّمْن فأخذهُنَّ على، فأعطى واحدة لابن عمر، فولدت له سالماً، وأعطى أختها لولده الحسين، فولدت له علياً، وأعطى أختها لمحمد بن أبى بكر، فولدت له القاسم.

وهو أحد فقهاء المدينة ، كان من سادات التابعين ، وعلمائهم ، وثقاتهم .

روى عن أبيه وغيره.

وروی عنه الزهری، ونافع.

وعُرفَ سالم بالزهد والتقشف.

قال سالم: دخلت على الوليد بن عبد الملك، فقال: ما أحسن جسمك، فما طعامك؟ قلت: الكعك، والزيت.

قال: وتشتهيه؟ قلت: أدعه حتى أشتهيه، فإذا اشتهيته أكلته.

وكان يقول: إياكم ومداومة اللحم، فإن له ضراوة كضراوة الشراب، وكان يلبس الصوف ويعمل بيديه، ويعالج أعماله ومصالحه بنفسه. ولما دخل سليمان ابن عبد الملك الكعبة فرأى سالماً قال له: سلنى حوائجك.

فقال: والله لا سألتُ في بيت الله غير الله.

وكان بليغ النصح ، كتب إليه عمربن عبد العزيز: أن اكتب لى بشىء من رسائل عمر بن الخطاب .

وكتب إليه: يا عمر: اذكر الملوك الذين تفقأت أعينهم التى كانت لا تنقضى لذاتهم بها، وتفقأت بطونهم التى كانوا لا يشبعون بها، وصاروا جيفاً فى الأرض تحت آكامها، لو كانت إلى جنب مساكن لنا لتأذينا بريحهم.

وتوفى فى آخر ذى الحجة سنة ست ومائة، حين حج هشام بن عبد الملك فى تلك السنة وقدم المدينة فوافق موت سالم، فصلى عليه بالبقيع لكثرة الناس.

#### \* \* \*

### سلیمان بن یسار

هو أبو أيوب «سليمان بن يسار» مولى ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وكان عالماً ثقة، عابداً، ورعاً، حجة.

قال الحسن بن محمد: سليمان بن يسار عندنا أفهم من سعيد بن المسيب، ولم يقل أعلم ولا أفقه.

وروى عن ابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنهم.

وروى عنه الزهرى وجماعة من الأكابر.

وكان المستفتى إذا أتى سعيد بن المسيب يقول له: اذهب إلى سليمان بن يسار فإنه من بقى اليوم.

وقال قتادة: قدمت المدينة فسألت: من أعلم أهلها بالطلاق؟ فقالوا: سليمان ابن يسار

وتوفى سنة سبع وماثة، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة رحمه الله تعالى.

#### \* \* \*

# القاسم بن مجمد بن أبي بكر

هو أبو محمد «القاسم بن محمد» بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

كان من سادات التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وكان أفضل أهل زمانه.

وروى عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم.

وروى عنه جماعة من كبار التابعين.

قال يحيى بن سعيد: ما أدركنا أحداً نفضله على القاسم بن محمد. وقال مالك: كان القاسم من فقهاء هذه الأمة.

ووالدة القاسم هي بنت يزدجرد آخر ملوك الفرس ، وكان ابن خالة لزين العابدين على بن الحسين، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الحطاب.

وتوفى سنة إحدى أو اثنتين ومائة بقديد، وهو نُزل بين مكة والمدينة، وكان عمره سبعين سنة.

## نافع مولى ابن عمر

هو أبو عبد الله نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم.

كان ديلمياً، وأصابه مولاه عبد الله عن عمر في غزاته، وهو من كبار التابعين، سمع مولاه وأبا سعيد الخدرى.

وروى عنه الزهري، وأيوب السخيتاني، ومالك بن أنس رضي الله عنهم.

ونافع من الثقات الأفاضل الذين اشتهروا بجمع الحديث والأخذ عنهم، ومعظم أحاديث ابن عمر رواها عنه نافع.

قال مالك: كنت إذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر لا أبالى ألا أسمعه من أحد غيره.

وأهل الحديث يقولون: رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر «سلسلة الذهب»، لجلالة كل واحد من هؤلاء الرواة.

وتوفي نافع سنة سبع عشرة ومائة رضي الله عنه.

# \* \* \* الرُّهري الرُّهري

هو أبو بكر «محمد بن عبيد الله» بن عبد الله بن شهاب القرشى الزُهرى، من بنى زُهرة نسبة إلى زُهرة بن كلاب بن مُرَّة وهى قبيلة كبيرة من قريش، ومنها آمنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم.

أحد الفقهاء والمحدثين والأعلام التابعين بالمدينة.

رأى عشرة من الصحابة.

روى عنه جماعة من الأئمة ، منهم مالك بن أنس ، وسفيان بن عيينة ، وسفيان الثوري .

تفرغ ابن شهاب للعلم وحرص عليه، فكان إذا جلس فى بيته وضع كتبه حوله، فيشتغل بها عن كل أمر من أمور الدنيا، فقالت له امرأته يوماً: والله لهذه الكتب أشد على من ثلاث ضرائر.

وكان قد حفظ علم الفقهاء السبعة، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: عليكم بابن شهاب، فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه.

وقيل لمكحول: من أعلم من رأيت؟ قال: ابن شهاب، قيل له: ثم من؟ قال: ابن شهاب

وتوفى رحمه الله سنة أربع وعشرين ومائة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة.

#### \* \* \*

## «الباقر» محمد بن على بن الحسين

هو أبو جعفر «محمد بن زين العابدين على بن الحسين» بن على بن أبى طالب، رضى الله عنهم أجمعين، الملقب بـ «الباقر».

وُلِدَ بِالمدينة سنة سبع وخمسين للهجرة، وكان عمره يوم قُتل جده الحسين رضى الله عنه ثلاث سنوات.

وهو أحد الأئمة الإثنا عشر من اعتقاد الإمامية، ووالد جعفر الصادق.

وكان عالماً ، سيداً ، كبيراً ، وإنما قيل له الباقر: لأنه تَبقَر في العلم: أي توسع ، والتبقر: التوسع ، وفيه يقول الشاعر:

يا باقر العلم لأهل التُقى وخير من لبي على الأجيُل

وتُوفى سنة ثلاث عشرة ومائة بـ «الحميمة»، «بلد من أرض السراة في أطراف الشام» ونُقل إلى المدينة ودُفن بالبقيع.

### # # # مجاهد بن جبر

هو مجاهد بن جبر المكى «أبو الحجاج المخزومى» المقرىء، مؤلى السائب ابن أبى السائب، وروى عن على، وسعد بن أبى وقاص، والعبادلة الأربعة، ورافع ابن خديج، وعائشة، وأم سلمة، وأبى هريرة، وسراقة بن مالك، وعبد الله بن السائب المخزومى، وخلق كثير.

وروى عنه عطاء، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وقتادة، وسليمان الأحول، وسليمان الأعمش، وعبد الله بن كثير القارىء وآخرون.

وكان مولده سنة « ٢١ هجرية » إحدى وعشرين في خلافة عمر.

ومجاهد في رأى المفسرين: من طبقة التابعين، حتى قيل: إنه كان أعلمهم بالتفسير، وقد أخذ تفسيره عن ابن عباس ثلاثين مرة.

وعنه أيضاً قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، أقف عند كل آية منه، وأسأله عنها، فيم نرلت؟ وكيف كانت؟

وقال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. قال ابن تيمية: ولهذا يعتمد على تفسيره: الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم.

وقال أبو حاتم: مجاهد لم يسمع عن عائشة، حديثه عنها مرسل، وقال: مجاهد عن سعد، ومعاوية، وكعب بن عجرة، مرسل.

وقال أبو نعيم: قال يحيى القطان: مرسلات مجاهد أحب إلى من مرسلات عطاء.

وقال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير: مجاهد.

وقال ابن سعد: كان ثقة ، فقيهاً ، عالماً ، كثير الحديث .

وقال ابن حبَّان : كان فقيهاً ، ورعاً عابداً متقناً .

وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد، والاحتجاج به. وقال: قرأ عليه ابن عبد الله بن كثير.

ومات سنة اثنتين أو ثلاث ومائة. وقال يحيى القطان: مات سنة «١٠٤ هجرية» أربع ومائة.

#### \* \* \*

## عِكْرمة مولى ابن عباس

هو أبو عبد الله «عِكْرمة بن عبد الله»، مولى عبد الله بن عباس رضى الله عنها، أصله من البربر من أهل المغرب، كان لحصين بن الخير العنبرى، فوهبه لابن عباس حين ولى البصرة لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه. واجتهد ابن عباس فى تعليمه القرآن والسنة، وسماه بأسهاء العرب.

حدَّث عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن الله الله الله عبد الله بن عبرو بن الله الله وأبى سعيد الخدرى، والحسين بن على، وعائشة رضى الله عنهم أجمعين.

وروی عنه الزهری، وعمرو بن دینار الشعبی وغیرهم.

ومات مولاه (ابن عباس) وعكرمة على الرق ولم يعتقه، فباعه ولده على بن عبد الله بن عباس من خالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار ، فأتى عكرمة مولاه علياً فقال له: ما خير لك؟ بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار، فأقاله فأعتقه.

وكان عكرمة كثير الطواف والجولان في البلاد، دخل خراسان وأصفهان ومصر وغيرهما من البلاد وهو أحد فقهاء مكة وتابعيها. وروى أن ابن عباس قال له: انطلق فأفت الناس.

وقیل لسعید بن جبیر: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: عكرمة. وقد تكلم الناس فیه بأنه كان یری رأی الخوارج.

توفى سنة سبع ومائة، وعمره ثمانون سنة، وكان موته بالمدينة المنورة على الراجع.

#### \* \* \*

# عطاء بن أبي رباح

هو أبو محمد «عطاء بن أبى رباح» أسلم وقيل سالم بن صفوان مولى بنى فهدالمكى، كانمن أجلاء الفقهاء وتابعى مكة، وزهادها.

سمع جابر بن عبد الله الأنصارى وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وخلقاً كثيراً من الصحابة رضوان الله عليهم.

وروی عنمه عمرو بن دینار والزهری، وقتادة، ومالك بن دینار، والأعمش، والأوزاعی، وخلق كثیر رحمهم الله تعالى.

قيل: إنه كان أسود، أعور، أفطس، أشل، أعرج، مفلل الشعر ثم عمى.

قال سليمان بن رفيع: دخلت المسجد الحرام والناس مجتمعون على رجل فاطلعت فإذا عطاء بن أبى رباح جالس كأنه غراب أسود.

وإلى عطاء ومجاهد انتهت فتوى مكة في زمانها.

قال قتادة: أعلم الناس بالمناسك عطاء.

وقال إبراهيم بن عمر بن كيسان: أذكرهم في زمان بني أمية، يأمرون في الحج صائحاً يصيح، لا يفتي الناس إلاً عطاء بن أبي رباح.

وتوفى سنة خمس عشرة ومائة ، وعاش مائة سنة .

\* \* \*

## علقمة بن قيس النخعي

هو علقمة بن قيس النخعى الفقيه الكبير، عم الأسود بن يزيد، خال إبراهيم المنخعى، ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم، وأخذ القرآن عرضاً عن ابن مسعود وسمع من على وعمر، وأبى الدرداء وعائشة.

وأخذ عنه إبراهيم بن يزيد النخعي، وأبو إسحاق السبيعي وغيرهما، وكان حسن الصوت بالقرآن.

وروى عنه أنه قال: كنت رجلاً قد أعطانى الله حسن صوت بالقرآن، وكان ابن مسعود يستقرئنى ويقول لى: اقرأ فداك أبى وأمى، وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن حسن الأصوات يُزَّين القرآن»، وكان أشبه للناس هدياً، وسمتاً، ودلاً بابن مسعود.

مات سنة إثنتين وستين ومائة للهجرة.

## \* \* \* إبراهيم بن يزيد النخعي

هـو أبـو عــمران « إبراهيم بن يزيد » بن الأسود بن عمرو بن ربيعة ، الفقيه الكوفى النخعي ، والنخع قبيلة كبيرة من مذجح باليمن .

والمه مليكة بنت زيد بن قيس النخعية ، الخت الأسود بن يزيد النخعى ، فهو خاله رضى الله عنه ، وإبراهيم تابعى . رأى عائشة رضى الله عنها ، ودخل عليها ، ولم يشبت له منها سماع . وهو أحد الأئمة المشاهير ، روى عن خاليه الأسود وعبد الرحن ابنى يزيد ، ومسروق وعلقمة ، وشريح وجماعته . وروى عنه الأعمش ، ومنصور ، وحماد بن سليمان ، وغيرهم .

كان رجلاً فقيهاً صالحاً، عالماً، قليل التكلف، وكان مفتى أهل الكوفة.

مات سنة ست وتسعين، وله تسع وأربعون سنة.

## الحسن البصرى

هو أبو سعيد «الحسن بن أبى الحسن» يسار البصرى، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالمدينة، وكان أبوه مولى لزيد بن ثابت الأنصارى، من سبى ميسان وهو صقع بالعراق بالقرب من البصرة، كما كانت أمه مولاة لأم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم، وربما غابت في حاجة فيبكى، فتعطيه أم سلمة رضى الله عنها ثديها تعلله به إلى أن تجىء أمه، ونشأ بوادى القرى، وعاش بالبصرة وسكنها.

وكان الحسن البيصرى من سادات التابعين وكبرائهم، جمع كل فن، من علم، وكبرائهم، جمع كل فن، من علم، وزهد، وورع، وعبدادة، وأكثر كلامه حكم وبلاغة. قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصرى.

وقد امتاز الحسن بقوة العارضة ، والوقوف عند محارم الله ، والجهر بكلمة الحق . ولما وُلِي عمر بن هبيرة الفزارى بالعراق وأضيفت إليه خراسان وذلك في أيام يزيد بن عبد الملك استدعى الحسن البصرى ، ومحمد بن سيرين والشعبى ، وذلك في سنة ثلاث ومائة ، فقال لهم :

إن يزيد خليفة الله، استخلفه على عباده، وأخذ عليهم الميثاق بطاعته، وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة، وقد ولانى ما ترون، فيكتب إلى بالأمر من أمره، فأقلده ما يقلده من ذلك الأمر، فما ترون؟ فقال ابن سيرين والشعبى قولاً فيه تقية، فقال ابن هبيرة: ما تقول ياحسن؟ فقال: يا ابن هبيرة، خف الله في يزيد، ولا تخف يزيد في الله، إن الله يمنعك من يزيد، وإن يزيد لا يمنعك من الله، وأوشك أن يبعث إليك مَلكاً فيزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصر إلى ضيق قبر، ثم لا ينجيك إلاً عملك.

يا ابن هبيرة: إن تعص الله فإنما جعل الله هذا السلطان ناصراً لدين الله وعباده، فلا تركن دين الله وعباد الله بسلطان الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأجازهم ابن هبيرة، وأضعف جائزة الحسن.

توفى الحسن البصرى سنة عشر ومائة ، وهو إمام زمانه علماً وعملاً.

#### \* \* \*

### محمد بن سيرين

هو أبو بكر « محمد بن سيرين » كان أبوه عبداً لأنس بن مالك رضى الله عنه ، ثم كاتبه على أربعين ألف درهم ، وأدى المكاتبة ، وكان من سبى ميسان .

روى محمد عن أبى هريرة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعمران ابن حصين، وأنس ابن مالك رضى الله عنهم.

وروى عنه قتادة بن دعامة، وخالد الحذاء، وأيوب السختياني وغيرهم من الأثمة.

وابن سيرين أحد فقهاء أهل البصرة كان عالماً، ورعاً، تقياً، صاحب الحسن البصرى ثم تهاجرا في آخر الأمر.

وكان الشعبى يقول: عليكم بذلك الرجل الأصم \_ يعنى ابن سيرين، لأنه كان في أذنه صمم، وكان له اليد الأولى في تعبير الرؤيا.

وكانت ولادته لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، وتوفى سنة عشر ومائة بالبصرة بعد الحسن البصرى بمائة يوم، رضى الله عنها.

\* \* \*

### عمر بن عبد العزيز

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن الهية بن عبد شمس القرشى الأموى «أبو حفص المدنى، ثم الدمشقى» أمير المؤمنين، المه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب.

روی عن أنس، والسائب بن يزيد، وعروة بن الزبير، وأبى بكر الحارث بن هشام وغيرهم.

وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحن وهو من شيوحه وإبناه عبد الله وعبد العزيز، وأبوبكر ابن عمرو بن حزم، والزهرى وغيرهم.

ولد سنة ثلاث وستين، وكان ثقة مأموناً، له فقه، وعلم، وورع.

قال أنس: ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعنى عمر.

وقال محمد بن على بن الحسين: لكل قوم نجيبة، وإن نجيبة بنى المية عمر بن عبد العزيز، وإنه سيبعث يوم القيامة أمة وحده.

وتولى الخلافة فكان إماماً، عادلاً أعاد إلى الناس سيرة جده عمر بن الخطاب.

قال مالك بن أنس: كان سعيد بن المسيب لا يأتى أحداً من الأمراء غيره.

ولما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة قام على المنبر فقال: يا أيها الناس.. إن كرهتمونى لم أقم عليكم، فقالوا: رضينا. ورد المظالم إلى أهلها، وأغنى الفقراء، حتى قيل لم يكن يوجد المحتاج.

وقال البخاري: قال مالك وابن عيينة: عمر بن عبد العزيز إمام، وهو الذي وضع اللبنة الأولى في تدوين الحديث كما مر، ومناقبه وفضائله كثيرة جداً.

وتُوفى رضى الله عنه سنة إحدى وقيل اثنتين ومائة.

# \* \* \*طاوس بن کیسان

هو أبو عبد الرحمن «طاوس بن كيسان» الخولاني الهمداني اليماني، من أبناء المفرس، وطاوس أحد الأعلام التابعين، سمع ابن عباس، وأبا هريرة رضي الله عنها، وروى عنه مجاهد وعمرو بن دينار، وكان فقيهاً، جليل القدر، نبيه الذكر.

قال أبو عيينة: قلت لعبد الله بن يزيد مع من تدخل على ابن عباس؟ قال: مع عبطاء وأصحابه: قلت: وطاوس؟ قال: أي هات، ذلك يدخل مع الخواص، وقال عمرو بن دينار: ما رأيت أحداً قط مثل طاوس.

ولما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة، كتب إليه طاوس: إن أردت أن يكون عملك خيراً كله، فاستعمل أهل الخير، فقال عمر: كفي بها موعظة.

ورُوى أن أمير المؤمنين «أبا جعفر المنصور» استدعى ابن طاوس المذكور، ومالك بن أنس رضى الله عنها، فلما دخلا عليه، أطرق ساعة، ثم التقت إلى ابن طاوس، وقال له: حدثنى عن أبيك، فقال: حدثنى أبى: أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله تعالى في سلطانه، فأدخل عليه الجور في حكمه. فأمسك جعفر ساعة، قال مالك: فضممت ثيابي خوفاً أن يصيبني دمه، ثم قال له المنصور: ناولني تلك الدواة -ثلاث مرات فلم يفعل، فقال له: لم لا تناولني؟ فقال: أخاف أن تكتب بها معصية، فأكون قد شاركتك فيها. فلما سمع ذلك قال: قوما عنى، قال: ذلك ما كنا نبغ، قال مالك: فلا زلت أعرف لابن طاوس فضله من ذلك اليوم.

وتُوفى طاوس حاجاً بمكة قبل التروية بيوم، وصلى عليه هشام بن عبد الملك، وذلك في سنة ست ومائة رضى الله عنه.

\* \* \*

# دراسة موجزة للأئمة الأربعة وأصول مذاهبهم

- أبسو حسسيفة
- الإمسام مسالسك
- الإمسام السشافعي
- الإمــام أحــد

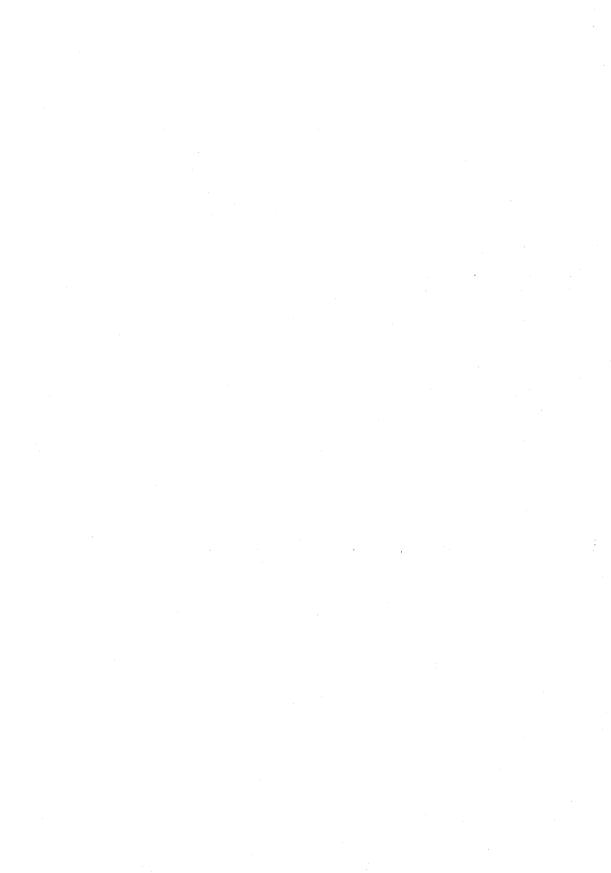

## أبو حنيفة

#### • التعريف بعصره:

يجدر بنا قبل أن نترجم لأبى حنيفة ونذكر أصول مذهبه، أن نتعرف على عصره والعوامل التي أحاطت به، وكان لها أثرها في حياته.

ولقد كانت ولادة أبى حنيفة فى زهرة شباب دولة بنى الله ، فى عهد عبد الملك بن مروان، وأدرك فى بداية حياته ولاية الحجاج الثقفى على العراق، وشاهد ما كان عليه من قسوة، وما اختاره لنفسه فى معاملة خصوم الأنويين السياسيين من عنف وشدة، كما أدرك فى شبابه خلافة الإمام العادل عمر بن عبد العزيز، وعاصر ضعف الدولة الأموية، وشهد مصرعها، وامتد به الأجل إلى أن نجحت الدعوة لبنى العباس، ولم تدركه الوفاة إلا فى أيام المنصور عام ١٥٠ هجرية.

وقد بلغت الدولة الإسلامية في عصر أبي حنيفة أوج عظمتها، وامتد سلطانها من المحيط الأطلسي غرباً إلى الصين شرقاً، واستولت على جزء غير قليل من أوروبا بفتح الأندلس، وهي تضم تحت لوائها شتاتاً من الأجناس المختلفة التي دخلت في الإسلام بعد فتح بلادها، فكان منهم: الفارسي، والرومي، والتركي، والمعدى، والمصرى.

وباتساع رقعة الدولة، وتباعد أقاليمها، واختلاف أجناس أبنائها، وتعدد ثنقافتهم، تزداد مطالبها، وتحتاج إلى أسس وطيدة شاملة تبنى عليها قواعد السلطة، وتقيم دعائم الحكم وتحدد علاقتها في السلم والحرب، وهذا كله يحتاج إلى جهد علمى من الفقهاء لاستنباط الأحكام، وسد حاجات البلاد في الفتيا والقضاء.

وقد كان للفرق الدينية نشاطها في عصر أبي حنيفة، وكثر حولها الجدل، وبدأ تدوين العلم، وظهرت حركة الترجة، فسرى التفكير اليوناني مع مزيج من التفكير الفارسي إلى البلاد الإسلامية، وتفاعل هذا التفكير بمنهجه العقلي مع المنهج النقلي لدى المسلمين، فأثر هذا في التفكير الإسلامي، وأخذ البحث الفقهي يتجه نحو الكشف عن العلل في الأحكام الشرعية، ويفرض المسائل، ويستعمل القياس، حيث لا يجد نصاً في كتاب أو سنة.

وإذا عرفنا أن العراق كانت أهم مركز للنشاط العلمى، ورث الحضارات المقديمة، وانسابت إليه فلسفتها وعلومها، واتخذه العباسيون عاصمة لهم، فازدهرت فيه الحركة العلمية، وعرفنا إزاء هذا أن العراق كان مهد مدرسة أهل الرأي، وكبار شيوخها، أمثال: علقمة بن قيس النخعى، وإبراهيم بن يزيد النخعى، وحاد ابن أبي سليمان الأشعري.

إذا عرفنا هذا كله، وأن حياة أبي حنيفة كانت في العراق، فإننا ندرك أنه استمد من هذه العوامل كلها منهج تفكيره.

#### \* \* \*

## • مكانة الفقهاء:

ولا ينفوتنا أن نشير إلى مكانة العلماء، ومنزلة الفقهاء، في عصر أبي حنيفة، فقد كانت الدولة آنذاك إسلامية، تقوم على دين الله، وترسى دعائم حكمها على شريعته، ولا تكتسب الدولة هذه الصفة إلا باحترام علمائها، ولذا احتفظ الفقهاء بشخصياتهم، وكانت لهم من الولاة مواقف تشهد بشجاعتهم في الحق، وقوة شكيمتهم في إنكار المنكر.

فقد أبي سعيد بن المسيب أن يبايع الوليد وسليمان ابنا عبد الملك بن مروان بولاية العهد، حتى أمر الخليفة بعرضه على السيف، وجلده خسين جلدة، والتشهير به في أسواق المدينة، ومنع الناس من مجالسته، ولما طلب الخليفة وده بأن يزوج

ابنته لولى عهده ابنه رفض ذلك وآثر عليه أبا وداعة أحد مريديه الفقراء.

وهذا سعيد بن جبيريرى أن عبد الرحن بن محمد الأشعث على حق فى خروجه على عبد الملك بن مروان فيعينه، مما حل الحجاج عامل عبد الملك على قتله.

ونال أبا حنيفة من الأذى ما ناله كذلك، واتهم لدى العباسيين بميله إلى أحد العلويين الخارجين عليهم وهو إبراهيم بن عبد الله.

#### \* \* \*

## • غلبة الموالي على الفقه والعلم:

ومن مظاهر عصر أبى حنيفة غلبة الموالى على العلم عامة ، والفقه خاصة ، فإن إدراك العلم صناعة وفن ، والموالى أقرب إلى إدراك هذا بحكم بيئتهم ، بينا العرب على فطرتهم وربما كانت مسارعة الموالى إلى ذلك تطلعاً منهم إلى إحراز فضيلة العلم ، حتى ينالوا بهذا شرفاً يرفع مكانتهم ، ورغبة في أن يسهموا بنصيب وافر في حضارة الإسلام .

جاء في العقد الفريد: أن ابن أبي ليلي قال: قال عيسى بن موسى، وكان دياناً شديد العصبية (من الأمراء العباسيين): من كان فقيه البصرة؟ قلت: الحسن بن أبي الحسن، قال: ثم من؟ قلت محمد بن سيرين. قال: فا هما؟ قلت: موليان. قلت: فن كان فقيه مكة؟ قلت: عطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وسليمان بن يسار، قال: فا هؤلاء؟ قلت: موال. قال: فن فقهاء المدينة؟ قلت: زيد بن أسلم و محمد بن المنكدر، ونافع بن أبي نجيح، قال: فن هؤلاء؟ قلت: موال، فتغير لونه، ثم قال: فن أفقه أهل قباء؟ قلت: ربيعة الرأى، وابن أبي الزناد. قال: فا كانا؟ قلت: من الموالي، فأربد وجهه، ثم قال: فن فقيه اليمن؟ قلت: طاوس، وابنه، وابن منبه. قال: فن هؤلاء؟ قلت من الموالي، فانتفخت أوداجه، وانتصب قاعداً، وقال: فن كان فقيه قللت من الموالي، فانتفخت أوداجه، وانتصب قاعداً، وقال: فن كان فقيه

خراسان؟ قلت: عطاء بن عبد الله الخراساني. قال: فن كان عطاء هذا؟ قلت: مولى، فازداد تربداً، واسود اسوداداً، حتى خفته، ثم قال: فن كان فقيه الشام؟ قلت: مكحول. قال: فن كان مكحول هذا؟ قلت: مولى. فتنفس السعداء، ثم قال: فن كان فقيه الكوفة؟ فوالله لولا خوفي لقلت: الحكم بن الصعداء، ثم قال: فن كان فقيه الكوفة؟ فوالله لولا خوفي لقلت: الحكم بن عتبة، وحماد بن أبي سليمان، ولكني رأيت فيه الشر، فقلت: إبراهيم النخعي، والشعبي. قال: فا كانا؟ قلت: عربيان. فقال: الله أكبر، وسكن جأشه.

هذا وقد نما الفقه في عصر أبي حنيفة وازدهر، لا سيا عندما اتخذ العباسيون بغداد مقراً لملكهم، وتركزت فيها الحضارة الإسلامية، ونشطت الحركة العلمية، وامتزج أخلاط من أمم مختلفة كالفرس والروم، وقرب الحلفاء العباسيون إليهم الفقهاء، ليقوم حكمهم على أسس من الدين وشريعته.

#### \* \* \*

## مولد أبى حنيفة ونشأته (۸۰ ـ ۱۵۰ هـ):

ولد أبو حنيفة عام ٨٠ه على الأصح، وتوفى عام ١٥٠هـ (واسمه النعمان بن ثابت بن زوطى)(١) من أصل فارسى كوفى. وولد ثابت على الإسلام، وأدرك على بن أبى طالب وهو صغير. أما أبو حنيفة فن أتباع التابعين وأدرك زمن أربعة من الصحابة وهم: أنس بالبصرة، وعبد الله بن أبى أوفى بالكوفة، وسهل بن سعد الساعدى في المدينة، وأبو الطفيل عامر بن وائلة بمكة.

واختلفوا ألقى واحداً منهم أم لا؟ فذكر الذهبي نقلاً عن الخطيب فى تاريخ بغداد أنه لقى أنس بن مالك، وادعى بعض أصحاب أبى حنيفة أنه لقى عدداً من الصحابة فيكون تابعياً. ولكن هذا لم يتحقق ثبوته. والراجع أنه لم يلق أحداً من الصحابة.

ونشأ تاجراً يتجر في الحرّ بالكوفة، وهي آنذاك زاخرة بالعلماء والفقهاء، فما

<sup>(</sup>١) زوطى : بضم الزاى وفتح الطاء المهملة مقصوراً كما في ابن خلكان .

لبث أبو حنيفة حتى مال إلى مجالسهم والأخذ عنهم، وأقبل على الفقه بعد أن أم بطرف من العلوم الإسلامية، وما زال ينهل من معينه حتى صار إمام أهل الرأى.

وعرف أبو حنيفة بكثرة اجتهاده وأخذه بالقياس، متأثراً في ذلك بشيوخه النين أخذ عنهم، فقد كان شيخه حاد بن أبى سليمان، الذى انتهت إليه في عصره رياسة الفقه في العراق، فتتلمذ على إبراهيم النخعى أحد شيوخ مدرسة الرأى.

ولا يحنى هذا أن أبا حنيفة لم يأخذ العلم عن أحد آخر سوى حاد، فقد أخذ عن عطاء أبن أبى رباح، وعكرمة مولى عبد الله بن عباس، ونافع مولى ابن عمر، وأخذ عن المبرزين في الفقه من أثمة الشيعة، كالإمام زيد بن على، والإمام جعفر الصادق.

رُوى أَنْ أَبِا حنيفة دخل يوماً على المنصور وعنده عيسى بن موسى ، فقال للمنصور: هذا عالم الدنيااليوم ، فقال له : يا نعمان . . عمن أخذت العلم ؟ قال : عن أصحاب عمر عن عمر ، وعن أصحاب عبدالله بن عباس ، فقال له الحليفة : استوثقت لنفسك .

وتطلع أبو حنيفة فى حياة شيخه حاد أن يجلس عدثاً فى المسجد بجلس الرياسة، وواتته الفرصة لتخلفه فترة من الزمن، فجلس كما روى عن نفسه - مجلس شيخه وعرضت عليه مسائل قرابة ستين، وأجاب عنها، وكتب أجوبتها، فلما عاد حاد عرض إجابتها عليه، قال: فوافقنى فى أربعين، وخالفنى فى عشرين، فآليت على نفسى ألا أفارقه حتى يموت، فلم أفارقه حتى مات.

وما كاد شيخه حماد يموت سنة ١١٩ هـ حتى رأى تلاميذه من أصحاب أبي حنيفة أنه وحده هو الذي يستحق أن يجلس مكان شيخه.

## محنته وأخلاقه:

وكان أبو حنيفة جريئاً في الحق، شأن علماء عصره، فأصابه من جراًء ذلك البلاء.

أراد منه عامل مروان على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة، أن يلى له قضاء الكوفة، فأبى فضربه مائة وعشرة أسواط فى كل يوم عشرة، وهو على الامتناع، فلها رأى تصميمه على الرفض خلّى سبيله.

وأشخصه الخليفة أبو جعفر المنصور من الكوفة إلى بغداد، وأراده على أن يلى القضاء، فأبى، فحلف عليه ليفعلن، فحلف أبو حنيفة ألا يفعل، فقال له حاجب الخليفة: ألا ترى أمير المؤمنين يحلف؟ فقال أبو حنيفة: أمير المؤمنين على كفارة أيمانه أقدر منى على كفارة أيمانى، وأبى أن يلى، فأمر به إلى الحبس، هكذا كان بلاؤه فى دولة العباسيين كبلائه فى دولة الأمويين.

وقد ذكرت كتب المناقب كثيراً من أخلاق أبى حنيفة الحميدة، وما كان عليه من ورع، وفطنة وذكاء، ومواساة لإخوانه، وصلابته في الحق.

بلغ من خوفه الله تعالى، أنه قام ليلة بهذه الآية : (بل السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرٌ (') يرددها ويبكى ويتضرع.

ودخل الخوارج يوماً مسجد الكوفة ، وأبو حنيفة وأصحابه جلوس ، فقال أبو حنيفة الأصحابه : لا تبرحوا ، فجاعوا حتى وقفوا عليهم ، فقالوا لهم : ما أنتم ؟ فقال أبو حنيفة : نحن مستجيرون ، فقال أمير الخوارج : دعوهم وأبلغوهم مأمنهم .

**\*** \* \*

<sup>(</sup>١) القمر: ٦٤٠

## • أصول مذهبه:

## ١ \_ القرآن الكريم:

جاء في تاريخ بغداد ما روى عن أبي حنيفة أنه قال: آخذ بكتاب الله فإن لم أجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه... آخذ بقول من شئت منهم، وأدع من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، وهذا الكلام يدل على أنه يأخذ بالكتاب ثم بالسنة. وأبو حنيفة يجعل قراءة الآحاد إذا كانت مشهورة حجة، فاشترط التتابع في الصوم بكفارة اليمين لقراءة ابن مسعود (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات) لأنها خبر مشهور، والزيادة عنده تثبت بالخبر المشهور. ولئن كان المروى عنده أن القرآن هوالنظم والمعنى على الصحيح، فإنه لم يجعل المنظم ركناً لازماً في الصلاة، فمن أصل أبي حنيفة: أن القراءة بالفارسية كالقراءة بالعربية يتأدى بها فرض القراءة في الصلاة، وجهور العلماء يرفض ذلك لقوله تعالى: (إنّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً غَرَبِيّاً) (١).

## ٢ ـ التشدد في قبول الحديث:

كان أبو حنيفة يتحرى عن رجال الحديث، ويتثبت من صحة روايتهم، فقد لا يقبل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا رواه جماعة عن جماعة، أو اتفق فقهاء الأمصار على العمل به، فأصبح مشهوراً، وبهذا تضيق دائرة العمل بالحديث.

وقد نقل الشافعي في «الأم» عن أبي يوسف ما يوضح خطته وخطة أبي حنيفه شيخه في ذلك:

قال أبو يوسف: فغليك من الحديث مما تعرفه العامة، وإياك والشاذ منه، فإنه

<sup>(</sup>١) الزخرف : ٣.

حدثنا ابن أبى كريمة عن أبى جعفر أن رسول الله دعا اليهود فحدّره، حتى كذبوا على عيسى، فصعد النبى صلى الله عليه وسلم المنبر، فخطب الناس فقال: «إن الحديث سيفشو على، فما أتاكم عنى يوافق القرآن فهو منى، وما أتاكم عنى يخالف القرآن فليس منى».

## ٣ \_ التوسع في القياس:

وحيث ضاقت دائرة الأخذ بالحديث كان التوسع في الأخذ بالقياس، وهكذا كان أبو حنيفة يُعمل رأيه في المسألة، ويجهد في استنباط حكمها دون أن يتقيد بقول سابق للصحابة أو التابعين، ما لم يتبين له ضحة نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى عنه أنه قال في النص الآنف الذكر: «إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، في لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول من شئت، أصحابه وأدع قول من شئت، ثم لا أخرج من قولهم إلى غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي، والحسن، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، فلى أن أجهد كما اجتهدوا».

#### ٤ \_ الاستحسان:

يعتبر الاستحسان من أصول الأدلة في مذهب أبي حنيفة، وإن بالغ في الأخذ به بعض العلماء الأحناف، فقالوا: إن المجتهد له أن يستحسن بعقله، إلا أن المتأخرين منهم على أن الاستحسان عبارة عن دليل يقابل القياس الجلى الذي تسبق إليه الأفهام، ومن أمثلة ذلك:

نص فقهاء الحنفية على أن الواقف إذا وقف أرضاً زراعية يدخل حق المسيل وحق الشرب وحق المرور في الوقف تبعاً بدون ذكرها استحساناً.

والقياس أنها لا تدخل إلا بالنص عليها كالبيع، ووجه الاستحسان: أن المقصود من الوقف انتفاع الموقوف عليهم، ولا يكون الانتفاع بالأرض الزراعية إلا

بالشرب والمسيل والطريق. فتدخل في الوقف بدون ذكرها لأن المقصود لا يتحقق إلاً بها كالإجارة.

فالقياس الظاهر إلحاق الوقف في هذا بالبيع، لأن كلاً منها إخراج ملك من مالكه، والقياس الحفى إلحاق الوقف في هذا بالإجارة، لأن كلاً منها مقصود به الانتفاع، فكما يدخل المسيل والشرب والطريق في إجارة الأطيان بدون ذكرها، تدخل في وقف الأطيان بدون ذكرها (١).

## ٥ \_ الحيل الشرعية:

ينسب كثير من الباحثين إلى فقه أبى حنيفة الحيل الشرعية، وأنها كانت باباً واسعاً من أبواب الفقه في مذهبه، وقد تكلم ابن القيم عن الحيل في كتابه «أعلام الموقعين» وشنّع على من توسع فيها، وقال: «إن التأخرين أحدثوا حيلاً لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة، ونسبوها إلى الأئمة، وهم مخطئون في نسبتها إليهم».

واعتبر هؤلاء الباحثون من أصول أبي حنيفة باب الحيل، ويسمونه «الخارج من المضايق » وفي القاموس وشرحه ، الاحتيال والتحوّل ، والتحيّل: الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف. وقال صاحب المصباح: الحيلة: الحذق في تدبير الأمور، وهو تقليب الفكر حتى يهتدى إلى المقصود ، وأصلها الواو. وإنما قلبت واوها ياء لانكسار ما قبلها. وقال ابن القيم في «أعلام الموقعين»: إن مباشرة الأسباب حيلة على حصول مسبباتها ، فالأكل والشرب واللبس والسفر حيلة على المقصود منه ، والعقود الشرعية واجبها ومستحبها ومباحها كلها حيل على حصول المعقود عليه ، والأسباب المحرّمة كلها حيل على حصول مقاصدها منها .

وقد غلب إطلاق الحيلة على ما يكون من الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى

<sup>(</sup>١) أنظر: علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف طبعة دار القلم الكويت، ص ٨٠.

حصول الغرض، بحيث لا يتفطن لها إلا بنوع من الذكاء وبعد النظر، والحيلة بهذا المعنى لا تحمد على الإطلاق، ولا تُنم على الإطلاق، بل تُتبع فى ذلك الطرق المسلوكة إليها، والمقاصد التى تُراد بها.

فالطرق والوسائل الخفية التي تستحل بها المحارم، وتسقط بها الواجبات ظاهراً. وكل حيلة تتضمن إسقاط حق لله تعالى أو لآدمى فهى من الحيل المنمومة شرعاً، وهذا هو الذي عناه جهور الفقهاء والمحدثين بالذم.

والحيل عند فقهاء الحنفية تُطلق على المخارج من المضايق بوجه شرعى، جاء فى شرح الأشباه والنظائر للحموى: الحيل: جمع حيلة، وهي وجودة النظر، والمراد بها هنا ما يكون مخلصاً شرعياً لمن ابتلى بحادثة دينية، ولكون المخلص من ذلك لا يدرك إلاً بالحذق وجودة النظر أطلق عليه لفظ الحيلة.

وما دامت الوسائل مشروعة، وتؤدى إلى مقاصد مشروعة، فإن ذلك يكون جائزاً.

وجمهور الفقهاء ولا سيا المالكية والحنابلة لا يسوغون الحيل بأى صورة من الصور لأنهم يقولون بسد الذرائع، وهو أصل مناقض للحيل تمام المناقضة.

وقد أورد القائلون بجواز الحيل شُبها ردها الخالفون لهم القائلون بتحريمها ومن هذه الشبه:

ا \_ أن نبى الله أيوب عليه السلام حلف ليضربن امرأته مائة ضربة لسبب من الأسباب استدعى ذلك، ثم أذن الله تعالى أن يتحلل من يمينه بحيلة، وهي أن يأخذ ضغشاً فيه مائة عود يضربها به ضربة واحدة، كما قال تعالى لأيوب: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْشاً فَاضِرْب بهِ وَلا تَحْنَثُ) (١). فهذه حيلة يُقاس عليها غيرها.

وقد الجيب عن هذا:بأن موجب هذه اليمين لغة الضرب مجموعاً أو مفرقاً، فعلى هذا تكون هذه الفتيا موجب هذا اللفظ عند الإطلاق ولا تكون حيلة، إنما الحيلة

<sup>(</sup>١) سورة ص : ٤٤

أن يُصرف اللفظ عن موجبه على الإطلاق، ومن ناحية أخرى فلعل امرأة أيوب كانت معذورة فيا أخطأت فيه حين حلف أيوب هذه اليمين. وقد ثبت أن المحدود إذا كان معذوراً خُفف عنه، بأن يُجمع له ماثة شمراخ فيضرب بها ضربة واحدة، فقد روى أحمد وغيره هذا عن أبى أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة فيا حكاه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن هذا شرع من قبلنا فلا يكون حجة علينا إذا خالف شرعنا.

لا \_ ومن هذه الشبه ما أخرجه الشيخان عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل تمر خيبر هكذا»؟، فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً». والجمع: نوع من تمر خيبر ردىء، والجنيب: نوع جيد.

فقالوا: إنه يستدل بالحديث على جواز بيع العينة وعلى سائر العقود التي ظاهرها البيع، وباطنها الربا.

وانحيب عن هذا: بأن التحيل على استباحة الربا لو كان مشروعاً لم يكن في تحريم الربا حكمة إلا تضييع الزمان بلا فائدة. فإن كل إنسان يستطيع بهذا أن يستحل ما حرّمه الله من أنواع الربا بأدنى الحيل وأقربها، ففى ربا الفضل يمكنه في كل مال ربوى أن يقول: بعتك هذا المال بكذا، ويُسمى ما شاء من الثمن، ثم يقول: اشتريت منك هذا (للذى هو من جنسه) بذلك الثمن الذى سمّاه، وفى ربا النسيئة يمكنه أن يقول: بعتك هذه السلعة بألف إلى ستة مثلاً، ثم يقول: ابتعتها منك بخمسمائة حالة، وهكذا ينقض المحتال من أيسر الطرق ما أحكم الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ينسب ذلك كله الى شريعة الله (سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَان عَظِيمٌ) (ا).

<sup>(</sup>١) النور. ١٦

والنبى صلى الله عليه وسلم إنما أمر الرجل في الحديث ببيع مطلق وشراء مطلق، فقال: «بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً» والمطلق في لسان الشارع إنما يصدق على الصور التي أحلها لا على الصور التي حرَّمها. وبيع العينة وما في معناه قد حرَّمه الشارع، فلا يمكن أن يصدق على البيوع الحرَّمة، ما يجيء على لسان الشارع من بيع مطلق أو شراء مطلق.

وكتاب الحيل الذى وردت فيه الحيل غير المشروعة التى يُتوصل بها إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال نسبه الخطيب البغدادى في الجزء الثالث عشرمن «تاريخ بغداد» لأبى حنيفة عندما ترجم له. ولكن المحققين من العلماء يبزئون أبا حنيفة من الكتاب ومما ورد فيه، كما نسب القول بالحيل إلى أبى يوسف وإلى محمد بن الحسن.

وأكثر ما يُنسب إلى أبى حنيفة من ذلك ما أفتى به فى مسائل تتعلق بالأيمان عامة، وبالطلاق خاصة، وليس فيها تحايل على إبطال الحق، ولكنها استنباط فقهى للخروج من مأزق، كأن يحلف الرجل ليقربن امرأته نهاراً فى رمضان، فيفتيه أبو حنيفة أن يسافر بها نهاراً فى رمضان. ويحلف آخر وقد رأى امرأته على السلم فيقول: أنت طالق ثلاثاً إن صعدت، وطالق ثلاثاً إن نزلت ، فيفتيه أبوحنيفة أن تقف المرأة على السلم ولا تصعد ولا تنزل ويحتال جاعة يحملون السلم بالمرأة فيضعونه على الأرض .... وهكذا.

ومنه ما يكون من باب التسبب، أى أن يحدث المكلف سبباً يؤدى إلى تغيير الحكم، كما لو دخل رمضان فأنشأ السفر ليأكل، أو كان له مال فوهبه قبل الحول تخلصاً من الزكاة.

ولا شك أن أى حيلة تؤدى إلى اشتحلال الحرام، أو تحريم الحلال فهى خداع وباطل. وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود، حُرِّمت عليهم الشحوم، فجملوها، \_ أى أذابوها \_ فباعوها وأكلوا ثمنها».متفق عليه.

أما ما يُقصد به أخذ حق أو دفع باطل بطريق عرمً ، أو مباح تفضى إليه بخفاء فهذا لا بأس به ، وقد ذكر ابن القيم فى «أعلام الموقعين» أمثلة لذلك ، مشل: أن يكون له على رجل حق فيجحده ، ولا بَيّنة له ، ويقيم صاحبه شاهدى زور يشهدان به ولا يعلمان ثبوت ذلك الحق ، ومثل أن يكون له على رجل دين وله عنده وديعة ، فيجحد الوديعة فيجحد هو الدين ، أو بالعكس ، ويحلف ما له عندى حق ، أو ما أودعنى شيئاً . ومثل أن تستأجر منه أرضاً أو بستاناً أو داراً سنين ، ثم لا يأمن إذا صلحت الأرض أو البستان أو الدار أن يفسخ المؤجر العقد بنوع من أنواع المكر والغدر ، قالحيلة فى أمنه من ذلك أن يسمى لكل سنة أجراً معلوماً ، ويجعل أجرة السنين المتأخرة معظم الأجرة وأقلها للسنين الأولى ، فلا يسهل عليه المكر بعد ذلك ، وإذا خاف الرجل لضيق الوقت أن يُحرِم بالحج فيفوته فيلزمه القضاء دون الفوات ، فالحيلة أن يحرم إحراماً مطلقاً ولا يعينه فإن اتسع له الوقت جعله حجاً ، وإن ضاق عليه الوقت جعله عُمرة ولا يلزمه غيرها ، وهكذا .

## • أبو حنيفة ورفض السنة:

أشرنا من قبل فى منهج أبى حنيفة إلى أنه كان يتشدد فى الحديث فيقبل المتواتر والمشهور ولكنه يتوقف فى خبر الآحاد، إذا لم يكن مشهوراً، ويشترط فيه شروطاً عما أدى إلى اتهامه بقلة بضاعته فى السنة، ورده لكثير من أخبار الآحاد الصحيحة إذا خالف مضمونها أصلاً من الأصول.

قال عياض فى أبى حنيفة: هو ممن سلم لهم حسن الاعتبار، وتدقيق النظر والقياس، وجودة الفقه والإمامة فيه، لكن ليس له إمامة فى الحديث، ولا استقلال بعلمه، ولا يدّعيه ولا يُدّعى له، ولذلك لا يوجد له فى أكثر المصنفات الحديثية ذكر، ولا أخرج له أهل الصحيحين منه ولو حرفاً...

وقد نافش بعض الباحثين هذه الدعوى، وأثبت أن النسائى أخرج له في السنن، وأن الترمذى أخرج له فى الشمائل، وقال ابن خلدون فى المقدمة: وحاشاه أن يكون جاهلاً بالسنة، وكيف يُتصورجهله بها مع إمامته المسلمة فى

الفقه؟ وكيف يأخذه عنه جهور من الأمة؟ وإنما الذى نفاه عياض: الإمامة والتبرز فيه حتى يكون مثل مالك وابن حنبل مثلاً.

وقد حمل بعض الباحثين على أبى حنيفة لهذا المنهج، ونسبوا إليه أنه كان يرد الأحاديث الصحيحة، وأورد الخطيب البغدادي ذلك.

يسروى أبو إسحاق الفزارى أنه كان يأتى أبا حنيفة فيسأله عن الفيء من الغزو فسأله عن رسول الله صلى النفو فسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال: دعنا من هذا.

ويذكر أبو صالح الفرّاء أنه سمع يوسف بن أسباط يقول: رد أبو حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة حديث أو أكثر، فقلت له يا أبا محمد . تعرفها ؟ قال: نعم ، قلت: أخبرنى بشىء منها . فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لِلْفرسِ سهمان وللرجل سهم» قال أبو حنيفة: أنا لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن ، وكان النبى يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفر . وقال أبو حنيفة: القرعة حرام .

ورد أبو حنيفة حديث المصرّاة المتفق عليه «لا تُصِرُوا الإبل والغنم، فن ابتاعهابعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر» وفي رواية: «وصاعاً من طعام». ولمسلم «فهو بالخيار ثلاثة أيام» واستدل الحنفية في رده بأعذار، قالوا: إن مضمونه مخالف لما هو أقوى منه في قوله تعالى: (وإنْ عَاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بمثل مَا عُوقبْتُم به) (١) فإنه يحتم الضمان بالمثل، وقوله صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان»، فلا يكون اللبن مضمونا حيث كانت المصرّاة تحت ضمان المشترى، وقالوا: إن الحديث خالف قياس الأصول، فأوجب الرد من غير عيب ولا شرط، وقدر الخيار بثلاثة أيام، وإنما يتقيد بالثلاثة خيار الشرط، وأوجب البدل مع قيام المبدل، وقدر بالتم والطعام والمتلفات إنما تضمن بالمثل أو القيمة واللبن مثلى، وجعل الضمان بالقيمة، ويؤدى إلى الربا إذا كان ثمن المصرّاة بالتم حيث يزيد صاعاً منه.

<sup>(</sup>١) النحل: ١٢٦٠

ودافع عن أبى حنيفة كثير من العلماء، واستدلوا بقوله عن نفسه: إذا جاء الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم لم نحل عنه إلى غيره، وأخذنا به، وإذا جاء عن التابعين زاحناهم.

ويقول زفر تلميذ أبى حنيفة فى هذا: «لا تلتفتوا إلى كلام الخالفين، فإن أبا حنيفة وأصحابنا لم يقولوا فى مسألة إلا من الكتاب والسنة والأقاويل الصحيحة، ثم قاسوا بعد عليها » ويقول أبو يوسف أكبر أصحابه: «ما رأيت أحداً أعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التى فيه من الفقه من أبى حنيفة، وكان أبصر بالحديث الصحيح منى ».

ويقول ابن خلدون عنه:

«والإمام أبو حنيفة إنما قلّت روايته لما شدّد في شروط الرواية والتحمل، وضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي، وقلّت من أجلها روايته، فقلّ حديثه، لا أنه ترك رواية الحديث، فحاشاه من ذلك.

ويدل على أنه كان من كبار الجهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم، والتعويل عليه، واعتماده رداً وقبولاً، فلا تأخذك ريبة في ذلك، فالقوم أحق الناس بالظن الجميل بهم، والتماس المخارج الصحيحة لهم، والله سبحانه وتعالى أعلم بما في حقائق الأمور».

ويمذكر ابن عبد البرأنه قيل لأبى حنيفة: «المُحْرِم لا يجد الإزار، يلبس السراويل؟ قال: لا، ولكن يلبس الإزار! قيل له: ليس له إزار! قال: يبيع السراويل، ويشترى بها إزاراً، قيل له: فإن النبى صلى الله عليه وسلم خطب وقال: المُحْرِم يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، فقال أبو حنيفة: لم يصح فى هذا عندى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شىء فأفتى به، وينتى كل امرىء إلى ما سمع، وقد صح عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يلبس السراويل، فننتى إلى ما سمعناه، قيل له: أتخالف النبي صلى الله عليه وسلم، به المحرمنا عليه وسلم فقال: لعن الله من يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، به المحرمنا وبه استنقذنا».

والذي يراه المحققون وذكره محمد يوسف موسى: أنه ليس لباحث منصف أن يرمى أبا حنيفة بأنه كان يترك عامداً بعض ما صح عنده من الحديث والآثار، ليأخذ بالرأي والقياس، حاشاه أن يكون فعل شيئاً من ذلك، وإلاً لما كان مؤمناً حقاً برسول الله، وما حاء عنه، بله أن يكون إماماً من أئمة الشريعة الإسلامية الخالدين.

# أثره الفقهي وانتشار مذهبه:

يُنسب إلى أبى حنيفة الفقه الأكبر. وأنه حوى ستين ألف مسألة أو أكثر، ولم تصح هذه النسبة، وإنما قيل: إنه من تأليف أصحابه، وقد نُسب إليه فى العقيدة كذلك: الفقه الأكبر، وطبع فى حيدر آباد الدكن بالهند سنة ١٣٢١هـ، وهو عقيدة سلفية لا تتجاوز عدة صفحات ولم تصح نسبته إليه.

ويُنسب إلى أبى حنيفة مسند في الحديث، قال ابن حجر العسقلاني في كتاب «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأثمة الأربعة»: أما مسند أبى حنيفة فليس من جمعه. والموجود من حديث أبى حنيفة إنها هو كتاب الآثار التي رواها محمد ابن الحسن عنه ويوجد في تصانيف محمد بن الحسن وأبي يوسف قبله من حديث أبى حنيفة أشياء أخرى، وذكر صاحب كشف الظنون مسند الإمام الأعظم وذكر رواته، وأن الذي اعتني بجمع مسانيده هو أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي المتوفي سنة ١٦٥٥هـ، وقد طبع هذا المسند في مصر سنة ١٦٣٦هـ بما ينفي الدعوى القائلة: إن أبا حنيفة لم يصح عنده أو لم يُبنِ مذهبه إلاً على بسبعة عشر حديثاً.

ومما لا شك فيه أن أبا حنيفة ترك من بعده أثراً فقهياً كبيراً، حتى قال الشافعى: إن الناس كلهم عيال عليه في الفقه، وقد اشتهر من حلة فقهه، رجلان: أبو يوسف قاضى القضاة، وعمد بن الحسن الشيباني، ولهذين الصاحبين فضل كبير على مذهبه في العمل على نشره وإذاعته، فكتب أبي يوسف هي التي حفظت أقوال أبي حنيفة التي نقلها عنه، ومن ذلك:

الآثار: النذى هو مسند الإمام، مع إضافة أبى يوسف من مروياته فى بعض المواضع.

٢ ـ الخراج.

٣ ـ اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى

يقول الخطيب البغدادى فى أبى يوسف: هو صاحب أبى حنيفة، وأفقه أهل عصره، وأول من وضع الكتب فى أصول. الفقه على مذهب أبى حنيفة، وأملى المسائل ونشرها، وبث علم أبى حنيفة فى أقطار الأرض.

وتُعتبر مؤلفات محمد بن الحسن المراجع الأصلية لمذهب أبى حنيفة ، وقد اهتم بها الفقهاء في ابعد شرحاً وتعليقاً . ومن أهمها :

١ \_ الجامع الكسبير.

۲ ــ والجامع الصغير.

٣ - السير الكبير.

\$ \_ السّير الصغير.

٥ ـ الزيادات.

ومن أشهر تلاميذ أبى حنيفة كذلك: زفربن الهذيل، الذى كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأى ومهر في القياس.

وذكر ابن خلدون مجال انتشار مذهب أبى حنيفة فقال:

وأما أبو حنيفة فقلده اليوم أهل العراق، ومسلمة الهند والصين، وما وراء النهر، وبلاد العجم كلها، لما كان مذهبه أحفي بالعراق ودار السلام – أى بغداد – وكان تلاميذه صحابة الحلفاء من بنى العباس، فكثرت تآليفهم ومناظراتهم مع الشافعية، وحسنت مباحثهم فسى الحلافيات، وجاءوا منها بعلم مستطرف، وأنظار غريبة.

ولما حكم العثمانيون حصروا القضاء في المذهب الحنفي، لأنه مذهبهم، فساعد هذا على انتشار المذهب وتعلمه في عامة الأقطار الإسلامية.

ولم يزل الأمر كذلك إلى اليوم في كثير من البلاد، بيد أنه قد أخذ الاقتباس من المذاهب الأخرى في الأحوال الشخصية، والوقف، والمواريث، والوصايا، وهي المسائل التي بقى القضاء فيها على مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية دون سواها في تلك البلاد.

\* \* \*

### الإمام مالك

#### عصره:

يشبه عصر مالك عهد أبى حنيفة ، إلا أنه أدرك من الدولة العباسية حظاً أوفر، فقد كانت ولادته فى عهد الوليد بن عبد الملك الأموى ، وكانت وفاته فى عهد الرشيد العباسى ، فعاصر دولة بنى مروان فى عنفوان شبابها ، وشاهد تداعى الدولة الأموية ، وقيام دولة بنى العباس على أنقاضها ، ورأى موقف المهدى من النولدة فى العراق ، واستنصاره بالعلماء للقضاء على عقيدتهم ، وأدرك الحضارة العباسية فى أوج عظمتها . وقد امتزجت فى مبادئها الإسلامية الحضارات الفارسية ، والمندية ، والرومانية .

وتمثل حياته فى العهد الأموى فترة تكوين عقله وتفكيره وآرائه خلال أربعين سنة، وتمثل حياته بعد أن بلغ أشده فى العهد العباسى فترة إنتاجه، والاستفادة من علمه، وتبادل شرات الفكر مع الصحاب وتكوين التلاميذ.

ومع أن الإمام مالكاً أدرك الدولة الأموية في عهد استقرارها بعد أن خدت جذوة الفتن، إلا أن أنباء هذه الفتن قد تناقلت إليه، ورأى أثر الجوارج السيء في تسورهم المدينة وإزعاجهم أمن الناس، وإراقتهم للدماء بقيادة أبي حزة فزاده ذلك نفوراً منهم، وبغض إلى نفسه كل خروج على الحكام، ولذا كان يرى إصلاح الرعية أصلاً لإصلاح الحكام. ونزع بطبيعته الهادئة إلى حياة الاستقرار، ولم يقف من بنى أمية موقف بعض العلماء الآخرين الذين أنكروا عليهم جانباً من أعمالهم.

وربما سخط مالك فى بداية الحكم العباسى الوقائع الدامية، ثم عاد إليه هدوءه بعد استقرار الأمور، ولكنه وجد فى بنى العباس الذين حرصوا على الاتصال بالعلماء رغبة فى الاتصال به والاستماع لنصحه.

ولا يفوتنا التنويه باتساع رقعة الدولة الإسلامية في هذا العصر من الأندلس غرباً إلى السند شرقاً بمدنها العامرة الزاخرة بالحركة العلمية والنشاط التجارى والنهضة الزراعية والصناعية، ولهذا أثره الكبير في حيوية الفقه وازدهاره، لتفاعل الحضارات المختلفة من أجناس متباينة الأرومة صهرها الإسلام في بوتقته، فكثرت الأحداث، وتفرعت المسائل، واستنبط العلماء لكل مسألة حكماً.

والمدينة، وهي دار الهجرة التي أقام بها مالك كانت تستقبل العديد من وفود المسلمين الذين يقدمون لزيارة مسجدها من حين لآخر.

واتسم عصر مالك كذلك بالحركة الفكرية التي نجمت من اتصال الفكر الإسلامي بالفلسفة اليونانية والفارسية والهندية إثر حركة الترجة على النحو الذي بسطناه في الحديث عن عصر أبي حنيفة مما أدى إلى منازعات فكرية حول عقائد متباينة، وآراء متناحرة، إلا أن أبا حنيفة كان بالعراق موطن هذا التناحر، فتأثر بها تأثيراً مباشراً، بينا كان مالك بالمدينة التي عاشت بمنأى عن هذه المنازعات الفكرية، ولم يرج فيي سوقها مذاهبها، بل راج فيها علم الكتاب والسنة، فكان تأثيرها على مالك سلبياً.

وفى المدينة كانت المدرسة الفقهية الأولى المعروفة بمدرسة الفقهاء السبعة، وعلى يد تلاميذ هذه المدرسة تلقى مالك العلم، وهم يؤثرون الرواية، ويرون فيها عصمة من الفتن، ولا يأخذون بالرأي إلا اضطراراً، وعلى النقيض من هذا، كان أساتذة أبى حنيفة من شيوخ مدرسة أهل الرأى في العراق الذين يفرضون مسائل غير واقعية، ويضعون لها أحكاماً بآرائهم.

ومع هذا كان للرأى في فقه مالك حظ لتبادل المعارف في عصره.

ومحمد الصاحب الثانى لأبى حنيفة أخذ الحديث عن الثورى، ولازمه مالك ثلاث سنوات وأخذ عنه، وكان مالك معنياً بمعرفة آراء أبى حنيفة في المسائل المختلفة.

وقد استطاع مالك فى جو المدينة الهادىء أن يصون نفسه عن موجة أهل الأهواء العارمة التى كادت تشغل أذهان المسلمين عن حقيقة الدين، كالشيعة والخوارج والقدرية، والجهمية، والمرجئة.

# • حياة مالك (٩٣ ــ ١٧٩ هـ):

إختلف العلماء في السنة التي ولد فيها مالك، وأشهر هذه الآراء أنه ولد في سنة ٩٣ هـ (ثلاث وتسعين). وكانت ولادته بالمدينة، وهي مهد العلم الزاخر بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة، والتابعين، ولها مكانها في نفوس المسلمين، فحفظ مالك لها هذه المكانة في نفسه، وأثّر هذا في فقهه، فاعتبر عمل أهلها أصلاً من أصول استنباطه.

وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحى من قبيلة ذى أصبح اليمنية، فهو عربى الأصل، وادعى محمد بن إسحاق صاحب السيرة أنه كان من موالى بنى تميم، وليس الأمر كذلك، وإنما كان بين جد مالك، وبين عبد الرحمن ابن عشمان بن عبد الله بن تميم حلف، لا ولاء، والحلف قد يكون بين العرب الأحرار، والولاء لا يكون إلا بين عربى ومولى. فقد قدم جده الأعلى أبوعامر إلى المدينة في حياة النبى صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، وسكنها، وكان من أصحاب رسول الله، وشهد المغازى كلها خلا بدراً، وارتبط ببنى تميم بالمصاهرة، ثم ارتبط بهنم بعد ذلك برابطة الحلف والتناصر، وابنه مالك كنيته «أبوأنس» من كبار التابعين، وهذه أصح الروايات في نسبه.

نشأ مالك فى بيت علم، بمدينة علم، بدار الهجرة، موثل السنة ومرجع العلماء، وموطن الفتاوى المأثورة، فحفظ القرآن الكريم فى صدر حياته، ثم اتجه إلى حفظ الحديث، وجالس العلماء ناشئاً صغيراً، ولازم أحد هؤلاء العلماء فى عصره، وهو «عبد الرحمن بن هرمز».

يروى عنه أنه قال: كان لى أخ فى سن ابن شهاب، فألقى أبى يوماً علينا مسألة، فأصاب أخى وأخطأت، فقال لى أبى: ألهتك الحمام عن طلب العلم، فغضبت، وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنين، لم أخلطه بغيره، وكنت أجعل فى كمى تمرأ، وأناوله صبيانه، وأقول لهم: إن سألكم أحد عن الشيخ، فقولوا مشغول، وقال ابن هرمز يومأ لجاريته: من بالباب؟ فلم تر إلا مالكاً، فرجعت فقالت: ما ثمَّ إلا ذاك الأشقر، فقال: ادعيه، فذلك عالم الناس.

وبهذا يتبين أن ابن هرمز أثَّرفى مالك تأثيراً بليغاً في هذه الفترة التى لم يخلطه بغيره. ثم وجد فى نافع مولى ابن عمر بغيته، فجالسه وأخذ عنه علماً كثيراً.

وأخذ مالك عن ابن شهاب الزهرى، بعد أن نال قسطاً كبيراً من العلم، وصار ضابطاً، حافظاً، أخذ منه الحديث، كها أخذ الفقه عن ربيعة بن عبدالرحمن المعروف بربيعة الرأى، الذى كان يعترف لمالك بالفضل ويجلس معه فى التلقى.

وروی عن مالك أنه قال: قدم علینا الزهری فأتیناه ومعنا ربیعة ، فحدثنا نیفاً وأربعین حدیثاً ، ثم أتیناه فی الغد ، فقال: انظروا كتاباً حتی أحدثكم ، أرأیتم ما حدثتكم به أمس ؟ قال له ربیعة : ههنا من یرد علیك ما حدثت به أمس . قال : ومن هو ؟ قال : ابن أبی عامر . قال : هات ، فحدثته بأربعین حدیثاً منها ، فقال الزهری : ما كنت أری أنه بقی أحد يحفظ هذا غیری .

كما أخذ عن يحيى بن سعيد الأنصارى من بنى النجار، قاضى المدينة الذى أخذ عن الفقهاء السبعة وكان حجة في الفقه.

وحين اكتملت لمالك دراسة الحديث والأثر والفقه اتخذ له مجلساً في المسجد النبوي للدرس والإفتاء، فقصده طلاًب الفقه والفتوى، وكان موضع ثقتهم، وبالغ أصحاب المناقب، فذكروا أن مالكاً كان آنذاك في سن السابعة عشرة، مع أن الروايات تدل على أنه لم يجلس للفتيا إلا بعد أن استشار عدداً كبيراً من شيوخه، وقد سبق أن عرفنا أنه لازم ابن هرمز سبع سنين، مما يدل على أن جلوسه للإفتاء كان في سن النضج لا في سن السابعة عشرة، وإن كنا لا ندرى في أي سن على وجه التحديد.

وكنانت معيشته معيشة زهد وكفاف، فإن أخاه النضر، كان يتجر في البز، ولعله كان يشاركه في تجارته. وهكذا تكون حياة المنقطعين للعلم.

وعرف مالك في درسه بالوقار والسكينة، والابتعاد عن لغو الكلام.

وكان يقول: حق على من طلب العلم أن يكون فيه وقار وسكينة وخشية.

ويقول: من آداب العالم ألا يضحك إلا تبسماً.

ولذا قال الواقدى فى مجلس درسه: كان مجلسه مجلس وقار وعلم، وكان رجلاً مهيباً نبيلاً، ليس فى مجلسه شىء من المراء واللغط، ولا رفع الصوت، وإذا سئل عن شىء فأجاب سائله لم يقل له: من أين هذا؟ وكانت الوفود التى تفد إلى المدينة لزيارة المسجد تتزاحم عند بابه لتستفتيه، فكان يأذن لكل جماعة بعد جماعة لكثرتهم.

واتفق العلماء على أن مالكاً كان إماماً فى الحديث وأن روايته موثوق بها . وقال بعضهم: أصح الأسانيد: مالك، عن نافع، عن ابن عمر. ثم مالك عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة.

#### \* \* \*

#### • محنته:

يذكر المؤرخون أن مالكاً نزلت به محنة ضرب فيها بالسياط، ومدت يده حتى انخلعت كتفاه سنة ١٤٦ هـ وإن اختلفوا في سببها.

وأرجح ما قيل في ذلك أنه كان يُحدّث بحديث «ليس على مُسْتَكْرَهِ طلاق» وذلك في وقت خروج محمد بن عبد الله بن الحسن (النفس الزكية) بالمدينة (١) وأن المنصور نهاه عن أن يُحدّث بهذا الحديث فأبي، واستغل الخارجون ذلك

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن أبى طالب بايعه نفر من بنى هاشم فى المدينة بعهد أبى جعفر المنصور.

الحديث، وكاد من كاد لمالك حتى ضربه جعفر بن سليمان والى المدينة، فسخط أهل المدينة على بنى العباس وولاتهم، فطلبه أبو جعفر المنصور، واعتذر إليه بأنه لا علم له بذلك، وأكرم وفادته.

وفضل مالك في العلم لا يُنكر، قال عبد الرحن بن مهدى: أثمة الحديث النين يُقتدى بهم أربعة: سفيان الثورى بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعى بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة.

ووازن بين الشورى والأوزاعى ومالك فقال: الثورى إمام فى الحديث، وليس بإمام فى الحديث، ومالك إمام بإمام فى الحديث، ومالك إمام فى السنة، وليس بإمام فى الحديث، ومالك إمام فيها. وله مساجلات مع العلماء أشهرها ما كان بينه وبين الليث بن سعد.

وذكر بعض العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر به ، وذلك فى حديث الترمذى: «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فى طلب العلم فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة». رواه الترمذى فى العلم ، وقال: حديث حسن. قال عبد الرزاق: كما رواه الترمذى: إنه مالك بن أنس ، وقال ابن جريج كذلك: إنه مالك بن أنس ، والحديث يشمل بعمومه مالك بن أنس وغيره ولم يؤثر عن مالك أنه رحل إلى طلب العلم كما كان يصنع العلماء ، ولعل ذلك يرجع إلى أنه كان يعتقد كما اعتقد غيره من العلماء أن العلم علم أهل المدينة .

#### \* \*

## • رسالة مالك إلى الليث بن سعد:

«من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد، سلام الله عليكم، فإنى أحد الله إليك الذى لا إله إلا هو، أما بعد—عصمنا الله وإياك بطاعته فى السر والعلانية، وعافانا وإياكم من كل مكروه.

واعلم رحمك الله أنه بلغنى أنك تفتى الناس بأشياء مختلفة ، مخالفة لما عليه الناس عندنا ! وببلدنا الذى نحن فيه ، وأنت فى أمانتك وفضلك ، ومنزلتك من أهل بلدك ، وحاجة من قبلك إليك ، واعتمادهم على ما جاء منك حقيق بأن أهل بلدك ، وحتبع ما ترجو النجاة باتباعه ، فإن الله تعالى يقول فى كتابه :

(والسَّابِقُون الأُوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ والأَنْصَار) (١). وقال تعالى: (فَبَشِّرْ عِبَادِى \* الَّذِينَ يَسْتَمِعُون القَوْلَ فَيَتَّبعُونَ أَحْسَنَهُ) (٢) فإنما الناس تبع لأهل المدينة ، إليها كانت الهجرة ، وبها تَنَزَّلَ القرآن ، وأُجِلَّ الحلال وحُرِّمَ الحرام ، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحى والتنزيل ، يأمرهم فيطيعونه ، ويسن لهم فيتبعونه ، حتى توفاه الله ، واختار له ما عنده ، صلوات الله وسلامه عليه ورحمته وبركاته .

ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمّته ، ممن ولى الأمر من بعده بما نزل الهم ، فما علم ما أنفذوه ، وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه ، ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا فى ذلك فى اجتهادهم ، وحداثة عهدهم وإن خالفهم مخالف ، أو قال امرؤ: غيره أقوى منه وأولى ، تُرك قوله وعُمل بغيره .

ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبل، ويتبعون تلك السنة، فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به، لم أر لأحد خلافه، للذى فى أيديهم من تلك الوراثة التى لا يجوز انتحالها ولا إدعاؤها، ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: هذا العسمل ببلدنا، وهذا الذى مضى عليه من مضى منا لم يكونوا فيه من ذلك على ثقة، ولم يكن لهم من يجيزه لهم

فانظر رحمك الله فيا كتبت إليك لنفسك، واعلم أنى أرجو ألا يكون قد دعاني إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله وحده، والنظر لك، والضن بك، فأنزل كتابى منزلته، فإنك إن تعلمت تعلم أني لم آلك نصحاً، وفقنا الله لطاعته وطاعة رسوله في كل أمر، وعلى كل حال، والسلام عليك ورحمة الله».

وقد رد عليه الليث بن سعد في رسالة طويلة ، أثنى عليه فيها ، ثم بيَّن له تفرق السحابة في الأمصار، وأنهم اختلفوا في الفتيا ، كما اختلف التابعون ومن بعدهم ، وذكر له كثيراً من الأمثلة الدائة على ذلك مما فيه مخالفة لأهل المدينة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التوبة : ١٠٠٠

## • الموطأ:

كان مالك أول من غرف بالتدوين والتأليف في الإسلام، لأن كتابه «الموطأ» أقدم مؤلف معروف وإن كان يُنسب إليه غيره. قال القاضى عياض: وله تآليف غير الموطأ مروية عنه أكثرها بأسانيد صحيحة في غير فن من العلم، لكن لم يشهر عنه غير الموطأ، وسائر تآليفه إنما رواها عنه من كتب بها إليه أو آحاد من أصحابه، ولم يروها الكافة، وأشهرها رسالته إلى ابن وهب في القدر والرد على القدرية، ثم ذكر منها ما نسب إليه في حساب النجوم، وما نسب إليه في تفسير غريب القرآن، ورسالته إلى هارون الرشيد في الآداب والمواعظ، والذي صحت نسبته لدى العلماء من غير تلك، هو «الموطأ» الذي ذاع وانتشر، وتناقلته الأجيال، وهو أول تدوين مأثور في الحديث والفقه، وإن كانت فكرة التدوين قد وجدت من قبل.

قال مالك فى الموطأ رواية محمد بن الحسن: «أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة أو حديث أو نحو هذا فأكتبه فإنلى خفت دروس العلم وذهاب العلماء».

ولكن أول تأليف جامع حفظته الأجيال هو الموطأ.

ويذكر أهل السير أن جع مالك للموطأ كان بناء على طلب أبى جعفر المنصور إذ قال له: إجعل العلم يا أبا عبد الله علماً واحداً، فقال له مالك: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد فأفتى كُلُّ في عصره بما رأى، وإن لأهل هذا البلال أي مكة قولاً، ولأهل المدينة قولاً، ولأهل العراق قولاً، قد تعدوا فيه طورهم، فقال: أما أهل العراق فلست أقبل منهم صرفاً ولا عدلاً (١)، وإنما العلم علم أهل المدينة، فضع للناس العلم، فقال له مالك: إن

<sup>(</sup>١) الصرف: التوبة، والعدل: الفدية.

أهل العراق لايرضون علمنا ، فقال له أبو جعفر: يُضرب عليه عامتهم بالسيف ، وتُقطع عليه ظهورهم بالسياط .

وَلَعلَّ أبا جعفر رغب في توحيد الأقضية بكل الأمصار، فطلب من مالك ذلك، في الوقت الذي توافرت فيه الدواعي عند مالك نفسه لتدوين العلم تحقيقاً لقصد طُلاًبه في جمع علم المدينة بصورة أكمل، فجاء طلب الخليفة متفقاً مع تلك الدواعي.

أخذ مالك وقتاً طويلاً في تدوين الموطأ، ولم يتم التدوين في الرواية المشهورة الله في سنة ١٥٩ هـ بعد أن توفى المنصور، وكان رأى المهدى كرأى أبيه، ثم كان رأى الرشيد كذلك، أن تنشر نسخ الموطأ في جميع الأمصار ليسير القضاء عليه في الأحكام. ولكن مالكاً كان يمانع في ذلك لتفرق العلماء في الأمصار، ولدى كل واحد علم كما ذكرنا.

والموطأ كتاب حديث وسنة وفقه، ومنهج مالك فى تدوينه أن يذكر الأحاديث فى الموضوع الفقهى الذى اجتهد فيه، ثم يذكر عمل أهل المدينة المجمع عليه، ثم يذكر رأى من التقى بهم من التابعين وأهل الفقه، ثم يذكر الرأى المشهور بالمدينة، فإن لم يكن شىء من ذلك بين يديه فى المسألة، إجتهد رأيه على ضوء ما يعلم من الأحاديث والفتاوى والأقضية. والذى يتصفح الموطأ يجد هذا النهج واضحاً فه.

وقد روى الموطأ عدد كبير، والمتداول الآن روايتان، إحداهما رواية محمد بن الحسن الشيبانى صاحب أبى حنيفة، والثانية رواية يحيى بن يحيى الليثي البربري الأندلسي المتوفى سنة ٢٣٤هـ وهو من تلاميذ مالك، رحل إليه من الأندلس، ثم عاد إليها ونشر مذهب مالك هناك.

ورواية محمد بن الحسن طبعت في الهند، وهي أقل في أبوابها وأحاديثها من رواية يحيى . ورواية يحيى أكثر تداولاً في مصر وبلاد المغرب.

#### • المدونة:

سُئُل مالك عن مسائل كثيرة فأجاب عنها ودوَّنها تلاميذه، وهذا هو ما يُعرف بالمدونة ، وأول من كتب ذلك ، أسد بن الفرات ، قاضى القيروان وفاتع صقلية المتوفى سنة ٢١٣هـ. سمع الموطأ على مالك، ولما أكثر عليه السؤال أوصاه بالرحيل إلى العراق، فارتحل إلها، ودوَّن أسئلة أخذها عن محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة، وفقيه العراق، ثم سأل عنها عبد الرحن بن القاسم صاحب مالك عند عودته في مروره بمصر فأجابه على رأى مالك، فكتب ذلك، وجاء بما كتب إلى القيروان، فكتبها عنه سحنون، وكانت تسمى «الأسدية» ثم جاء بها سحنون إلى ابن القاسم سنة ١٨٨ هـ فعرضها عليه، وأصلح فيها مسائل ، ورجع بها إلى القيروان، وقد رتب سحنون أكثر مسائل المدونة، واحتج في بعض المواضع بالآثار من روايته من موطأ ابن وهب وغيره، وبقيت منها بقية لم يتم فيها سخنون هذا العمل، وتعتبر المدونة أساس الفقه عند أتباع مالك وتبلغ مسائلها ستاً وثلاثين ألف مسألة ، وقد طبعت في مصر سنة ١٣٢٣ هـ بمطبعة السعادة في ستة عشر جزءاً، في شماني مجلدات، وذلك تحت اسم «المدونة الكبري» رواية سحنون، وهـو: أبـوسعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب بسحنون، ولي قضاء القيروان، وانتهت إليه رئاسة العلم بالمغرب، وصنَّف كتاب «المدونة» ولد سنة ١٦٠هـ، وتوفى سنة ٢٤٠ هـ.

#### \* \* \*

### • أصول مذهبه:

عمد تلاميذ مالك إلى كتابة «الموطأ»، واستخرجوا منه ما يصع أن يكون أصولاً لاستنباط الفروع، ويمكن إيجازها فيا يأتى:

## ١ \_ القرآن الكريم:

كان مالك يرى أن القرآن قد اشتمل على كليات الشريعة، وأنه عمدة الدين، وآية الرسالة، ولم تكن نظرته إليه كنظرة الجدليين، فلم يخض فيا خاض فيه المتكلمون من أنه لفظ ومعنى، أو معنى فقط، وهو عنده اللفظ والمعنى، كما

هو إجماع من يُعتد بهم من المسلمين، وروى أنه كان يقول: إن من يقول بأن القرآن مخلوق فهو زنديق يجب قتله، ولذا لم يعتبر الترجمة قرآناً يتلى تجوز به الصلاة، بل هى تفسير أو وجه من وجوه المعنى المعقول، وهو يأخذ بنص القرآن، وظاهره ومفهومه، و يعتبر العلة التى يأتى التنبيه عليها.

#### ٢ \_ السنة:

ومالك من أئمة الحديث، كما أنه إمام فى الفقه، ورجال الحديث يشهدون له بذلك، وهم يعتبرون سنده فى بعض أحاديثه أصح الأسانيد، ويسميها المحدثون بالسلسلة الذهبية.

ومع أن مالكاً يُشدّد في قبول الرواية، إلا أنه كان يقبل المرسل من الأحاديث، ما دام رجاله ثقات، وفي موطئه كثير من المرسلات، ومن منقطع الإسناد ومن البلاغات التي يقول فيها مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهذا يدل على أنه لم يلتزم الإسناد المتصل في أحاديثه كلها، وكان يكفيه أن يطمئن إلى صحة الحديث.

وقد اختلفوا في تقديم القياس على خبر الواحد، والمشهور فى ذلك أنه كان يُقدّم خبر الواحد على القياس.

### ٣ ـ غمل أهل المدينة:

ذهب مالك إلى أن المدينة هي دار الهجرة، وبها تَنَرَّل القرآن، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام صحابته، وأهل المدينة أعرف الناس بالتنزيل، وبما كان من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للوحي، وهذه ميزات ليست لغيرهم، وعلى هذا فالحق لا يخرج عا يذهبون إليه، فيكون عملهم حجة، يُقَدَّم على القياس، وعلى خبر الواحد، وفي كتاب الإمام مالك إلى الليث بن سعد: هإن الناس تبع لأهل المدينة، التي إليها كانت الهجرة، وبها تَنَرَّل القرآن».

## ٤ \_ قول الصحابى:

ويرى مالك في مذهبه انه إذا لم يرد حديث صحيح في المسألة عن النبي

۳۵۳ (۲۳ـ تاريخ التشريع) صلى الله عليه وسلم، فإن قول الصحابي إذا لم يُعلم له مخالف، يكون حجة، وقد ضمَّن الموطأ العديد من أقوال الصحابة والتابعين، فالصحابة أعلم بالتأويل، وأعرف بالمقاصد، لأنهم حضروا التنزيل، وسمعوا كلام رسول الله، فقولهم أولى بالأخذ، يُخص به العام، ويُترك لأجله القياس.

ولكن مالكاً يُقدِّم عمل أهل المدينة على قول الصحابى، فقد روى في الموطأ أن عمر بن الخطاب «قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل وسجد فسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد، ومنعهم أن يسجدوا»، فعمر يجيز للإمام إذا شاء أن ينزل من على المنبر إذا قرأ السجدة ليسجد، ويعلق مالك عليه بقوله: «ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد»، وحين تتعدد أقوال الصحابة في المسألة الواحدة فإن مالكاً يختار منها ما يتفق مع عمل أهل المدينة. يروى أن زيد بن ثابت قال: «الصلاة الوسطى صلاة الظهر»، وان على بن أبى طالب، وعبد الله بن عباس كانا يقولان: «الصلاة الوسطى المسعت إلى في ذلك»... كما روى عن عدد من الصحابة أن الصلاة الوسطى صلاة العصر.

## ه \_ المصالح المرسلة:

والعمل بالمصالح المرسلة أساس من الأسس التي اعتمد عليها مالك في منهم مذهبه، وهي: جلب منفعة، أو دفع مضرة لم. يشهد لها الشرع بإبطال ولا بإعتبار معين، لأن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الحلق، ضرورية كانت أم حاجية، أم تحسينية، والضرورية: هي التي لا بد منها في قيام مصالح المدين والدنيا في الضروريات الحمس الثابتة في الملل جيعاً وهي: حفظ الدين، والمنفس، والنسل، والمال، والعقل. والحاجية: هي التي تؤدي إلى رفع الضيق، والحرج، والمشقة. والتحسينية: هي المتعلقة بمكارم الأخلاق. وكون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة، مما يدل على مقاصد الشرع. ولذا ذهب مالك إلى أن هذه المصلحة تكون حجة.

واعتبر بعض الباحثين القول بالمصلحة من خصوصيات مذهب مالك. وذكر الساطبى فى «الاعتصام»: أن مالكاً يذهب إلى اعتبارها، ويُكثر من بناء الأحكام عليها. ومن أمثلة عمل مالك بالمصالح المرسلة، ما قاله فى الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذى غشه، حيث قال: إنه يتصدق به على المساكين قَلَّ أو كثر، ويقول الشاطبى: إنه يماثل إراقة عمر للبن المغشوش بالماء، ووجه ذلك التأديب للغاش، وهذا التأديب لا نص يشهد له، لكن من باب الحكم على الحاصة لأجل العامة.

ومن ذلك إجازة بيعة المفضول مع وجود الأفضل إذا خيف اضطراب أمور الناس، وعدم إقامة مصالحهم إذا لم يبايع المفضول عندئذ.

### ٦ \_ القياس:

حيث لا يوجد نص من كتاب أو سنة ، أو قول صحابى ، أو إجماع من أهل المدينة ، فإن مالكاً كان يجهد ، ويستعمل القياس فى اجهاده ، فقد جاء فى «الموطأ»: سُئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم ؟ قال: نعم ، لتتيمم ، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم » . فالك هنا يقيس الحائض حين تطهر على الجنب فى التيمم عند فقد الماء الذى ثبت بالنص القرآنى فى قوله تعالى: (أو لاقستُمُ النّساءَ فَلَمْ تَجدوا مَاءً فَتَيَمّمُوا صَعِيداً طَيّباً) ، (١) ولهذه المائة نظائر فى القياس عند مالك .

## ٧ \_ سد الذرائع:

الذرائع، جمع ذريعة، وعرّفها القرافى فى «الفروق» بأنها: هى الوسيلة إلى الشيء، وعرّفها الشاطبى فى «الموافقات» بأنها: التذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز، وعامة ما ورد فى معناها يؤول إلى: ما كان ظاهره الإباحة، ويُتوصل به إلى فعل محظور، والمراد بسد الذريعة، الحيلولة دونها، والمنع فيها، لأن ما يؤدى إلى المفسدة وإن كان مباحاً يكون مفسدة، فيجب الامتناع عنه، ودرء المفاسد مُقَدَّم على جلب المصالح.

<sup>(</sup>١) النساء: ٤٣، والمائدة: ٦

وقد أكثر مالك إكثاراً شديداً من العمل بسد الذرائع حتى اعتبر بعض العلماء العمل بها من خصوصيات مذهبه، يقول الشاطبي في «الاعتصام»: وكان مالك رحمه الله شديد المبالغة في سد الذرائع.

ومن أمشلة عمل مالك بسد الذرائع أنه أفتى لمن رأى هلال شوّال وحده ألا يفطر لئلا يكون ذريعة إلى إفطار الفسّاق محتجين بما احتج به.

ولما هَمَّ أبو جعفر المنصور بأن يبنى البيت وفق ما رواه ابن الزبير على قواعد إبرهيم شاور مالكاً فى ذلك، فقال له مالك: أنشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك، لا يشاء أحد منهم أن يُغيّره إلا غُيرَه، فتذهب هيبته من قلوب الناس، فصرفه عن رأيه لما ذكر من أنها تصير سنة متبعة.

وثبت فيا رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر» ولكن الإمام مالكاً كره صيامها متصلة برمضان متوالية مخافة اعتقاد وجوبها، فيلحق الناس برمضان ما ليس من رمضان.

وهناك مسائل كثيرة في تطبيقات مالك وأصحابه لسد الذرائع، يدركها من يتصفح الموطأ والمدونة الكبرى.

#### \* \* \*

### نمو مذهب مالك وانتشاره:

كان ثلامية مالك من الكثرة بمكان، حيث كانت المدينة مقصداً للزائرين، يلتقى فيها طُلاَّب العلم من كافة الأقطار الإسلامية، وقد ذكر ابن عبد البر عدداً من تلاميذه، منهم:

عبد الله بن وهب، الذي لازم مالكاً عشرين سنة، ونشر فقهه في مصر.

عبد الرحن بن القاسم، وهو من أصحاب مالك الذين كان لهم أثر بالغ في تدوين مذهبه.

أشهب بن عبد العزيز، القيسى العامرى، الذي صحب مالكاً وتفقه عليه، وكان نظيراً لابن القاسم، وله مدونة روى فيها فقه مالك، تسمى «مدونة أشهب» وهى غير مدونة سحنون.

أسد بن الفُرات بن سنان، الذى نشأ بتونس، ثم وصل إلى المشرق، فسمع من مالك موطأه وغيره.

عبد الملك بن الماجشون، قرّبه مالك، وقيل: إنه كتب موطأ قبل مالك.

\* \* \*

## • وممن نشر المذهب عن هؤلاء:

سحنون الذى راسل مالكاً، وسمع من ابن القاسم، وابن وهب، وأشهب، وابن اللجشون، تزود من العلم بمصر، ثم عاد إلى المغرب، وصنّف المدونة المشهورة فى فقه مالك، وتلى الموطأ فى كتب المذهب المعتمدة، وهى عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحاة، كما يقول فيها ابن رشد.

وعبد الملك بن حبيب وهو من الأندلس، تعلم بها، ثم رحل في طلب العلم، وأخذ عن كثير من أصحاب مالك، وعاد بعد ذلك إلى الأندلس فقيهاً مُحَدِّثاً.

وعبد الله بن عبد الحكم، ولد بمصر، وسمع من مالك الموطأ، وروى عن أكثر تلاميذه، ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب.

وذكر القاضى عياض فى كتاب «المدارك»: البلاد التى انتشر فيها المذهب المالكى فقال: «غلب مذهب مالك على: الحجاز، والبصرة، ومصر، وما والاها من بلاد إفريقية، والأندلس، وصقلية، والمغرب الأقصى، إلى بلاد من أسلم من السودان إلى وقتنا هذا، وظهر ببغداد ظهوراً كثيراً، وضعف بها بعد أربعمائة سنة، وظهر بنيسابور، وكان بها وبغيرها أئمة ومدرسون».

\* \* \*

## الإمام الشافعي

يمشل فقه الشافعي نمو الفقه الإسلامي، الذي يجمع بين فقه أهل الرأى وفقه أهل الخديث، فإليه يرجع الفضل في وضع موازين القياس، وإليه يرجع الفضل في محاولة ضبط طرق فهم الكتاب والسنة بما وضعه من مبادىء الاستنباط بأصول الفقه، وقواعد التخريج.

ذلك أن الإمام الشافعي تخرَّج على مالك إمام دار الهجرة، وشيخ مدرسة أهل الحجاز في عصره، واتصل كذلك بمحمد بن الحسن، ودرس فقه أهل العراق، فجمع بهذا بين المنهجين الواضحين في الفقه الإسلامي.

### • حياته (١٥٠ ـ ٢٠٤ هـ):

يرى أكثر الرواة أن الشافعى وُلِدَ بغزة سنة ١٥٠هـ، أى فسى السنة التى تُوفى فيها الإمام أبو حنيفة، من أب قرشى مطّلبى. فهو محمد بن إدريس بن المعباس بن عثمان، ين شافع بن السائب بن عبيد، بن عبد يزيد، بن هاشم، ابن عبد المطلب، بن عبد مناف، فهو يلتقى مع النبى صلى الله عليه وسلم فى عبدمناف.

والمطلب الذى ينتهى إليه الشافعى هو أحد أولاد عبد مناف الأربعة ، المطلب، وهاشم ، وعبد شمس، ونوفل، ولم يفارق بنو المطلب بنى هاشم فى الجاهلية ولا فى الإسلام.

ولقد نشأ الشافعي يتيماً، فقيراً، فظهرت ألمعيته في وقت مبكر، وحفظ القرآن الكريم، واتجه إلى استحفاظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستماع، والكتابة، والتدوين، والحفظ منذ نعومة أظافره.

وحرص على فصاحته في العربيّة ، فأقام بالبادية ، ولازم هُـــذَيلًا .

ونقل الفخر الرازى وغيره في مناقب الشافعي قوله: «إنني خرجت من مكة فلازمت هُذَيلاً بالبادية، أتعلم كلامها، وآخذ طبيعتها، وكانت أفصح العرب، أرحل برحيلهم، وأنزل بنزولهم، فلما رجعت إلى مكة، جعلت أنشد الأشعار، وأذكر الآداب والأخبار»، حتى قال الأصمعي فيه:

« صححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس ».

وتعلم أثناء إقامته في البادية الرماية، وأثّر عنه أنه كان يجيدها، وبهذا يكون قد استكمل تربيته، في الذين، واللغة، وأعمال الفروسية.

\* \* \*

## • طلبه العلم وولايته:

وبدأ يطلب العلم على الفقهاء والمحدّثين في مكة ، ثم تطلعت نفسه إلى الإمام مالك الذى بلغ شأواً بعيداً في الفقه والحديث ، بعد أن قرأ له الموطأ ، وتفقه عليه ، ولازمه إلى أن مات سنة ١٧٩هـ ، ولم تمنعه ملازمته لمالك من السفر والقيام برحلات علمية في البلاد الإسلامية وزيارته لأمه بمكة .

وصادف حين مات مالك رضي الله عنه أن قدم إلى الحجاز والى اليمن، وأشار عليه بعض القرشين أن يصحبه الشافعي، فأخذه معه، فعمل له بنجران، وفي هذا العمل ظهرت مواهب الشافعي، واتضح ذكاؤه، فأقام العدل ونشر لواءه، ولم يجد أهل نجران إلى نفسه سبيلاً إلى المصانعة والتملق.

ولما اشتد بأس الشافعى فى ولايته بنجران، كاد له والى الين، واتهم الشافعى لدى الرشيد العباسى بأنه مع العلوية، في بضعة نفر، أحضرهم الرشيد، ومعهم الشافعى.

ويـذكر الرواة أن الرشيد قتلهم ولم ينج منهم سواه لقوة حجته، ودفاع محمد بن الحسن عنه. وكانت هذه المحنة سنة ١٨٤ هـ والشافعي آنذاك في الرابعة والثلاثين من عمره وحوّلته من الولاية إلى دراسة العلم وخدمته.

نزل الإمام بشافعي بغداد عند محمد بن الحسن، فأخذ فقه العراقيين عنه، وقرأ كتبه فاجتمع له بذلك فقه الحجاز وفقه العراق. أى الفقه الذى يغلب عليه النقل، وقد قال ابن حجر فى ذلك «انتهت رياسة النقل والفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس، فرحل إليه ولازمه وأخذ عنه، وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى أبى حنيفة فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن».

ليس فيه شيء إلا وقد سمعه عليه، فاجتمع علم أهل الرأى وعلم أهل الحديث، فتصرّف في ذلك حتى أصّل الأصول، وقعد القواعد، وأذعن له الموافق والخالف، واشتر أمره، وعلا ذكره، وارتفع قدره، حتى صار منه ما صار.

ومع أن الشافعى أقام فى بغداد ولازم محمد بن الحسن، ونقل عنه حتى قال: «حملت عن محمد بن الحسن وقر بعير ليس عليه إلا سماعى منه» إلا أنه كان يعتبر نفسه من صحابة مالك، ومن فقهاء مذهبه، وحملة موطئه، يدافع عن فقه الحجازيين وطريقتهم، ويناظر أصحاب ابن الحسن فى ذلك، بل إنه ناظر محمداً نفسه فى مسألة الشاهد واليمين.

عاد الشافعي من العراق إلى مكة فأخذ يلقى دروسه في الحرم المكى، ويلتقى بكبار العلماء في موسم الحج، كما التقى به أحمد بن حنبل، وظل في إلقاء دروسه بمكة مدة طويلة، ذكر الرواة أنها بلغت تسع سنين، ظهرت فيها شخصيته في نضجه الفكرى، ومنهجه العلمى، ومذهبه الفقهى، ورأى من خلال تشعب الآراء واختلاف الأفكار ضرورة وضع مقاييس ثابتة، ومعايير صحيحة، يعرف بها الحق من الباطل، فأكب على الكتاب الكريم، يدرسه ويتعرف على دلالاته وأحكامه، وعلى السنة النبوية يعرف صحيحها من سقيمها، وطرق الاستدلال بها، ومقامها من القرآن، وكيف تكون ضوابط الاجتهاد لاستخراج الأحكام إذا لم يكن كتاب ولا سنة.

وعندما انتهى إلى وضع أصول للاستنباط ينبغي أن يعرفها الفقهاء. سافر إلى بغداد للمرة الثانية سنة ١٩٥هـ يحمل إليها قواعده وأصوله وضوابطه، فانهال عليه

العلماء، والمتفقهون، وأهل الرأى جميعاً، وذكروا أنه في هذه المقدمة ألّف كتاب «الرسالة» الذي وضع به أساس علم الفقه.

قال الرازى: «واعلم أن الشافعى رضى الله عنه قد صنَّف كتاب الرسالة وهو ببغداد، ولما رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة، وفى كل واحد منها علم كثير».

وتذكر بعض الروايات أن عبد الرحن بن مهدى التمس أن يضع له كتاباً يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة والإجاع والقياس. فوضع الشافعى كتاب «الرسالة»، وعلى هذا فإنه يحتمل أن يكون ألفها وهو بمكة وأرسلها إلى ابن مهدى في العراق.

ولم يطب المقام للشافعي ببغداد — لغلبة العنصر الفارسي في عهد المأمون، وما كان من تقريبه المعتزلة، وميله إلى مناهج بحثهم. ودعاه آنذاك إلى مصر القرشي الهاشمي «العباس بن عبد الله بن عباس، الهاشمي «العباس بن عبد الله بن عباس، فاستجاب لدعوته ورحل إلى مصر، فنشر بها علمه وآراءه وفقهه حتى مات في آخر رجب سنة ٢٠٤هـ وقد بلغ من العمر أربعة وخسين عاماً.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الشافعي كان يجلّ مالكاً، وما كان يعبر عنه إلاً بالأستاذ، ولكنه حين رأى غلو أصحابه فيه، وتعصبهم لبعض آرائه، ألّف كتاباً سماه «خلاف مالك» تردد في إعلانه وفاء لأستاذه، ثم استخار الله فنشره إحقاقاً للحق.

\* \* \*

## • علم الشافعي ومصادره:

تؤكد الروايات التي رويت عن شيوخ الشافعي وقرنائه وتلاميذه أنه كان عَلَماً بين العلماء لا يُجارى في علمه.

يقول فيه أحمد بن حنبل: «يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الله عَزَّ وجَلَّ يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة رجلاً يقيم لها أمر دينها فكان عمر

ابن عبد العزيز على رأس المائة، وأرجو أن يكون الشافعي على رأس المائة الأخرى ».

ويقول داوود بن على الظاهرى: «للشافعى من الفضائل ما لم يجتمع لغيره من شرف نسبه، وصحة دينه ومعتقده، وسخاوة نفسه، ومعرفته بصحة الحديث وسقيمه، وناسخه ومنسوخه، وحفظ الكتاب والسنة وسيرة الحلفاء، وحسن التصنيف »

ويقول محمد بن عبد الحكم أحد تلاميذه بمصر: «لولا الشافعي ماعرفت كيف أرد على أحد، وبه عرفت ما عرفت، وهو الذي علمنى القياس رحمه الله، فكان صاحب سنة وأثر وفضل وخير، مع لسان فصيح بليغ، وعقل صحيح رصين».

ونتاج الشافعي، وما تركه من آثار يشهد له بذلك، فقد أوتى علم العربية، وعلم الكتاب، وفقه الحديث، وضبط قواعد السنة. وبزر في فقه الرأى والقياس، وكان يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه.

قال الربيع بن سليمان: «وكان الشافعي رحمه الله، يجلس في حلقته إذا صلى الصبح فيجيئه أهل القرآن فإذا طلعت الشمس قاموا، وجاء أهل الحديث فيسألونه تفسيره ومعانيه، فإذا ارتفعت الشمس قاموا فأستوت الحلقة للمذاكرة والنظر، فإذا ارتفع الضحى تفرّقوا، وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر، فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار».

وقد أرجع الشيخ أبو زهرة هذا النبوغ إلى عناصر:

#### أولها \_ مواهبه:

آتى الله الشافعى حظاً من المواهب يجعله فى الذروة الأولى من قادة الفكر، وزعاء الآراء، كان قوى المدارك، حاضر البديهة، عميق الفكر، بعيد الفهم، يعتمد على الضوابط العامة، والقواعد الكلية فى معرفة الجزئيات والفروع، وكان

قوى البيان، واضح التعبير، نافذ البصيرة قوى الفراسة، صافى النفس، طاهر القلب، مخلصاً في الله.

## ثانيها \_ شيوخه:

أخذ الشافعى الفقه والحديث عن شيوخ عصره على اختلاف مناهجهم، من شيوخ مكة والمدينة واليمن والعراق، فتلقى فقه مالك عليه، وتلقى فقه الأوزاعى عن صاحبه عمر بن أبى سلمة، وتلقى فقه الليث بن سعد فقيه مصر عن صاحبه يحيى بن حسان، ثم تلقى فقه أبى حنيفة وأصحابه على محمد بن الحسن. فاجتمع لمديه هذا المزيج الفقهى على اختلاف نزعاته، فألّف بينه واستنبط منه المعانى الكلية التى قدمها للناس فى بيان رائع وقول محكم.

## ثالثها \_ دراساته الخاصة وتجاربه:

فقد رحل الشافعى فى طلب الحديث والفقه، رحل إلى مالك ولازمه، ثم رحل إلى العراق رحل إلى العراق وصل الى اليمن عاملاً فى بعض أعمال ولايتها «نجران» ثم رحل إلى العراق ومصر، ومين شأن هذه الرحلات أن تكسبه خبرات فى إدراك معاملات الناس وعاداتهم وأعرافهم، وأن تفتق ذهنه وتنمى مداركه وأن تقف به على المناهج الفقهية المختلفة ليدرسها دراسة الناقد الفاحص، دون أن يتقيد بمذهب أو نحلة أو طائفة، وهكذا كان الشافعى.

## رابعها عصر الشافعي:

ولد الشافعى وعاش فى عصر استقرار الدولة العباسية ، وتمكين سلطانها ، وازدهار الحياة الإسلامية فيها ، حيث كانت المدن الإسلامية تموج بنشاط العلماء ، واقتباسهم من القلسفة اليونانية ، وآداب الفرس ، وعلم الهند ، فى حركة الترجة التى تولاها الخلفاء العباسيون بالتنمية والتشجيع ، وكان لها أثرها فى الفكر الإسلامي .

ونشأ في غضون ذلك الزنادقة الذين كادوا للإسلام، ودبروا الأمر لإفساد الجماعة الإسلامية، مما حل فريقاً من العلماء على رد أباطيلهم والذود عن حمى

الإسلام. عن طريق ما اقتبسوه من الفلسفة عما لم يكن مألوفاً في الاستدلال عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وهؤلاء هم المعتزلة الذين تورطوا بعد ذلك في إثارة مسائل فلسفية، خالفوا فيها طريقة السلف الصالح في الاستدلال للعقائد، وطريقة المحدثين والفقهاء، الذين يأخذون العقيدة من الكتاب والسنة، ولا يستعملون فيها الأقسية العقلية.

وكره الشافعي تعاليم المه زلة وأساليبهم، واستنكر الاشتغال بطريقتهم، ولكنه استفاد قوة في طرائق الجدل الفقهي لإثبات الحجة، وإارام الخصم.

وقد دُوِّن جانب كبير من الفقه في عصر الشافعي، وكثرت المناظرات الفقهية بين العلماء في مسائل الخلاف، فأثر هذا عليه، وانتفع به في وضع أصول الفقه، وخرج من ذلك بالمبادىء الأصولية التي توراثتها الأجيال من بعده، كما خرج بالثروة العلميه العظيمة التي قدمها للناس في فقهه.

#### \* \* \*

## • آراؤه وفقهه:

تعرّض الشيخ أبو زهرة إلى بيان آراء الشافعي في الفقه وأصوله، وما يتصل بذلك من العلوم الأخرى.

## رأیه فی علمی الكلام والإمامة:

كان من الطبيعى أن يكره الشافعى الفقيه المحدّث طريقة علم الكلام؛ الذى أقام دعائمه المعتزلة على طريقة تخالف طريقة السلف الصالح فى فهم العقائد من الدين الكريم، وهو الذى يؤثر الاتباع على الابتداع، لاسيا وأن المعتزلة أثاروا مسائل فلسفية شائكة.

لذا أثر عن الشافعى النهى عن الاشتغال بعلم الكلام، فقد كان يقول: «حكمي في أصحاب الكلام أن يُضربوا بالجريد، و يُحملوا على الإبل منكسين، و يُطاف بهم في العشائر والقبائل ، و يُقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام».

ولا يعنى هذا أن الشافعى لم يطرق أبواب علم الكلام، فإنه تكلم فى التوحيد على مذهب السلف، فكان يقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: (وَكَلَّمُ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيماً) (١).

وكان يعتقد رؤية الله يوم القيامة، ويستدل عليها من القرآن بقوله تعالى: (كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ) (٢)، ويقول: لما حُجب عن الكفار في السخط دَلَّ على أنه لا يُحجب عن الأولياء في الرضا، وكان يقول: «الإيمان تصديق وعمل، فهو يزيد وينقص بزيادة العمل ونقصه».

و يعتقد الشافعى أن الإمامة لا بد منها، و يعمل تحت ظلها المؤمن، ويستمتع فيها الكافر، ويقاتل بها العدو، وتؤمن بها السبل، ويؤخذ بها للضعيف من القوى، حتى يستريح بر، ويستراح من فاجر». كما قال على بن أبى طالب وضى الله عنه.

وبرى أن الإمامة فى قريش، وأن مدارها على اجتماع الناس على الإمام، سواء أكان الاجتماع سابقاً على إقامته خليفة، كما فى حال الانتخاب والبيعة، أم لاحقاً لتنصيبه خليفة كحال المتغلب.

وكان يرتب الراشدين من السابقين على أزمانهم، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم على.

ومع هذا كان يحب آل النبى صلى الله عليه وسلم، ولا يبالى أن يُرمى بأنه رافضى إذ اتهم بانضمامه للعلويين الذين خرجوا على أمر الرشيد.

\* \* \*

#### • فقه الشافعي:

كان الشافعي يُعد من أصحاب مالك، يدافع عن آرائه، ويناهض أهل الرأى

<sup>(</sup>١) النساء: ١٦٤. (٢) المطففين: ١٥.

دفاعاً عن فقه أهل المدينة ، إلى أن أقام ببغداد فى رحلته الأولى إليها سنة ١٨٤هـ بعد وفاة أبى يوسف بسنتين ، ودرس على محمد بن الحسن كتبه ، وجادل أهل الرأى وناظرهم ، فخرج من ذلك بمزيج من فقه أهل العراق وأهل المدينة ، واتجه اتجاهاً فقهياً جديداً متميزاً ، فى ثلاثة أدوار من حياته :

ا \_ أقام بمكة بعد مغادرته بغداد في رحلته الأولى إليها، وهي أخصب مدة في حياته العلمية، واتخذ له حلقة في المسجد الحرام، واتجه تفكيره إلى البحث في الكليات، يدارس تلاميذه طرائق الاستنباط ووسائله، ويوازن بين المصادر الفقهية ويتعرض للفروع بمقدار ما يوضح نظرياته.

ومن الراجع أن الرسالة التي كتبها إلى عبد الرحن بن مهدى كانت ثمرة هذا الدور، حيث كتب عبد الرحن بن مهدى إلى الشافعي أن يضع له كتاباً فيه معانى القرآن، ويجمع فيه فنون الأخبار، وحجة الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة.

۲ ــ وقدم الشافعى بغداد سنة ١٩٥ هـ ونشر أصوله فى حلقات درسه. وتذكر
 بعض الروايات أنه قدم بغداد مرة ثالثة سنة ١٩٨ هـ.

قال أبو ثور: لما قدم علينا الشافعي، دخلنا عليه، فكان يقول: إن الله تعالى قديذكر العام ويريد به الخاص، ويذكر الخاص ويريد به العام، وكنا لا نعرف هذه الأشياء، فسألنا عنها فقال: إن الله تعالى يقول: (إنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ) (١) والمراد أبو سفيان، وقال: (يَا أَيُّهَا النّبيّ إذا طَلْقَتُمُ النّسَاءُ) (٢) فهذا خاص، والمراد عام، وهذا كلام في الأصول ما كانوا يعلمون به قبل الشافعي.

وأخذ الشافعى فى هذه إلمرحلة يستعرض آراء الفقهاء، ويرجع على مقتضى هذه الأصول، ويختار من بينها ما هو أقرب لها، ويخرج عنها جميعاً برأى جديد إن لم يجد واحداً منها ينطبق على أصوله.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٧٣٠ (٢) الطلاق: ١

٣ — وانتقل الشافعى إلى مصر سنة ١٩٩ هـ. وقد تكامل نمود، ونضجت آراؤه، ورأى فى مصر ما لم يكن قد رآه من قبل، فأخذ يدرس آراءه السابقة على ضوء تجاربه اللاحقة فى البلد الذي نزل فيه، فأعاد كتابة رسالته فى الأصول، وعدّل فيها، كما عدّل فى آرائه فى الفروع، وكان له بذلك: قديم قد رجع عنه، وجديد قد اهتدى إليه.

وفى كل دور من هذه الأدوار الثلاثة التى بيناها كان للشافعى تلاميذ تلقوا عنه ونقلوا فقهه. فن أصحابه بمكة أبو بكر الحميدى، وأبو بكر محمد بن إدريس، وأبو الولييد موسى بن أبى الجارود، ومن أصحابه ببغداد أبو على الحسن الصباح الزعفرانى، وأبو على الحسين بن علي الكرابيسى، وأبو ثور الكلبى، كما أخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وإن لم يعرفا بالتبعية له فى مذهبه.

ومن أصحابه بمصر: حرملة بن يحيى بن حرملة، وأبو يعقوب بن يحيى المبويطى، وأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، والربيع بن سليمان بن داوود الجيزى «أبو محمد».

وعلى يد هؤلاء ژويت كتب الشافعي.

#### \* \* \*

## • كتاب «الأم»:

ومن أهم الكتب التى كتبها الشافعى أو أملاها كتاب «الأم» قال فيه الشيخ أبو زهرة: وقد أجع العلماء على صدق ما جاء في «الأم» من آراء منسوبة للشافعي، فهذه الحجة الأولى في مذهبه. والنقل الأول الصحيح لآرائه في الجديد.

وكتاب «الأم» يبقع في ثمانية أجزاء، وقد نشرته مكتبة الكليات الأزهرية في أربع مجلدات، وأشرف على طبعه محمد زهري النجار من علماء الأزهر.

ألّف الشافعي كتاب «الأم» بعد أن استقر به المقام في مصر بالقاهرة، وهو مرتب حسب أبواب الفقه، فقد بدأ بعد البسملة بعنوان «الطهارة» وجاء في مطلعه «أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي حمد الله قال: قال الله عز وجل: (إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى المَرَافِقِ وَجل: (إذا قُمْتُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) (١) الآية، قال الشافعي: فكان بيّناً عند مَنْ خوطب بالآية أن غسلهم إنما كان بالماء، ثم أبان في هذه الآية أن الغسل بالماء (٢). وكان معقولاً عند من خوطب بالآية أن الماء ما خلق الله تبارك وتعالى مما لا صنعة فيه للآدمين.

وذكر الماء عاماً، فكان ماء الساء، وماء الأنهار، والآبار، والقلات (٣)، والبحار، العذب من جميعه والأجاج سواء من أنه يطهر من توضأ، واغتسل منه، وظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طاهر، ماء بحر وغيره، وقد رُوى فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث يوافق ظاهر القرآن في إسناده من لا أعرفه (٤). قال الشافعي: أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة سرجل من آل ابن الأزرق سأن المغيرة بن أبى بردة، وهو من بنى عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول: «سأل رجل النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله، إنا نبركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال النبى صلى الله عاه هسلم: «هو الطهور ماؤه الحل ميتنه».

ويتضح من هذا النص أن الشافعي يورد كلامه مستنداً إلى الدليل من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع بيان فقهه في الدليل، وبيان درجة الحديث، فهو فقيه أصولي محدّث.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٦

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تعالى بعد في الآية «فلم تجدوا ماء»: (المائدة: ٦).

<sup>(</sup>٣) جِع قَلْت، كسهم وسهام، وهو النقرة من الجبل تمسك بالماء

<sup>(</sup>٤) يقصد الحديث الذى رواه بعد، ويحتمل أن يراد بمن لا يعرفه فى إسناده: سعيد بن سلمة أو المغيرة أو كليها

على هذا النمط كان تأليف كتاب «الأم» ومطلع هذا النص يدل على أن ربيع بن سليمان هو الذي روى «الأم» عن الشافعي.

ويتكرر مشل هذا في عامة النصوص المروية، حيث جمع الربيع بعض كتب الشافعي، وسماه بهذا الاسم، بعد أن سمع منه هذه الكنية، وما فاته سماعه بَيَّنَه ، وما وجده بخط الشافعي ولم يسمعه بَيَّنَهُ أيضاً ، وقد اختصر كتاب «الأم» إسماعيل بن يحيى المزنى وطبع المختصر ملحقاً بكتاب «الأم» في الطبعة الآنفة الذكر.

#### \* \* \*

## • كتاب « الرسالة »:

وكتاب «الرسالة» الذى أحرز فيه الشافعى قصب السبق في وضع علم أصول الفقه هو الكتاب الثانى للشافعى الذى يتضمن قواعد مدهبه. حتى قال فخر الدين الرازى فيه: «اعلم أن نسبة الشافعى إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى علم النطق، وكنسبة الحليل بن أحد إلى علم العروض».

وقال صاحب كشف الظنون، وأول من صنّف فيه أي في علم أصول الفقه الإجام الشافعي، ذكره الأسنوى في التمهيد، وحكى الإجاع فيه.

وقال فيها عبد الرحن بن مهدى: «لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني، لأننى رأيت كلام رجل عاقل، فصيح ناصح، فإنى لأكثر الدعاء له».

وقد حقيق «الرسالة» أحمد محمد شاكر عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي، ولم يدخله في كتاب «الأم».

ويروى الشيخ أحمد شاكر أن: كتاب «الرسالة» ألَّفه الشافعي مرتين، ولذلك يعده العلماء في فهرس مؤلفاته كتابين: الرسالة القديمة، والرسالة الجديدة.

أما الرسالة القديمة فالراجح عند الشيخ شاكر أنه ألَّفها في مكة، إذ كتب إليه عبد الرحمن بن مهدى وهو شاب أن يضع له كتاباً فيه معانى القرآن، ويجمع قبول الأخبار فيه، وحجة الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة،

فوضع له كتاب «الرسالة»، كما روى ذلك الخطيب بإسناده فى تاريخ بغداد. وكان عبد الرحمن بن مهدى إذ ذاك فى بغداد.

ولكن الفخر الرازى يقول فى كتاب «مناقب الشافعي»: «اعلم أن الشافعى رضى الله عنه، صنائف كتاب الرسالة ببغداد، ولما رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة، وفى كل واحد منها علم كثير».

قال الشيخ أحمد شاكر: أياً ماكان فقد ذهبت الرسالة القديمة ، وليس في أيدى الناس الآن إلا الرسالة الجديدة ، وهي هذا الكتاب ... والظاهر عندى أنه أعاد تأليف كتاب «الرسالة» بعد تأليفه أكثر كتبه التي في «الأم» لأنه يشير كثيراً في الرسالة إلى مواضع مما كتب هناك . والراجح أنه أملى كتاب «الرسالة» على الربيع إملاءً.

والشافعى لم يسم «الرسالة» بهذا الاسم، إنما يسميها: «الكتاب»، أو يقول: «كتابى» أو «كتابنا»... ويظهر أنه سميت «الرسالة» في عصره بسبب إرساله إياها لعبد الرحن بن مهدى. وقد غلبت عليها هذه التسمية. وكتاب «الرسالة» أول كتاب اللّق في «أصول الفقه» بل هو أول كتاب اللّق في «أصول الفقه» بل هو أول كتاب اللّق في «أصول الحديث»... وقال بدر الدين الزركشي في كتابه «البحرالهيط» في الأصول وهو لا يزال مخطوطاً حتى الآن ... «الشافعي أول من صنّف في أصول الفقه، صنّف في كتاب الرسالة، وكتاب أحكام القرآن، واختلاف الحديث، وإبطال الاستحسان، وكتاب جاع العلم وكتاب القياس».

وقد عنى أثمة العلماء السابقين بشرح هذا الكتاب كما ظهر لنا من تراجم بعضهم، ومن كتاب «كشف الظنون».

١ ــ أبو بكر الصيرفي محمد بن عبد الله، كان يُقال: إنه أعلم خلق الله بالأصول بعد الشافعي، مات سنة ٣٣٠هـ، ذكر شرحه في كشف الظنون، وطبقات الشافعية، والزركشي في خطبة البحر.

- ۲ ـ أبو الوليد النيسابورى الإمام الكبير حسان بن مجمد أحمد بن هارون القرشى
   الأموى شيخ الحاكم ، مات سنة ٣٤٩هـ وذكره الزركشى وكشف الظنون .
- ٣ ـ القفال الكبير الشاشى محمد بن على بن إسماعيل، مات سنة ٣٦٥هـ، ذكره الزركشى، وكشف الظنون، والطبقات.
- ابو بكر الجوزقى النيسابورى، الإمام الحافظ محمد بن عبد الله الشيبانى مات سنة ٣٨٨هـ، ذكره كشف الظنون.
- \_ أبو محمد الجويني، الإمام عبد الله بن يوسف والد إمام الحرمين، مات سنة ٤٣٨ هـ، ذكره الزركشي، وكشف الظنون.

#### \* \*

## • أصول مذهبه:

أوجز الشافعي أدلة الأحكام لليه في كتاب «الأم» فقال: «العلم طبقات شتى، الأولى: الكتاب، والسنة إذا ثبتت، ثم الثانية: الإجاع فيا ليس فيه كتاب ولا سنة، والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولاً، ولا نعلم له مخالفاً منهم، والرابعة: اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والخامسة: القياس على بعض الطبقات.

ولا يُصار إلى شيء غير الكتاب والسنة، وهما موجودان، وإنما يُؤخذ العلم من أعلى».

## ١ \_ الكتاب والسنة:

فالشافعي يعتبر الكتاب والسنة المصدر الوحيد لهذه الشريعة، ويقرن السنة بالكتاب، كأنها في مرتبة واحدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الله، وإن المحتاب والسنة كلاهما عن الله، وإن

تفرقت طرقها وأسبابها، ولأن السنة علم الأخذ بها من كتاب الله، فهى به ملحقة، حيث فرض الله طاعة رسوله على خلقه، وأن ينتهوا إلى حكمه، فن قبل عن رسول الله فعن الله قبل لما افترض الله من طاعته. كما أن السنة تعاون الكتاب فئ تبيين ما اشتمل عليه من أحكام.

والقرآن الكريم كما أوضح الشافعى فى الرسالة هو المصدر العام لهذا الدين. و «ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا فى كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها ».

وألفاظ العموم في القرآن تنقسم عنده إلى أقسام ثلاثة:

- (أ) ما هو عام يُراد به العموم الذي لا خصوص فيه مثل قوله تعالى: (وَهَا مِنْ دَابِهِ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقَهَا) (١).
- (ب) ما هو عام ظاهر يُراد به العام، ويدخله الخصوص، مثل قوله تعالى: (وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّساءِ وَالوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أُخْرِجُنَا مِنْ هَذِهِ الطَّالِم الطِّلِم الْهُلُهَا) (٢). ففي القرية الظالم أهلها خصوص، لأن كل أهل القرية لم يكن ظالماً، قد كان فيهم المسلم، ولكنهم كانوا فيها مكثورين، وكانوا فيها أقل.
- (جـ) ما هوعام الظاهر إلاَّ أنه يُرادبه كله الخصوص مثل قوله تعالى: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ ونِعْمَ الوَكِيلُ) (٣)، فإذا كان من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً غير من جع لهم من الناس، وكان الخبرون لهم ناساً غير من جع

<sup>(</sup>۱) هود : ۲ . (۲) النساء : ۷۰ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٧٣.

لهم وغير من معه ممن جمع عليه معه، وكان الجامعون لهم ناساً فالدلالة بيئة مما وصفت من أنهم إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض، والعلم يحيط أنه لم يجمع لهم الناس كلهم، ولم يخبرهم ولم يكونوا هم الناس كلهم. ولكنه لما كان اسم (الناس) يقع على ثلاثة نفر، وعلى جميع الناس، وعلى من بين جميعهم وتلاثة منهم ، كان صحيحاً في لسان العرب أن يُقال: (الّذين قالوا لهم ذلك أربعة نفر (إنّ الناس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) يعنون المنصرفين عن أحد، وإنما هم جاعة غير كثير من الناس، الجامعون منهم غير الجموع لهم، والخبرون للمجموع لهم غير الطائفتين، والأكثر من الناس في بلدانهم غير الجامعين ولا المجموع لهم ولا الخبرين» (١).

ويخصص القرآن بالقرآن، ويخصص بالسنة، لأن الله أوجب اتباع نبيه وطاعته في كتابه، فكل اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو طاعة لله وقرآنه.

ويسرى الشافعى أن وجوب قبولنا للسنة إنما هو بما فرضه الله فى القرآن من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حكمه. «فن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبفرض الله قبل».

وتصدى الشافعى للرد على طوائف ثلاث أنكرت حجية السنة ، الطائفة الأولى: التى أنكرت حجية السنة كلها ، والطائفة الثانية: التى أنكرت حجية ما زاد على القرآن منها ، والطائفة الثالثة: التى أنكرت حجية أخبار الآحاد . ويستشهد على ذلك كله بالأدلة الصحيحة ، في منطق مقنع ، واضع ، ومناظرة جدلية تتسم بالأصالة ، وقوة البرهان ، ونصاعة البيان .

<sup>(</sup>۱) احتفظنا بنص الشافعي. وهويعني بأن لفظ الناس في اللغة يطلق على ثلاثة \_وهو أقل الجمع \_فأكثر، وعلى عمومه عموم الناس جيعاً. ولكن استعمل في الآية التي استشهد بها تارة لأربعة ، وتارة لأكثر من ذلك ، مع أنه في عمومه يطلق على المخاطبين وغير المخاطبين ، ويمكن الرجوع في هذا إلى كتابنا «مباحث في علوم القرآن » مبحث : «العام والحاص» لمن أراد المزيد.

#### ٢ \_ الإجاع:

ويجعل الشافعي حجية الإجاع بعد الكتاب والسنة، وقبل القياس. والإجاع عنده أن يجتمع علماء العصر على أمر فيكون إجاعهم حجة، ويعتبر إجاع الصخابة من الدرجة الأولى لأنه يكون دليلاً على أنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فيا اجتمعوا عليه، وإن كان ذلك عن اجتهاد منهم. ولا يكون الإجاع في نظر الشافعي إلاً من علماء المسلمين في كل الأمصار، ولذا رد قول شيخه مالك في اعتباره إجاع أهل المدينة.

يقول الشافعي في الرسالة: «لست أقول — ولا أحد من أهل العلم — هذا مجتمع عليه إلا لما لا تبلقي عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عمن قبله، كالظهر أربع، وكتحريم الخمر، وما أشبه ذلك».

ويستدل على حجية الإجاع بقوله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْلِهِ مَا تَبَيْنَ لَهَ الهُدَىٰ وَبَعْلِهِ جَهَنَّمَ وسَاءَتُ مَا تَبَيْنَ لَهَ الهُدَىٰ وَنَصْلِهِ جَهَنَّمَ وسَاءَتُ مَصِيراً) (١) وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بلزوم الجماعة ويقول: «إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة ليس له إلا معنى واحد، لأنه إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان، فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبداً من قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاً، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى، إلاً ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيها، ومن قال بما تقول به جماعة فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يكون فيها غفلة عن معنى كتاب ولا تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يكون فيها غفلة عن معنى كتاب ولا تناس إن شاء الله».

<sup>(</sup>١) ألنساء: ١١٥٠.

ومع إجلال الشافعى لشيخه الإمام مالك فإنه رد عليه رأيه فى إجاع أهل المدينة، وأنكر أن يكون ما قال فيه مالك اجتمع عليه أهل المدينة مصدراً تشريعاً ملزماً واجب الاتباع. بل ينكر أن يكون ما قال فيه مالك ذلك قد حدث فيه اتفاق من أهل المدينة كلهم عليه، فيقول عن مالك فى «الرسالة»: «وقد أجده يقول: «المجتمع عليه» وأجد من المدينة من أهل العلم كثيراً يقولون بخلافه، وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول «المجتمع عليه» ويقول: إنه لا ينبغي أن تقولوا: اجتمع الناس إلاً لما حدث فيه اتفاق بين العلماء جميعاً، أو لم يعرف فيه خلاف على الأقل... لا تتعوا الإجماع أبداً إلا فيا لا يوجد بالمدينة فيه اختلف، وهو لا يوجد بالمدينة إلاً وجد بجميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه، لم يخالف أهل البلدان أهل المدينة إلاً ما اختلف فيه أهل المدينة بينهم».

#### ٣ \_ قول الصحابي:

ويرى الشافعى أن قول الصحابى إذا لم يُعلم له مخالف يكون خيراً لنا من رأينا لأنفسنا وإذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسألة فإنه يأخذ من قول بعضهم ما يراه أقرب إلى الكتاب والسنة، ولا يتجاوز أقوالهم إلى غيرها.

والشافعي يرى أن الصحابة لا يجمعون كلهم إلاَّ على ما هو قطعي الدلالة مما علموه كلهم من الدين بالضرورة، ومما لا يسع مسلماً أن يخالفه.

ويقول عند اختلاف أقوال الصحابة: «نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجاع أو كان أصع من القياس».

#### ٤ \_ القياس:

وتأتى مرتبة القياس بعد ذلك عند الشافعي على خلاف ما ذهب إليه

أبوحنيفة من تقديم القياس، حتى على خبر الآحاد، ويمنع الاجتهاد بالرأى إذا لم يكن نص من كتاب أو سنة يقيس عليه، فالقول بغير خبر ولا قياس على الخبر غير معتبر، وهذا معنى قوله: «إذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد لا يكون إلاً على طلب شيء، وطلب الشيء لا يكون إلاً بدلائل، والدلائل، هى: القياس».

وانتقد الشافعى القول بالاستحسان الذى يراه الأحناف وأبطله، ويقول فى كتاب «إبطال الاستحسان» ما نصه: «كل ما وضعت مع أنا ذاكر من حكم الله ثم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حكم جماعة المسلمين دليل على أنه لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً أو مفتياً أن يحكم، ولا أن يفتى إلا من جهة خبر لازم، وذلك: الكتاب ثم السنة، أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه، أو قياس على بعض هذا، ولا يفتى بالاستحسان إذا لم يكن الاستحسان واجباً، ولا في واحدة من هذه المعانى».

ويبيّن أن الاستحسان لا ضابط له، ولا مقاييس يُقاس بها الحق من الباطل، فلمو جاز لكل مفت أو حاكم أو مجتهد أن يستحسن فيه لا نص فيه، لكان الأمر فرطاً، ولاختلفت الأحكام في النازلة الواحدة على حسب استحسان كل مفت.

\* \* \*

#### انتشار مذهبه:

ذكر ابن خلدون في المقدمة ابتداء مذهب الشافعي وانتشاره فقال:

«أما الشافعى فقلدوه بمصر أكثر من سواها، وقد انتشر مذهبه بالعراق، وخراسان، وما وراء النهر، وقاسموا الحنفية فى الفتوى والتدريس فى جميع الأمصار، وعظمت مجالس المناظرات بينهم، وشحنت كتب الخلافيات بأنواع استدلالاتهم، ثم درس ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره، وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعى لما نزل على ابن عبد الحكم بمصر، أخذ عنه جاعة من بنى

عبدالحكم، وأشهب، وابن القاسم، وابن المؤاز، وغيرهم، ثم الحارث بن مسكين وبنوه، ثم انقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضة، وتداول فيها فقه أهل البيت وتلاشى من سواهم إلى أن ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على يد صلاح الدين يوسف بن أيوب، ورجع إليهم فقه الشافعى وأصحابه من أهل العراق والشام، فعاد إلى أحسن ما كان، ونفق سوقه، واشتهر منهم عيى الدين النووى من الحلبة التي ربيت في ظل الدولة الأيوبية بالشام، وعز الدين بن عبد السلام أيضاً، ثم ابن الرفعة بمصر، وتقى الدين بن دقيق العيد، ثم تقى الدين السبكى بعدهما، إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الإسلام بمصر لهذا العهد، وهو سراج الدين السبلة ينسى، فهو اليوم أكبر الشافعية بمصر، وكبير العلماء بها، بل أكبر العلماء من أهل العصر».

ومن هذا النص يتضع أن مذهب الشافعي انتشر في العراق، وبلاد فارس، وما وراء النهر، وانتشر في الشام، ولكن انتشاره كان أقوى في مصر.

ولم يكن لمذهب الشافعي حظ في بلاد المغرب والأندلس، حيث كانت الغلبة هناك للمذهب المالكي.

\* \* \*

## الإمام أحمد

#### • عصره:

كانت حياة أحمد في عصر استقرت فيه الأمور للدولة العباسية ، بعد أن قلمت أظافر خصومها من: الخوارج ، والعلويين على السواء . إلا أن بوادر التنافس بين العباسيين أنفسهم ، قد بدأت تطل في فتنة الأمين والمأمون ، التي انتهت بغلبة المأمون مستمداً على جيش فارس ، ومنذ ذلك الحين أخذ الضعف يتسرب إلى الدولة باعتسماد الخلفاء في سلطانهم على الأعاجم ، فإذا كان المأمون قد اعتمد على النولة باغتسما فقد اعتمد المعتصم على الترك من بعده ، الذين أخذ نفوذهم يقوى على الفرس ، فقد اعتمد المعتصم على المترك من بعده ، الذين أخذ نفوذهم يقوى حتى استبدوا بالأمر ، واعتدوا على الخلفاء ، وهتكوا حاهم ، ثم انقسمت الدولة بعد ذلك انقساماً شديداً .

وقد أدرك أحمد جانباً من هذا كله ، فلم يحرِّض على فتنة ، ولم ينتقد خليفة ، وانصرف إلى حياثه العلمية ، ولكن حكم المأمون قد قارنه نفوذ علمي للمعتزلة ، فلم يلتزم أحمد الصمت أمام بدعهم ، وهو يرى انحرافهم في العقائد عن منهج السلف الصالح ، بل حدَّر منهم ، ونهي الناس عن مجالستهم .

وفى الوقت الذى ظهر فيه الزنادقة الذين يريدون نقض الحكم الإسلامى، وإحياء الحكم الفارسى، وكان المعتزلة فى مقدمة من تصدّى لهم، وسلكوا فى جدالهم مسلك الفلاسفة فى تفكيرهم، فى هذا الوقت كان المحدّثون والفقهاء يحتذون حذو الصحابة والتابعين فى الاستدلال على العقائد، والوقوف عند فهم مصوص الكتاب والسنة، ولكن المأمون ومن وليه من الحكام أرادوا حل الغلماء على بعض آراء المعتزلة، مما أدى إلى وقوعهم فى خصومة مع الفقهاء المحدّثين.

وقد نضج الفقه في عصر أحمد، واستقامت طرائقه، والتقت فيه ثمرات جهود فقهاء الأمصار جيعاً من: عراقيين، وشاميين، وحجازيين، ووجد أحمد ثروة فقهية عظيمة خلّفها السابقون من المجتهدين، فيا دُوِّنَ من كتب في مذهب أبى حنيفة، ومالك، والشافعي، واتصل بنفسه بالشافعي، فاستثمر هذا الفقه فيا لديه من علوم السنة، وتسميز بمنهجه الفقهي الذي يغلب عليه طابع السنة، فإن دراسة السنة في عهده قد نضجت كذلك، وعنى العلماء بها دراية ورواية، واهتم أثمد بتحصيلها، وأكّب على دراستها، فكان إماماً في الحديث والفقه، وفي مسنده خير شاهد على إمامته في الحديث.

وفى عصر أحمد اشتد الاحتكاك الفكرى وكثر الجدل بين الفقهاء من جانب، وبينهم وبين علماء الكلام من المعتزلة والجهمية والمرجئة من جانب آخر، وكذلك بين فرق أهل الكلام أنفسهم ولم يكن أحمد بعيداً عن هذا، فاتجه إلى تحصيل السنة، والتعرف على فتاوى الصحابة، وكبار التابعين، ونفر من الجدل والجادلين، وإن كان موقفه من القول بخلق القرآن يشهد بعظم فضله.

### • حياة احمد (١٦٤ ـ ٢٤١ هـ):

وَلِلَ أَحَد رضى الله عنه فى شهر ربيع الأول سنة ١٦٤هـ، وكانت وفاته فى نفس الشهر سنة ٢٤١ إحدى وأربعين وماثتين، وهو عربى الأصل، شيبانى فى نسبه لأبيه والمه، وشيبان قبيلة من ربيعة، عدنانية، اشترت بالإباء، والممة، والصبر، كانت منازلها بالبصرة و باديتها.

وأبوه محمد بن حنبل، وجده حنبل بن هلال، وقد نشأت أسرته بالبصرة إلا أن جده قد انتقل إلى خراسان، وكان والياً على «سرخس» في العهد الأموى، ثم انتضم إلى صفوف الدعوة العباسية، وأوذى في ذلك، وانتقلت الأسرة بعد هذا إلى بغداد حيث كانت ولادة أحد.

مات أبوه على الأرجح وهو طفل، فقامت آمُّه على تربيته مستعينة في نفقتها على تركه أبوه من عقار ببغداد، فساعد ذلك النسب الرفيع وهذا اليتم في نشأته

على سمو نفسه، وذكائه، وعلو همته، وغو مواهبه، وتعرفه على أحوال مجتمعه. وكمانت بغداد التى نشأ فيها أحمد حاضرة العالم الإسلامى، ومهداً للعلوم الختلفة الشرعية، واللغوية، والعقلية، تموج بأنواع المعارف والفنون، وتزخر بالمشارب المختلفة، والأفكار المتباينة، وقد اختارت أسرة أحمد له منذ صباه، أن يتجه لخدمة المدين، فحفظ القرآن، وتزوَّد من علوم العربية، وظهرت ألميته وعُرف بين أقرانه ورفاقه بالتقوى والاستقامة، وحسن الخلق، ولما شب عن الطوق وجد أمامه فى بغداد منهجين لطلب الشريعة، أحدهما: منهج الفقه، والآخر: منهج الحديث، فراد طريق الفقهاء بادىء ذى بدء على مذهب أهل الرأى، وأخذ عن القاضى أبى يوسف صاحب أبى حنيفة، ثم مال من بعد إلى طريق الحديث، وانصرف أبى يوسف صاحب أبى حنيفة، ثم مال من بعد إلى طريق الحديث، وإن لم ينقطع انقطاعاً كاملاً عن الفقه.

قال الحَلاَّل في تاريخ الحافظ الذهبي: كان أحمد قد كَتَبَ كُتُبَ الرأى وحفظها، ثم لم يلتفت إليها.

وقد أخذ الحديث عن علماء في الأمصار كلها في العراق، والشام، والحجاز، ويدل مسنده على أنه جع الحديث جعاً متناسباً من هذه الأمصار، وبدأ من ذلك بالأخذ عن شيوخ الحديث في بغداد، ثم رحل إلى البصرة، والكوفة، والحجاز، واليمن، منذ سنة ١٨٦ هـ وهكذا يبدأ الناشيء علمه بالتلقى عن أهل بلده، فلازم في بغداد إماماً من أثمة الحديث، هو: هشيم بن بشير «أبي حازم الواسطى» المتوفى سنة ١٨٣ هـ، روى عنه ابنه صالح، كما في «المناقب» لابن الجوزى فقال: كتبت عن هشيم سنة تسع وسبعين، ولزمناه إلى سنة ثمانين، وإحدى وثمانين، واثنتين وثمانين، ومات في سنة ثلاث وثمانين، كتبنا عنه كتاب الحج: نحواً من ألف حديث، وبعض التقسير، وكتاب القضاء وكتباً صغاراً، وسأله ابنه صالح بعد ذلك القول: يكون ثلاثة آلاف؟ قال: أكثر.

و بعد موت هشيم، تلقى أحمد الجديث من سائر شيوخ بغداد، حتى بلغ العشرين عاماً، ثم بدأ في رحلاته المتوالية لتلقى الحديث من رجاله شفاهاً، فرحل

إلى البيصرة خمس مرات، وإلى الحجاز مثلها، إلتقى فى الأُولى منها بالشافعى وأخذ عنه سنة ١٨٧هـ، ثم التقى به بعد ذلك فى بغداد حين نضج ووعى فقهه وأصوله.

ورغب مع صاحبه يحيى بن معين في الحج سنة ١٩٨ هـ، والذهاب إلى عبد الرزاق بن همام بصنعاء في اليمن، فوجداه في مكة، ولكن أحد لم يكتف بهذا اللقاء وسافر إلى صنعاء مع بُعد الشقة وانقطاع النفقة، وأخذ عن عبد الرزاق هناك.

وعنى أحمد بتدوين ما يسمع من أحاديث وآثار، ولم يكتف بالحفظ، وكان يحمل في رحلاته حقائب كتبه على ظهره، ولا يحدّث إلا من كتاب خشية أن ينسى، تورعاً منه وتقوى، مع أنه كان جيد الحفظ قوى الذاكرة.

وقد ذكر الحافظ الذهبي من شيوخه سوى من ذكرنا: سفيان بن عيينة، ويحيى القطّان، والوليد بن مسلم، والقاضي أبا يوسف، وعبد الرحن بن مهدى.

\* \* \*

## • جلوسه للتحديث والفتوى:

ولما اكتمل نضج أحد، واستوثق من علمه بعد رحلاته العلمية الطوال الشاقة جلس للتحديث والفتيا.

وقد قال بن الجوزى: إن أحمد لم ينصب نفسه للحديث والفتوى إلا بعد أن بلغ الأربعين، ويُحكى في ذلك أن بعض معاصريه جاء يطلب إليه الحديث سنة ٢٠٣هـ (ثلاث ومائتين) فأبى أن يُحدِّثه ، فذهب إلى عبد الرزاق بن همام باليمن، ثم عاد إلى بغداد سنة ٢٠٤هـ (أربع ومائتين) فرأى أحمد قد حدَّث واستوى الناس عليه، ولعله راعى في ذلك أن هذه السن هي سن النضج والبلاغ، وقد بُعث الرسول صلى الله عليه وسلم في الأربعين، ثم قام بتبليغ الرسالة، وربا كان هذا هو وقت جلوسه للدرس والإفتاء بعد أن اجتمع الناس

عليه، وكان من قبل يُفتى للضرورة دون أن يتخذ لنفسه مجلساً يقصده طلاب العلم للأخذ عنه، فلما ذاع ذكره فى الآفاق الإسلامية، وقصده الناس للسؤال عن الحديث والفقه، جلس للدرس والإفتاء فى المسجد الجامع ببغداد. وكثر الازدحام عليه حتى ذكر بعض الرواة أن عدة من كانوا يستمعون إلى درسه نحو خسة آلاف على مدى ما وصلت إليه مكانته.

والذى جاء فى «تاريخ الذهبى» و «المناقب» لابن الجوزى، يدُّل على أن بحلسه تميز بالوقار والسكينة، وأنه كان يسأل عن الأحاديث الروية فى الموضوع، فيستحرى النقل من كتبه غالباً دون أن يعتمد على الحفظ يحده، وأنه كان يرى أن علم الدين هو علم الكتاب والسنة، فلا يسمح بتدوين فتاواه الفقهية، ويعتبر تدوين آراء الناس فى الدين من البدع.

# #

#### عنته:

دعا المأمون الفقهاء والمحدّثين إلى القول بخلق القرآن كما يفول أصحابه من المعتنزلة، وأراد أن يحمل أحمد على أن يقول مقالته في خلق القرآن، فأبى أن يوافقه، وكان ذلك سبباً في إيذائه في عصر المأمون، وتوالى هذا الإيذاء بوصية منه في عصر المعتصم والواثق.

والذي يُروى أن أول من قال إن القرآن مخلوق هو «الجعد بن درهم» في العصر الأموى، فقتله «خالد بن عبدالله القسرى» يوم الأضحى بالكوفة، وقد أثى به مشدوداً في الوثاق عند صلاة المعيد، فصلى خالد وخطب، ثم قال في آخر خطبته: «إذهبوا وضحوا بضحاياكم تقبل، فإني أريد أن الضحى بالجعد بن درهم، فإنه يقول: ما كلم الله موسى تكليماً، ولا اتخذ الله إبراهيم خليلاً، تعالى الله عما يقول علواً كبيراً»، ثم نزل وقتله.

وقال مثل ذلك القول: «الجهم بن صفوان »، ولما جاء المعتزلة ونفوا صفات

المعانى، أنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى متكلماً، وقالوا: إن الله يخلق الكلام كما يخلق كل شىء، فكانت دعواهم أن القرآن مخلوق لله، واشتد خوض المعتزلة فى ذلك، حتى جاء المأمون واتخذ حاشية منهم، وقرّبهم حيث كان تلميذاً لأبى الهذيل من رؤوس المعتزلة.

وقد طلب المأمون من نائبه في بغداد «إسحاق بن إبراهيم» إستدعاء الفقهاء والمحدِّثين ليحملهم على أن يقولوا إن القرآن مخلوق، فأحضرهم، ومنهم أحمد بن حنبل، وأنذرهم بالعقوبة الشديدة، ولكن الله ربط على قلوب قلة منهم، آثروا الباقية على الفانية، فأصروا على موقفهم وإبائهم، وفي مقدمتهم أحمد بن حنبل، الله في طل صابراً حتى النهاية، يُكبَّلُ بالحديد، ويُحبس ويُؤذى حتى مات المأمون. ولكن موته لم ينه المحنة، بل ابتدأت في دور أقسى وأشد لأنه أوصى أخاه المعتصم بهذه المقالة من بعده، فسيق أحمد مصفداً إليه، بعد أن ولى الخلافة، وضُرب بالسياط المرة بعد المرة، إلى أن يُغمى عليه، واستمر حبسه نحواً من ثمانية وعشرين شهراً، ثم أطلق سراحه، وعاد إلى بيته وقد أثخنته الجراح، ولما استجم عا ألم به واصل درسه بالمسجد حتى مات المعتصم، وجاء الواثق، فأشارعليه «أحمد عشو أبى دؤاد» زعيم القول بخلق القرآن حينئذ الذي كان يسمى أمثال أحمد حشو الأمة، بألا يضرب أحمد كما فعل المعتصم، لأن هذا زاده منزلة عند الناس، وأن يكتمني بمنعه من الاجتماع والخروج للدرس، فانقطع أحمد عن الدراسة مدة تزيد عن خس سنوات، إلى أن مات الواثق سنة ٢٣٢ه ه (اثنتين وثلاثين ومائتين)، ثم عاد إلى الدرس مكرماً عزيزاً.

وكان أحمد يرفض عطاء الخلفاء، عرض عليه المتوكل مالاً كثيراً بعد انتهاء محنته، وألَّح في العرض فأصر أحمد على الامتناع، وإن أُكره على أخذ شيء فإنه كان يوزعه على الفقراء والمحتاجين، ورضى أحمد طوال حياته بعيشة الكفاف زاهداً تقياً.

#### • **!**

خلّف أحمد وراءه للأمة الإسلامية كتابه «المسند» الذى جمع فيه ما رواه من أحاديث دوّنها بأسانيدها، وبدأ فى تلقيها وهو فى السادسة عشرة من عمره، سنة ١٨٠هـ، غير أنه كان يكره كتابة غير السنة.

روى أن عبد الله قال: قلت لأبي: لم كرهت وضع الكتب؟ وقد عملت المسند؟ فقال له: عملت هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا إليه.

وقد استمر أحمد فى جمع مسنده هذا عن الثقات الذين رحل إليهم مدى حياته ، وكان فى أوراق متفرقة ، فلما أحس بدنو الأجل جمع بنيه وخاصته وأملى عليهم ما كتب مجموعاً وإن لم يكن مرتباً .

والمسند المتداول اليوم هو رواية عبد الله بن أحمد، الذى ورث عن والده حب الحديث، وحسن العناية به، وقرر العلماء أنه كان أروى الناس عن أبيه.

وروى عنه مسند أبيه الثقات الأثبات من بعده حتى حفظته الأجيال.

وعبد الله هو الذي رتب المسند بالوضع الذي نراه الآن، فروى مسند كل صحابي على حده.

ولا شك أن أحمد كان يتحرى الأخذ عن الثقات، ولكن العلماء اختلفوا في مدى قوة أحاديث المسند، وإن اتفقوا على أن فيه: الصحيح، والحسن، والغريب.

وقد قال ابن تيمية: ليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره، يكون حجة عنده، بل يروى عن المعروف عنده، بل يروى عن المعروف بالكذب عنده، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف، ثم بَيْن أن الضعيف أو الموضوع، إنما هو من زيادات ابنه عبد الله.

وخالف العراقي ابن تيمية ، وذهب إلى أن في المسند أحاديث ضعيفة كثيرة ، وأحاديث موضوعة قليلة .

وقد رد ابن حجر على شيخه في كتابه «القول المسدد في الذب عن مسند أحمد».

والذى عليه المحققون من العلماء: أن مسند أحمد ليس فيه الموضوع، وإن كان فيه الضعيف، وفرق بين الضعيف والموضوع، فالضعيف لم تتوفر فيه شروط الرواية الصحيحة، أما الموضوع فهو الذى قام الدليل على الكذب فيه.

وقد قام الشيخ أحمد شاكر بتخريج أحاديث المسند، وضبط فهارسه، فجعل فيه فهارس للأعلام، وفهارس للصحابة مرتبة على حروف المعجم.

وقام الشيخ أحمد البنا والد الداعية الشهيد حسن البنا بترتيب المسند وفق الأبواب الفقهية، فيسر مهمة البحث فيه، والتوصل إلى المطلوب منه، ونشره بعنوان: «الفتح الرباني على مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مع شرح مختصر.

### • أصول مذهبه:

أخص ما تميز به مذهب أحمد أنه يقوم على فقه السنة ، ولذا فإنه يعد من كبار المحدّثين ، وقد ذكر ابن القيم في «أعلام الموقعين» أن فتاوى أحمد بن حنبل مبنية على خسة أصول ، نتناولها فيا يلى:

#### ١ \_ النصوص:

كان أحمد إذا وجد النص أفتى بموجبه، ولا يلتفت إلى ما خالفه كائناً من كان، ولم يكن يُقلّم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً.

وهذا يفسر لنا عنايته بجمع النصوص حتى اجتمع له منها ما لم يجتمع لغيره.

وتدل مناظرته في مسألة القول بخلق القرآن، وفى الرد على الزنادقة، والجهسية دلالة واضحة على ذلك. فقد كان يطالبهم بالنصوص، ويقول ائتونى بكتاب أو سنة حتى نجيبكم إلى ما لم يَدُّل عليه الكتاب والسنة.

والنصوص عند أحمد وافية بآكثر أحكام أفعال العباد، يستوى فى ذلك نصوص القرآن ونصوص السنة، فقد جاءت نصوص القرآن بالقواعد العامة، التى تتناول كشيراً من الفروع والمسائل، وأوتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فكان يتكلم بالكلمة الجامعة التى تتضمن المعاني الكثيرة، وتشمل ما لا يحصى من المسائل، فإذا فهمت معانى النصوص فى الكتاب والسنة، تبين أنها شاملة لعامة أفعال العباد.

ونصوص الكتاب والسنة في مرتبة واحدة عند أحد، فإن حجية السنة ثابتة بالكتاب كما أن السنة بيان للكتاب، وهذا وذاك يجعل نصوص السنة الصحيحة، عنزلة نصوص القرآن في الاستدلال.

وحيث وُجد النص عند أحمد فإنه لا يلتفت لمن خالفه، ولو كانت الخالفة من بعض الصحابة، ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في «المبتوتة» لحديث فاطمة بنت قيس التي طلقها زوجها البتة، فقد أفتى عمر بأن المبتوتة لها النفقة ولها السكنى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: «ليس لك عليه نفقة ولا سكنى» ولم يلتفت إلى قول عمر في منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع لصحة أحاديث الفسخ. حيث ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدى بعد الطواف والسعى أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. ولم يلتفت إلى قول ابن عباس، وإحدى الروايتين عن على: أن علة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين. لصحة حديث شبيعة الأسلمية التي وضعت عملها بعد وفاة زوجها بأيام فأفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها قد حلّت حين وضعت عملها. ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر ولا الكافر ولا الكافر

ففضل الصحابة والتابعين عند أحد لا يسوغ تقديم آرائهم على نصوص

رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم، وكلِّ يؤخذ من قوله و يُرَد، إلا رسول الله صلى الله عليه أمرنا فهو رد» (١)، فكان الله عليه أمرنا فهو رد» (١)، فكان الأحذ بالنص، وإهدار ما خالفه من أوضح قواعد الإمام أحمد وأصول مذهبه في فتاواه.

#### ٢ \_ فتاوى الصحابة:

جعل ابن القيم الأصل الثاني من أصول الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة. فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها.

والمعروف أن فتوى الصحابى من الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين، والإمام أحمد يرى أن ما أفتى به الصحابى إذا لم يُعلم له مخالف يكون حجة، ذلك لأنه يعتبر من باب الإجماع السكوتى، ولكن أحمد يتورع عن أن يسمى هذا إجماع، فيقول: لا أعلم شيئاً يدفعه، أو يقول: لا أعلم فيه اختلافاً أو نحو ذلك.

وقول الصحابى في الا مجال للاجتهاد فيه يكون بمنزلة الحديث المرفوع، أما إذا كان للرأى فيه مجال فلا يخلو من أمرين:

(أ) أن يشيع وينتشر بين الصحابة ولا يظهر خلافه . فظاهر كلام أهد أنه دليل مقطوع به ، يجب اتباعه ، وتحرم مخالفته ، ولم يسمه إجماعاً ، بل التيرّ عنه قوله : «من ادعى الإجماع فهو كاذب ، لعل الناس قد اختلفوا» . ولذا نسبوا إليه إنكار الإجماع ، وحُمل هذا الإنكار على أنه إنكار للإجماع العام النطقى ، لا الإجماع السكوتى . أو إجماع ما بعد الصحابة ، أو بعدهم وبعد التابعين ، أو بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخير .

(ب) أن لا يشيع ولا ينتشر بين سائر الصحابة ، ولا يُعرف له مخالف ، فإن ذَلَّ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم .

عليه القياس وجب العمل به. قال أبو البركات في «المسودة» (١): «إذا قال الصحابي قولاً ولم يُنقل عن صحابي خلافه، وهو ما يجرى بمثله القياس والاجتهاد، فهو حجة. نص عليه أحمد في مواضع وقلَّمه على القياس».

وهذا هو الذي التير عن أجد في كلامه، يقول: «ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وجدت في ذلك السبيل إليه، أو عن التابعين، فإذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أعدل إلى غيره، فإذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، فإذا لم أجد عن الخلفاء، فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر بالأكابر، فإذا لم أجد فعن التابعين، وعن تابعي التابعين، وما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بعمل له ثواب إلا عملت به، رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة». ويقول: «أصول السنة عندنا التسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع».

وقال الشيخ أبو زهرة: «ولذلك كانت أقوال الصحابة وفتاواهم حجة عنده الله عند أحمد تلى حجة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وتتقدم على المرسل من الأحاديث، والضعيف من الأخبار، وقد اتفق العلماء الذين نقلوا فقهه على ذلك، ولم يختلفوا فيه، فكلهم مجمع على أنه كان يأخذ بفتوى الصحابة، ولا يجتهد برأيه ما وجد في موضوع الفتوى أثراً منقولاً عن صحابى.

## ٣ ـ الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا:

قال ابن القيم: الأصل الشالث من أصوله \_ أى أصول أحد \_ إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول.

<sup>(</sup>١) هو مجد المدين أبو البركات، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر الحنبلي من آل تيمية، أحد الثلاثة الذين صنفوا المسودة في أصول الفقه، انظر (( المسودة )) بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، مطبعة المدني بالقاهرة، ص ٣٣٦.

ويتضع من هذا أن المراد بالاختيار من أقوال الصحابة، أن يختار أقرب هذه الأقوال إلى الكتاب والسنة، وهذا يقتضى النظر فيها، والرجوع إلى النصوص حتى يختار أقربها إلى دلالة النص.

قال أبو يعلى: إذا اختلف الصحابة فى المسألة على قولين ولم ينكر بعضهم على بعض لم يجز لمن هو من أهل الاجتهاد أن يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة على صحة قول الصحابى.

وفى أصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله التركي رواية أخرى بهذا المعنى: «إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار، يُنظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة» (١).

ويدل كلام ابن القيم فى موضع آخر على أن الترجيح فى الاختيار من أقوال الصحابة لايقف عند أقربها من الكتاب والسنة. بل قد يكون الترجيح بكون صاحب القول الختار أعلم من غيره كما إذا كان من الخلفاء الراشدين أو من المشهورين بالفتيا، كإبن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس.

فإذا لم يجد الإمام ما يرجع اختيار أحد أقوال الصحابة، حكى الأقوال المنقولة عنهم، ولم يقطع بقول منها.

## ٤ \_ الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف:

الأصل الرابع من أصول الإمام أحمد هوالأخذ بالحديث المرسل، والأخذ بالحديث الضعيف.

وإذا كان الحديث المرسل في اصطلاح المحدّثين هو: ما سقط منه الصحابي، كأن يقول التابعي: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..» بخلاف المنقطع والمعضل، فإن المرسل في اصطلاح الأصوليين هو: قول العدل الثقة: «قال

<sup>(</sup>١) ص ٤٠٦ ـ ط جامعة عين شمس.

رسول الله صلى الله عليه وسلم ...»، صحابياً كان أو غيره فيشمل المنقطع والمعضل.

ومراسيل الصحابة مقبولة عند جهور العلماء، أما مرسل غير الصحابي فقد اختلف العلماء في قبوله والاحتجاج به على أقوال: هل يقبل مطلقاً؟ أو لا يقبل مطلقاً؟ أو يقبل من العصور الثلاثة دون غيرهم؟

ويرى أحمد قبول المراسيل مطلقاً، يستوى فى هذا مرسل الصحابى، ومرسل غير الصحابى، وهذه هى الرواية الراجحة عنه، ويقلم الحديث المرسل على القياس. ولكنه يقلم عليه قول الصحابى إذا لم يُعلم له مخالف.

يقول آبو زهرة وهو يعرض رأى أحمد في المرسل: «ولكننا ونحن نقرر هذا نجد من الحق أن نقول: إن أحمد رضى الله عنه اعتبر المرسل من قبيل الأخبار الضعيفة التي يكون الأصل ردها وعدم قبولها، ولذلك قدّم عليه فتوى الصحابة. وهو لا يقدّم هذه الفتوى على حديث صحيح قط. فتقديمها عليه دليل على أنه يعتبره ضعيفاً لا صحيحاً، وهو بذلك ينحو نحو المحدّثين الذين يقررون أن الحديث المرسل من قبيل الحديث الضعيف، لا من قبيل الحديث الصحيح، وإنما أفتى به في حالة الضرورة لأنه لا يريد أن يفتى في الدين بشيء من عنده وعنده أثر يستأنس به، فهو يأخذ به ما دام ليس له إمام من الصحابة يفتى بفتواه».

ويرى الإمام أحمد في المشهور عنه أنه يعمل بالحديث الضعيف فإنه يقبله ويقدّمه على القياس ولكنه لا يجعله في مرتبة الصحيح، بل يشترط أن لا يوجد في الباب غيره، وتكون مرتبته عنده بعد فتوى الصحابي. ونما أثر عنه في ذلك قوله: «الحديث الضعيف أحب إلى من الرأى» وذكر ابن الجوزى أن أحمد كان يقدّم الحديث الضعيف على القياس، وعن عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه، وأصحاب يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه، وأصحاب رأى، فتنزل به النازلة؟ فقال أبي: يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأى، ضعيف الحديث أقوى من الرأى.

ويُشترط في الحديث الضعيف عند أحمد حتى يُقبل ويُعمل به أن لا يكون باطلاً ولا منكراً ولا في سنده مهم، فيكون قريباً من الحسن. قال ابن القيم: وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته مهم، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وحسن، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى: صحيح، وحسن، وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه، ولا قول صاحب، ولا إجاعاً على خلافه، كان العمل به عنده أولى من القياس.

## ه ـ القياس:

إذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة، أو قول واحد فيهم ولا أثر مرسل أوضعيف، عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس، فاستعمله للمضرورة، وقد قال في كتاب الخلال: سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يُصار إليه عند الضرورة، أو ما هذا معناه.

وذكر القاضى أبو يعلى: أن القياس العقلى يجب القول به، والعمل عليه، وأن الإمام أحمد احتج بدلائل العقول في مواضع، وقال في مسألة: القياس الشرعى يجوز التعبد به، وإثبات الأحكام الشرعية من جهة العقل والشرع، وقال: لا يستغنى أحد عن القياس، وعلى الحاكم والإمام يرد عليه الأمر أن يجمع له الناس، ويقيس ويشبه كما كتب عمر إلى شريح: أن قس الأمور.

ومن استعمالات الإمام أحمد للقياس أنه صح تحريم ربا الفضل فيا روى عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئم يدا بيد». (رواه أحمد ومسلم، وفي الحديث المتفق عليه عن أبى سعيد رضى الله عنه بنحوه).

وأجمع العلماء على جريان الربا في الأعيان الستة، ثم اختلفوا: هل هو لمعنى فيها أو لأعيانها؟ وهل عرف ذلك المعنى أو لا؟

فذهب الجمهور إلى معرفة ذلك وتعديها إلى غير الستة ، ثم اختلفوا في علة الربا : والمشهور عند الإمام أحمد \_وهو الختار عند عامة أصحابه \_ أن علة الربا في النقدين كونه موزون جنس، وفي الأعيان الباقية كونه مكيل جنس.

وعلى هذا يجرى الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه مطعوماً كان أو غيره، كالحبوب والأشنان والقطن والكتان والحديد والنحاس، ولا يجرى في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات، ويقول الإمام أحمد: «لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلاً قياساً على الذهب والفضة».

وقال الشيخ أبو زهرة: «والحنابلة جميعاً يقررون أن أحمد بن حنبل كان يأخذ بالقياس ويؤيدون كلامهم بعبارة وردت عنه وبالفروع المأثورة عنه فإنها تومىء بطريقة استنباطها، إلى أنه لم يكن من نفاة القياس، بل من مثبتيه.

#### \* \* \*

## • نقل علمه وانتشار مذهبه:

نشر علم أحمد عدد كثير،منهم:

- ١ أكبر أولاده «صالح» الذى تلقى عن أبيه وعن غيره من معاصريه، وقال فيه أبو بكر الخلال: إنه راوى الفقه الحنبلى.
- ٢ وعبدالله بن أحمد بن حنبل الـذى ذكرنا عنه آنفاً عنايته برواية الحديث عامة ،
   ومسند أبيه خاصة .
- ٣ ــ وأحمد بن محمد بن هانى أبو بكر الأثرم من أصحاب أحمد، روى عنه
   مسائل فى الفقه وأحاديث كثيرة.
- ٤ وعبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني، وقد صحب أحد فترة طويلة، ونقل عنه.

• \_ وأحمد بن محمد بن الحجاج «أبو بكر المروذى» أخص أصحاب أحمد، وهو الذى روى كتاب «الورع» عنه، وكان أحمد يثق في عقله وورعه.

ثم جاء أحمد بن محمد بن هارون «أبو بكر الخلال» الذي صحب أبا بكر المروذي إلى أن مات، وجمع فقه أحمد في الجامع الكبير.

قال ابن القيم في «أعلام الموقعين»: وكان أحمد رضي الله عنه شديد الكراهة لتصنيف الكتب وكان يجب تجريد الحديث، ويكره أن يُكتب كلامه، ويشتد عليه جداً، فعلم الله حسن نيته وقصده فكتب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفراً، ومن الله سبحانه وتعالى علينا بأكثرها فلم يفتنا منها إلا القليل، وجع الحلال نصوصه في الجامع الكبير، فبلغ نحو عشرين سفراً أو أكثر، ورُويت فتاواه ومسائله، وحُدِّث بها قرناً بعد قرن، فصارت إماماً وقدوة لأهل السنة على الحتلاف طبقاتهم، حتى أن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد، والمقلدين لغيره يُعظمون نصوصه وفتاواه، ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة.

#### \* \* \*

## • تعدد الروايات في مذهب أحد:

تكثر الروايات عن أحمد فى المسألة الواحدة بنسبة تفوق سائر الأئمة ، وإذا كان مجال الاجتهاد يؤدى إلى هذا ، لأن المجتهد قد يعدل عن رأيه ، فيأتى من ينقل عنه ويروى القولين فى الموضوع الواحد.

فقد أشار ابن القيم إلى سبب آخر يرجع إلى منهج أحمد نفسه، فإنه كان يروى أقوال الصحابة أحياناً، وقد يختار منها، وربما جاء الذين أخذوا عنه واستنبطوا من موقفه قولاً آخر، وذكروا الأقوال جميعاً، وبهذا تختلف الأقوال المنسوبة إلى أحمد. قال ابن القيم في «أعلام الموقعين»: إذا اختلفت الصحابة تَخَيّر من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها، ولم يجزم بقول.

وقد بذل رجال من شيوخ المذهب بعد ذلك جهداً مشكوراً في تصحيح الروايات أو ترجيحها على غيرها، أو التوفيق بينها ما كان التوفيق ممكناً.

ويرى الباحثون أن مذهب أحمد لم ينتشر في البلاد الإسلامية انتشار غيره مع كثرة علمائه، وعلَّل ابن خلدون ذلك بقوله: «وأما أحمد بن حنبل فقلده قليل لبعد مذهبه عن الاجتهاد، وأصالته في معاضدته الرواية، وللأخبار بعضها ببعض، وأكثرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيها، وهم أكثر الناس حفظاً للسنة ورواية الحديث».

ولم يُسلِّم الشيخ أبو زهرة بهذا التعليل الذى ذكره ابن خلدون، لما ثبت فى المذهب من فتح باب الاجتهاد، وإن أرجع هذا إلى عوامل أخرى منها: أنه كان آخر المذاهب الأربعة وجوداً، وأن أتباعه لا يحبون الولاية والقضاء.

والمعروف أن مذهب أحمد اليوم هو المذهب السائد في «نجد» خاصة، وفي المملكة العربية السعودية عامة، وهي الدولة التي تطبق الشريعة الإسلامية في شؤن الحياة كلها، سواء في ذلك الأحوال الشخصية، والمعاملات المالية، والقصاص والحدود، وقد أكسب هذا مذهب أحمد انتشاراً وقوة.

\* \* \*

## الفصن للخامس

# الفِقْهُ إلاست لامِيُّ الفِقْهُ الدِّسَ الْمِثْ وَعُاوَلَاتُ الْعَدْ يَذِفْهُ بَيْنُ وَاقِعِهُ المُعُسَاطِ، ومُعَاوَلَاتُ الْعَدْ بِيْزِفْيْهُ

- الواقع التأليفي والدراسي والتطبيقي
  - يقظة الشعور الإسلامي والتجديد

## الفقه الإسلامي بين واقعه المعاصر ومجاولات النجديد فيه

## • الواقع التأليفي:

شهد الفقه الإسلامي عصر ازدهار وتقدم في حياة أثمته الذين قامت مدارسهم في أمصار الأمّة الإسلامية بالقرنين الثاني والثالث، الذين اشتهر منهم الأثمة الأربعة وأصحابهم، ثم تلاميذهم من بعدهم. وكان التأليف في هذه الفترة استنباطاً للحكم من أدلته المستمدة من الكتاب والسنة والإجاع والقياس، وسائر الأدلة التبعية الختاف فيها، وكان أسلوب الكتابة سهلاً ميسراً لا تعقيد فيه، فالعبارة واضحة، والحكم صريح، وأبواب الاجتهاد مفتوحة في الاجتهاد المطلق، ثم في الاجتهاد الملق، ثم الاجتهاد المدهبي، وطرائق الاستدلال بيّنة، وقلها توجد التفريعات الفرضية البعيدة الاحتمال، ثم خلف ذلك الرعيل تلاميذ آخرون قصر جهدهم عن الإنتاج المبتكر، فسلكوا في التأليف طرقاً ملتوية شاقة، بعدت عن الطريقة السهلة التي المبتكر، فسلكوا في التأليف طرقاً ملتوية شاقة، بعدت عن الطريقة السهلة التي غرف بها المتقدمون، فاستهواهم الولع بالإيجاز تارة والتطويل الخرى، ثم الإغراق في الإيجاز مرة ثانية، مع ما في ذلك من تكلف وتعقيد، يجعل القارىء يسير في مسالك متعرجة، ومنعطفات شائكة، ومتاهات غامضة.

يبتدىء المؤلف بوضع كتاب موجز، يدعى (متناً)، ثم يشرحه تلميذه من بعده، وقد يشرح الشرح السابق، ثم تكون الحواشى والتقريرات والهوامش ويكون بعد هذا اختصار الشروح الكبيرة إلى متوسطة وصغيرة، واختصار المتون كذلك في عبارة مكثفة، أو نظمها شعراً يجمع إلى الركة الإيجاز المخل، ثم يشرح هذا النظم ويختصر...

وورث العصر الحاضر هذه المؤلفات بما احتوته من علم زاخر، وكنوز فقهية ثمينة لا يصبر على دراستها والرجوع إليها إلا الجهابذة المتفرغون المتخصصون.

وليس الأمر قاصراً على وعورة مسلك هذه الكتب، وإنما جاوزه إلى التعصب المذهبي، والوقوف عند رأى المذهب بإغلاق باب الاجتهاد والغلو في شروط المجتهد.

ولم ينج من هذه الظاهرة سوى القلة النادرة من المصلحين المجلّدين، الذين عوّلوا على مقاصد الشريعة، وقواعدها العامة، وأدلتها الكلية، ونهجوا خطة المتقدمين في التأليف، وفي مقدمة هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يعتبر نقطة تحوّل كبيرة في تأريخ الفقه الإسلامي، حيث اعتمد في اختياراته الفقهية على النظر في الأدلة، والأخذ بالأقوى من آراء الفقهاء السابقين، واستخرج أحكاماً للقضايا الجديدة في عصره.

ورث العصر الحاضر ذلك التراث الفقهي القديم بما له وما عليه، في الوقت الذي تطورت فيه أساليب التأليف، وشعملت التجديد في كل مادة من المواد، وأحس الناس بالحاجة إلى التجديد في أنماط التأليف الفقهي، فلجأوا تارة إلى الإخراج والتحقيق، وأخرى إلى البحث الموضوعي المقارن مع المذاهب، أو مع المذاهب والقوانين الوصعية، وكان للرسائل الجامعية في «الماجستير والدكتوراه» أثرها الطيب في ذلك، وإن كان أثراً محدوداً.

\* \* \*

### •الواقع الدراسي؟

كانت الدراسات الإسلامية في العصور الأولى أساساً للتعليم، فهي الحور الذي تدور عليه العلوم كلها، وأول ما يتلقى الدارس إنما يتلقى هذه الدراسات في: القرآن الكريم، والحديث الشريف، وعلوم القرآن، وعلوم الحديث، والفقه، وأصوله، مع ما يستوجيه ذلك من دراسة اللغة العربية بعلومها، ثم تكون دراسة العلوم الأنحرى المعاصرة.

وكانت الغاية من الدراسات الإسلامية هي استنباط الأحكام المفرعية من أدلتها التفصيلية، فيا يَحِّدُ للناس من حوادث، وما يعرض لهم من مشكلات، والفقه الإسلامي بمصادره هو الأصل الذي يحكم سلوك الأفراد وتصرفاتهم، وحياة الجماعة، ونظام الحكم، وشئون الاقتصاد، والسياسة.

ولكن الضعف السياسى الذى لحق الأمّة الإسلامية فى عصورها الأخيرة بعد نجاح تآمر أعدائها عليها، وتمزيق شملها، وما تبع ذلك من تخلف فكرى وغزو ثقافى...

لكن هذا وذاك أتاح الفرصة لأعداء الإسلام في إشاعة اتهامه بالقصور، وعجزه عن تلبية حاجات العصر، ولا سيا أن الدراسات الفقهية ظلت جامدة متخلفة، فننشأ جيل من أبناء الأمة ارضيع لبان الفكر الغربي، واستهواه الاستغراب في ديار الإسلام. فأراد استبدال دراسة الحقوق القانونية الغربية بدراسة الفقه الإسلامي، وكان له ما أراد، وساعد على ذلك غياب الإسلام عن مجال الحكم، كما سيأتي في الفقرة التالية.

لقد تسرب هذا الدخيل في بلادنا عن طريق الدراسة بما يُسمى: «بكليات الحقوق»، أو «معاهد الحقوق». والدراسة في هذه الكليات: لْحُمَتُها وسُدَاها: الحقوق الغربية، وما يتفرع عنها من قوانين وضعية، حيث لا يُدرس الفقه الإسلامي إلا في مادة واحدة تتعلق بأحكام الأسرة، تعرف «بالأحوال الشخصية».

وهكذا وقع الازدواج فى الدراسات الفقهية حيث توجد «كليات الشريعة» فى معظم البلاد الإسلامية لدراسة الفقه الإسلامى ومصادره فى جميع مجالات الحياة، وتوجد كذلك «كليات الحقوق» لدراسة الحقوق الغربية وقوانينها الوضعية، وزاحمت هذه تلك، وتوشك أن تُضيَّق عليها الحناق، لتطمس معالم الدراسات الفقهية، كما هو معهود لدينا فى بعض البلاد.

\* \* \*

### • الواقع التطبيقي:

الإسلام هو شريعة الله الخالدة، وقد تناولت الشريعة الإسلامية شئون الحياة كلها: عقيدة وعبادة، واجتماعاً واقتصاداً، وسياسة، وحكماً، وحددت النصوص الشرعية أصول الأحكام في الأحوال الشخصية، والمعاملات، والعقوبات، واستمد فقهاء الإسلام من هذه الأصول من الكتاب والسنة الأحكام الجزئية التي تتجدد بتجدد الأحداث في كل عصر، وظلت أحكام هذه الشريعة الغزاء تبسط نفوذها على أمة الإسلام في عصور التاريخ المختلفة. وإن ذكرت بعض المصادر توقف العمل بالأحكام الشرعية عندما دخل هولاكوبغداد ولم يقبل أحد من حكام المسلمين التهاون في حكم من الأحكام لأن تحكيم الشريعة الإسلامية من أصول الإيمان بهذا الدين (فَلا وَرَبِّكَ لا يُومِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ الإيمان بهذا الدين (فَلا وَرَبِّكَ لا يُومِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَحِدُوا فِي أَنْفُسِهمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (ا). (وَمَنْ لَمْ يَحَكُمُ بَمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوليَكَ هُمُ الكافِرُونَ) و(الطّالمِونَ) و(الطّالمِونَ) و(الطّالمِونَ) و(الطّالمِونَ) و(الطّالمِونَ) (الفاسِقُونَ) (نَانَ متاليات.

فلما كثر احتكاك المسلمين بالغرب، وتأثر بعض المسلمين بالثقافة الغربية، وضعفت الدولة العثمانية، تسرب الفكر الغربي إلى ديار الإسلام، وبدأ التهاون في التزام أحكام الشريعة، ثم كان استبدال القوانين الوضعية بها مرحلة مرحلة.

وأول عدوان على أحكام هذه الشريعة كان عدواناً على أحكام الجنايات والحدود أى ما يسمى بالعقوبات وذلك يشمل: القصاص فى النفس وما دونها، وحدود الزنا، والقذف، والسرقة، والشرب، والردة، والبغى، والحِرَابة، وذلك حين أحدثت الخلافة العثمانية قانون الجزاء العثمانى سنة ١٨٤٠م وهو ترجمة لقانون الجزاء الفرنسى، مع شىء من التعديل، فسرى هذا القانون على عامة البلاد الإسلامية، وبذلك تعطل جانب من جوانب الفقه الإسلامي فى مجال التطبيق.

<sup>(</sup>۱) النساء: ٥٥. (٢) المائدة: ٤٤، ٥٥، ٧٥.

وانحسر عن أنحاء العالم الإسلامي لولا ما خَصَّ الله به الجزيرة العربية من الاستمساك بالشريعة الإسلامية.

أما أحكام العلاقات المدنية: كالبيوع والإجارة، والضمان، والكفالة، والحؤالة، والرهن، والأمانات، والودائع، والهبة، والغصب، والإبتلاف، والحجر، والشفعة، والشركات، وما يتبع ذلك، فقد ظلت الدولة العثمانية تطبق فيه الفقه الإسلامي على المذهب الحنفي وإن كانت قد نظمت ذلك فيا يسمى «مجلة الأحكام الشرعية» وأخذت البلاد التابعة للدولة العثمانية بأحكام المجلة.

أما مصر التى كانت قد انفصلت عن الخلافة العثمانية، فقد استنكف حاكمها الخديوى إسماعيل باشا عن تطبيق المجلة الشرعية، وترجم القانون المدنى الفرنسى الأول «قانون نابليون» وطبقه فى بلاده، وكان هذا بداية التقنين الوضعى في أحكام المعاملات، وما كان الشعب المصرى المسلم ليقبل هذا بسهولة، لولا أن الخديوى استخدم بعض العلماء (١) فى الكتابة عن ذلك، لبيان أن هذا القانون مستمد من مذهب الإمام مالك.

والحق أن هذه تكأة باطلة ، يحاول أصحابها أن يعطوا القانون الوضعى صفة شرعية ، فإن الحضارة الغربية وإن كانت قد تأثرت بالحضارة الإسلامية إلا أنها كيفتها بما يتفق مع فلسفتها عن الحياة ، ومفاهيمها العامة ، التي تختلف عن فلسفة الإسلام ومفاهيمه ، فلا يقال : إن القانون الوضعى مستمد من الفقه الإسلامي ، فهو غربي الفكرة والروح ، والفقه الإسلامي في أصالته عنى عن أن نسسب إليه هذا اللقيط ، والتوافق في بعض الأحكام لا يعنى أن هذا هو فقه الإسلام .

وحين زحف الاستعمار الغربى على العالم الإسلامى بعد أن مزّق باقى أوصاله، زحفت معه القوانين الوضعية، وسادت أحكام القانون المدنى الغربى، حتى فى تركيا التى انسلخ قادتها من حضارة الإسلام، وتقمصوا الحضارة الغربية.

<sup>(</sup>١) هو الشيخ مخلوف المنياوي .

واستمر العمل بأحكام الفقه الإسلامي في المعاملات بالجزيرة العربية والأفغان فحسب، إلى وقتنا الحاضر. لولا ما أصاب أفغانستان من غزو شيوعي، يوشك أن يدحره الجهاد الإسلامي ويرده على أعقابه خاسراً.

أما أحكام نظام الأسرة التى تُسمى: «الأحوال الشخصية»، فقد ظلت و لا تزال \_ فى أنحاء العالم الإسلامي مأخوذة من الفقه الإسلامي، وظلت لها محاكمها الشرعية الخاصة، حتى فى البلاد التى سادت فيها القوانين الوضعية، ولم يحدث مساس بها، سوى ما كان من إدماجها مع الحاكم العادية فى مصر، وإن بقيت لها دوائرها الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه البقية الباقية من جانب الفقه الإسلامى التطبيقى، يحاول بعض الناس العدوان عليها، في يتعلق بتعدد الزوجات، وأحكام الطلاق، والتفاوت بين الذكر والأنثى في الميراث. وأحرزت هذه المحاولات العدوانية شيئاً من النجاح في بعض البلاد.

#### \* \* \*

## • يقظة الشعور الإسلامي، ومحاولات التجديد في الفقه:

كان تطبيق القوانين الوضعية في البلاد الإسلامية ، بلاءً مستطيراً ، لم تقابله السعوب المسلمة بالانقياد ، بل قبلته كرهاً ، وهي تشعر بأن هذا انحراف عن دين الله ، وخروج عن شريعته ، وما فتئت تُعَبِّر عن سخطها لهذا الوضع ، ورغبتها الأكيدة في تحكيم الشريعة الإسلامية من وقت لآخر ، وقد ظهر هذا في صور مختلفة كالحركات الإصلاحية ، والجهود الجماعية والفردية لتنظيم الفقه والدعوة إلى موسوعة فقه إسلامية .

#### \* \* \*

## • الحركات الإصلاحية:

قامت حركات إسلامية عديدة في البلاد الإسلامية، قام بها رجال مصلحون، وتركزت الدعوة فيها على المطالبة بالعودة إلى الإسلام في عقيدته الصافية،

وشريعته السمحه، واستنفار الهمة لإعادة مجد الإسلام من جديد، ونهذ مظاهر الشرك والعبودية، ولو كان هذا في شرك الأحياء وعبوديتهم.

وقد اختلفت هذه الحركات في طابعها العام، إلا أن روحها كانت تنبئق من ذلك الشعور الآنف الذكر. مع تركيز كل واحدة منها على تاحية خاصة، كالعقيدة، أو السلوك، أو الحرية السياسية، أو تحكيم الإسلام في شئون الحياة كلها، وفي ظليعة هذه الحركات: حركة الشيخ عمد بن عبد الوهاب، وحركة جال الدين الأفغاني، وحركة الشهيد حسن البناء، أي: «الإخوان المسلمين».

وقد اهتمت حركة الإخوان المسلمين ولا تزال بالدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية ، اهتماماً بالغاً . وجددت المفاهيم الإسلامية الصحيحة لهذا الدين وشموله لشعب الحياة كلها: عقيدة ، وعبادة ، وخلقاً ، وقضاء ، وكان صمودها أمام تيار الشعب والحكم بغير ما أنزل الله ، مصدر عن لها حتى الآن ، وعلى غط هذه الحركة ، قامت حركة الجماعة الإسلامية في الهند و باكستان بقيادة أمير الجماعة أبو الأعلى المودودي رحم الله .

## • الجهود العامة والجهود الفردية في صياغة الفقه:

وعندما تسرب القانون الوضعى إلى العالم الإسلامى، أحس المخلصون في ديار الإسلام بالحاجة إلى تنظيم الفقة والتجديد في صياغته، فإن الترتيب الفنى في القانون الوضعى، يجعل العثور على الحكم سهلاً ميسوراً، في فقرات موجزة، وترقيم مرتب، وفهرس مفصل، فلماذا لا يُنظم الفقه الإسلامي كذلك؟ وبدأت محاولات هذا التنظيم لصياغة الفقه منذ فترة طويلة.

#### \* \* \*

## • مجلة «الأحكام العدلية»:

أحست الدولة العشمانية بخطر القوانين الوضعية الذي يهددهم في عرضه

الجذاب، وتنسيقه المحكم، فشكلت لجنة من فقهائها البارزين، وعهدت إليهم بتنظيم أحكام العلاقات المدنية في الفقه الإسلامي، على المذهب الحنفى، واستمر عمل هذه اللجنة سبع سنوات، حيث صدر هذا التنظيم باسم «الجلة» سنة عمل هذه اللجنة سبع لأنها كانت تصدر أبواباً متتابعة، فأشبهت في صدورها الجلات، وأهم ما تناولته الجلة:

- ١ ــ مقدمة في تعريف علم الفقه وتقسيمه وفي بيان القواعد الفقهية.
- ٢ ــ أبواب المعاملات المختلفة لكل منها كتاب، وفي مقدمة كل باب منها نكون الاصطلاحات الفقهية المتعلقة به.
  - ٣ ــ اشتملت على ستة عشر كتاباً.
  - ٤ رتيت أحكامها في صورة مواد مختصرة، يقتصر الحكم فيها على رأى واحد
    - ـ بلغ مجموع موادها «١٥٥١ مادة».
    - ٦ صدرت الإرادة السنية بتطبيقها من ٢٦ شعبان سنة ١٢٩٣ هـ.
      - ٧ العلماء الذين اشتركوا في صياغتها ثمانية.

وتعتبر « الجلة » أول تنظيم تشريعي كان استمداده من الفقه الإسلامي خالصاً.

#### \* \* \*

### • مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان:

وقام الفقيه «محمد قدرى باشا» بصياغة ثلاثة كتب على المذهب الحنفى كذلك، إحداها: في الأحوال الشخصية، وثانيها: في الوقف، وثالثها: في أحكام المعاملات، وسمى هذا «مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان» جعله على أحكام عامة، وأخرى خاصة، وعرضه في مواد بلغت «١٠٤٥ مادة».

\* \* \*

### • التشريع الجنائي في الإسلام:

وقام الأستاذ «عبد القادر عودة» أحد رجالات الإخوان المسلمين الذين استشهدوا وكان يشتغل بالقضاء، قام بإخراج كتاب: التشريع الجنائى الإسلامى وهو كتاب فى جزءين: الأول: فى القسم العام: والآخر: فى القسم الخاص، وصاغه فى مواد كذلك، اشتملت على أحكام: الجنايات، والحدود، والتعزيرات، وقد قارن فها بين المذاهب الفقهية الإسلامية، والقوانين الوضعية، وبلغت مواده «٦٨٩ مادة».

وهناك جهود فردية أخرى.

#### \* \* \*

### • إنشاء مجمع فقهى:

ودعا كثير من العلماء إلى إنشاء مجمع فقهى على نسق المجامع العلمية الأخرى، تحقيقاً للهدف العام الذى يشعر المسلمون بالحاجة إليه فى تجديد الفقه الإسلامى وتبطوره، وحتى يكون هذا المجمع وسيلة للاستنارة برأى الجماعة فى الاستنباط بما يغنى عن الاجتهاد الفردى، وفى مؤتمر رابطة العالم الإسلامى الذى عقد فى مكة المكرمة سنة ١٣٨٤ه قدم الشيخ «مصطفى الزرقا» اقتراحاً بذلك جاء فيه:

«إذا أريد إعادة الحيوية لفقه الشريعة بالإجتهاد الواجب استمراره شرعاً والذى هو السبيل الوحيد لمواجهة المشكلات الزمنية الكثيرة ، بحلول شرعية حكيمة ، عميقة البحث ، متينة الدليل ، بعيدة عن الشبهات ، والريب ، والمطاعن ، وتهزم آراء العقول الجامدة والجاحدة على السواء ، فالوسيلة الوحيدة هى : اللجوء لاجتهاد الجماعة ، بديلاً عن الاجتهاد الفردى ، وطريقة ذلك تأسيس مجمع للفقه يضم أشهر فقهاء العالم الإسلامى ، ممن جمعوا بين العلم الشرعى والاستنارة الزمنية ، وصلاح السيرة والتقوى ، ويُضم إلى هؤلاء علماء موثوق بهم في دينهم من مختلف الاختصاصات الزمنية اللازمة في شؤن الاقتصاد ، والاجتماع ، والقانون ، والطب ، ونحو ذلك ، ليكونوا بمثابة خبراء يعتمد الفقهاء رأيهم في الاختصاصات الفنية » .

ويتصح من هذه العبارة أن مهام هذا المجمع المقترح ستتناول النظر فى المسائل المجديدة التي حدثت فى هذا العصر، ولم يكن لها نظر سابق، كالتعامل المصرفى بأنواعه، وأوراق اليانصيب، وأنظمة الشركات الحديثة، والتأمين بأقسامه

وقد أخذت رابطة العالم الإسلامي في مكة أخيراً بهذا الاقتراح، وأنشأت مجمع المفقه الإسلامي، وله اجتماعات دورية يتناول فيها بحث بعض الموضوعات ذات الأهمية في حياة الناس اليوم، ولكنه لا يتسم بالضوابط التي تضمنها الاقتراح.

ونرجو أن يرتفع إلى مستوى ما يواجهه العالم الإسلامي اليوم من مستجدات

## • مجمع البحوث الإسلامية:

وفى الأزهر انسىء مجمع البحوث الإسلامية بمقتضى القانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١ ميلادية الخاص بتطوير الأزهر برئاسة شيخ الأزهر ومسئولية أمين عام، ويضم عدة لجان: لجنة القرآن والسنة، لجنة البحوث الفقهية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، لجنة الدراسات الاجتماعية.

وتقوم لجنة البحوث الفقهية بتقنين الشريعة الإسلامية على المذاهب الختلفة. كما يقوم المجمع ببحث القضايا التي تهم العالم الإسلامي، وإصدار البحوث التي نتضمن رأى الإسلام في هذه القضايا، ويعقد مؤتمراً عاماً يُدعى إليه علماء العالم الإسلامي كل عام لمناقشة هذه البحوث، وقد انعقد أول مؤتمر سنة ١٩٦٤م.

## \* \* \* موسوعة الفقه الإسلامى:

وأمام هذا الرصيد الضخم من الفقه الإسلامي في المذاهب الإسلامية المتناثرة في الكتب القديمة، وإزاء التحديات المختلفة للإسلام وشريعته، تجدد الشعور بالحاجة إلى موسوعة للفقه الإسلامي للاعتبارات الآتية:

## \* الحاجة إلى الموسوعة الفقهية على الصعيد الإسلامى:

تيسير معرفة الأحكام الفقهية التي في بطون أمهات الكتب القديمة:

لست من هؤلاء الذين ينظرون إلى كل قديم بمنظار قاتم، ويرون في كتب الفقه القديمة طلاسم يصعب حلها، ويعتبرون أى تجديد تقدماً ونصراً فإن أصحاب المفقه الأصيلة قد أفنوا أعمارهم فيها قربة إلى الله تعالى، وبذل كل واحد فيا ألّفه من جهد ما يعجز عن القيام به في الوقت الحاضر المجامع والمؤتمرات. ولا تزال الأبحاث الجديدة مع ما فيها من تجديد لا تجد لها معيناً تستقى منه سوى تلك المصادر الأولى، التي يجب إجلال أصحابها، والاعتراف بفضلهم، والدعاء لهم جزاء ما قدّموا للإسلام من ذخيرة فقهية عظيمة.

ولكننى أرى أن الممارسين لهذه الكتب، والذين تمرسوا بها، هم الذين يفهمون أسلوبها ويدركون الأحكام في مظانها وهم قلة نادرة ويظل أكثر الناس حتى من المشتغلين بالفقه الإسلامي يعانون كثيراً من الصعوبات في الاستفادة من تلك الكتب، في معالجة قضايا الفقه الإسلامي.

ونستطيع أن نجمل ما يجده الباحث في أمهات كتب الفقه من صعوبات في الأمور الآتية:

(أ) يجد صعوبة فى البحث عن الحكم الجزئى، حيث إن فهارس تلك الكتب فهارس مجملة تكتفى بذكر الأبواب، ورؤوس الموضوعات، والموضوع الواحد قد يشتمل على مئات الأحكام الجزئية التى لا يرد لها ذكر فى الفهرس.

ولم يكن السابقون يعرفون طريقة الفهارس التحليلية التى تعين القارىء على سرعة الوصول إلى ما يبتغيه في لحظات قليلة، ولم تخدم هذه الكتب فى العصر الحاضر بفهرستها إلا النزر اليسير، بصورة لا تفى بالغرض المقصود، بل إن عمل الفهارس وحده قد صار مرحلة اللهاي تتبعها مرحلة ثانية، هى: بيان موجز الحكم وهو ما يمكن أن يُسمى بـ «معجم الكتاب».

فالفهرسة ضرورية لكتب الفقه الكبيرة، التي تبلع عدة مجلدات، ويقع بعض أبحاثها في مظانه التي تخطر على بال الباحث، وذلك ببيان موضع الحكم المبحوث عنه في الكتاب الأصلى، فإذا أضيف إليها بيان موجز

الحكم، ساعد ذلك من يريد الاكتفاء بالمعجم عن الرجوع إلى الكتاب الأصلى.

(ب) ويجد الباحث في كتب الفقه الكبيرة صعوبة في الفهم، فإن أكثرها شروح وحواشي على متون ومختصرات.

وكان أصحاب الحواشى يكتفون ببيان أول الجملة التى يريدون الكلام عنها من الشرح، ثم ينصرفون إلى شرحه أو التعليق عليه، دون ربط متصل بالمتن، مع السركيز الشديد فى الأسلوب. فإذا قرأ الباحث وجد نفسه من ناحية أمام نصوص متفرقة لا يجمعها سياق واحد.

ومن ناحية ثانية ، أمام أسلوب مركز لا يفهمه إلا من اعتاد قراءة هذه الكتب، وهذا يجعل عثوره على الحكم الذى يبحث عنه صعباً في كثير من الأحيان

(ج) ويجد الباحث كذلك صعوبة في فهم الرموز والمصطلحات. فإنها تشير إلى كلمات مختزلة لأسهاء المراجع أو المؤلفين، فن أمثلة هذه الرموز مثلاً في كتب الفقه الحنفى: (ط، سم، ز، ح) والمراد بتلك الحروف على التوالي (الطحاوى، أبو يوسف وعمد، زفر، الحلى المدارى) ولا بد من الرجوع إلى الجزء الأول لمعرفة مدلول كل رمز منها.

ومن أمثلة هذه المصطلحات «الإمامان» وهما «أبو حنفية وأبو يوسف» والمساحبان وهما «أبو يوسف وعمد»، والأثمة الثلاثة: «أبو حنيفة، وأبويوسف، ومحمد» وهكذا.

(د) وقد تكون صعوبة إدراك المراد بالمصطلحات ناشئة من اختلاف مدلولها عند المذاهب، فإذا لم يكن القارىء على إلمام بها أخطأ في فهم الحكم نفسه. ومشال ذلك: اصطلاح الفساد والبطلان عند الحنفية، فالفساد عندهم يقابله الصحة، والبطلان يقابله عدم الانعقاد. وغير الحنفية يجعل الفاسد

كالباطل، وكالوجبوب عند الحنفية، فهو بين الفرض والسنة. أما غيرهم فالوجوب والفرض بمعنى واحد.

- (هـ) ومعظم الناشرين لهذه الكتب القديمة يجمعون عدة كتب في كتاب واحد، يوضع واحد منها أو أكثر داخل الإطار، وتوضع الكتب الأخرى في الحواشي خارج الإطار، ويفصل بينها خط، وهذا يجعل الباحث في حيرة أمام ثلاثة كتب أو أربعة في صفحة واحدة.
- (و) ويجد الباحث في بعض هذه الكتب الآراء الفقهية الكثيرة التي نقلها المؤلف دون أن يعزو رأياً إلى صاحبه ومصدره، حتى يتيح للقارىء استئناف النظر فيها من خلال مراجعها الأصلية

هذا بالإضافة إلى أن كثيراً من المؤلفين فى الفقه من أصحاب المذاهب، لا يعتنون بذكر الأدلة، من الكتاب والسنة، وإن ذكروا شيئاً من الاستدلال بالسنة، أوردوه دون تمحيص تُعرف منه درجته، أيجمع شروط الصحة أم لا؟ بل إن بعضهم يورد الأخبار الموضوعة التى لا أصل لها.

ومنهج البحث اليوم يعتمد اعتماداً كبيراً على أصالة مصادره وقوة أدلته .
هذه هي أهم الصعوبات التي يواجهها الباحث في كتب الفقه القديمة ، مالم
يكن ممارساً لها متخصصاً فيها .

### الحاجة إلى الموسوعة على الصعيد العالمي:

١ – اتسعت العلوم اتساعاً كبيراً، وتشعبت فيها الآراء والاتجاهات، ولم يعد كافياً في أى فرع من فروع هذه العلوم أن تقرأ فيه كتاباً واحداً حتى تلم بأطرافه إلماماً موضوعياً يشفى غلّة الباحث، ويطفىء ظمأه. وليس من السهل أن يحصل الباحث على كل ما كُتب في موضوع ما، فإن علاج الموضوعات العلمية أصبحت مجالاته متعددة، في: الرسالة، والمجلة، والصحيفة، والكتاب، والوثيقة، فإذا وقع الباحث على بعضها فسيظل بعضها بعيداً عنه. وليس من السهل عليه كذلك إذا

تيسر له جيع ما كُتب في الموضوع أن يقرأ كل ما كُتب. ولا سيا إذا كان يريد معرفة جزء منه. والكتب المؤلفة، منها ما هو في موضوعات متعددة، وإن كان في علم واحد، ومنها ما هو في موضوع بعينه، والموضوع له عناصره، وليس هناك سوى الفهرسة الإجالية التي تشير إلى الباب أو الفصل، أو المسألة، فتي يحصل الباحث على العنصر الذي يريد في كافة المصادر التي تناولته؟ إن هذا أمر عسير للغاية. وقد خطا التأليف في العصر الحديث خطوة في هذا السبيل تيسر البحث، تلك الخطوة هي ما يُعرف بالفهرسة بأنواعها، وأساليبها المختلفة، التي يمكن معرفة تفاصيلها من الكتب المتخصصة في هذا الميدان: فهرس رجال السند، فهرس الأعلام، فهرس أسهاء الأماكن، فهرس أسهاء الكتب، فهرس الآيات القرآنية، فهرس الأحاديث النبوية، فهرس الأبواب، فهرس الفصول، فهرس الموضوعات، فهرس المصادر... إلى غير ذلك من الفهارس التي تختلف باختلاف الكتب، فهرس الموضوعات، وبعضها ويكون بعضها حسب ترتيب موضوعات الكتب كفهرس الموضوعات، وبعضها حسب ترتيب موضوعات الكتب كفهرس الموضوعات، وبعضها حسب أبجدية الحروف مع غض النظر عن الترتيب في الكتب، وهكذا دواليك.

ثم تقدمت الوسائل الفنية في هذا الميدان بعد أن كثرت الكتب والمجلات والوثائق التي ينبغي للباحث الرجوع إليها، وأصبحت الوسائل التقليدية لا تفى بالغرض ولا تسعف الباحث، فاستخدم العلم الآلة في خدمة الإنسان، فوفر له الجهد الكبير والوقت الطويل، بإنجاز العمل في سرعة مدهشة، وشمل استخدام الالة جمع المعلومات بما يمعرف «بالأدمغة الألكترونية» (١) واستخدمت هذه «الأدمغة الألكترونية، والقانونية، التي تتسع لتخزين كافة التشريعات والأحكام والنظم القانونية من كافة بلدان العالم، لتكون في خدمة رجل القانون.

ولا يسبغي بحال من الأحوال أن تكون الشريعة الإسلامية بمنأى عن الاستفادة

<sup>(</sup>١) أوصى مركز السلام العالمي بإنشاء مركز دولى للإعلام القانوني في جنيف لهذا الغرض يجلة الوعي الإسلامي عد ١٧ رجب ١٣٩٣ هـ ، ركن الموسوعة .

منها في هذه المراكز. وإذا ظلت أحكام الفقه الإسلامي في بطون الكتب القديمة دون ترتيب موضوعي، وفهرسة جزئية تفصيلية، وجع لما تناثر منها في غير مكانه، فإن القائمين على مشروع مراكز الإعلام القانوني يجدون العذر كل العذر في إغفال الاستفادة من الفقه الإسلامي ضمن برامج هذا المشروع. لذا كانت الحاجة ماسة إلى موسوعة فقهية تستخرج الأحكام من بطون أمهات مراجع الفقه الإسلامي في المذاهب المختلفة، وتعرضها بأسلوب موطأ الأكناف، ميسر الفهم، مرتب الموضوعات، مقسم الفقرات، حتى يسهل الإحالة إليها، وهذا من مستلزمات الموضوعات، مقسم الفقرات، حتى يسهل الإحالة إليها، وهذا من مستلزمات الأدمغة الألكترونية» تمهيداً لتلبية طلبات الراغبين في معرفة أحكام الفقه الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، بعد صياغتها بالعربية، ثم ترجتها إلى اللغات الأجنبية. وبعض الأجهزة الألكترونية اليوم يستنجدم الحروف العربية.

٢ — وقد كثر الاهتمام بالدراسات القانونية المقارنة، تمهيداً لاختيار الأصلح منها، وسعياً وراء توحيدها بين دول العالم كله أو جله، ففى ظل هيئة الأمم المتحدة تأسست سنة ١٩٤٩م تحت إشراف اليونسكو «اللجنة الدولية للقانون المقارن» وهى تتابع نشر دراسة القوانين الأجنبية فى العالم، وتقوم منذ عام ١٩٦٤م بإعداد موسوعة دولية للقانون المقارن، وهناك مجامع دولية للقانون فى كثير من البلاد الأوروبية تسعى لتحقيق هذا الغرض نفسه، وتصدر العديد من الدراسات القانونية المقارنة.

هذه اللجان والجامع تعترف بأهمية أحكام الفقه الإسلامي، وتتعلل بعجزها عن الاستفادة منها لصعوبة أسلوبها، وتناثر أحكامها، فإذا تحقق مشروع موسوعة الفقه الإسلامي، وتُرجم إلى اللغات الأجنبية الحية، زالت هذه العلة.

هذا.. وإن تبلك المراكز والمجامع القانونية الدولية تعقد من حين لآخر مؤتمرات عامة، تُدعى إليها الدول الإسلامية لدراسة بعض المشاكل القانونية.

وارتفاع صوت الشريعة الإسلامية في هذه المؤتمرات يُتيح الفرصة في الأوساط المقانونية الدولية للتعريف بمزايا الشريعة، ودفع الشبهات عنها، وقدرة فقهها الغزير

على إمداد هذه المؤتمرات بالمفيد القيم من البحوث والنظريات، وموسوعة الفقه الإسلامي، تيسر معرفة الأحكام الفقهية، وتيسر عرضها في هذه الجالات.

#### \* \* \*

## مشاريع موسوعة الفقه الإسلامي(١):

لقد نجم عن الشعور بالحاجة إلى موسوعات فقهية تيسر سبيل البحث الفقهى أن قامت عدة مشاريع نذكر منها ما يلى:

## ١ ــ مشروع كلية الشريعة بجامعة دمشق:

حين أنشئت «كلية الشريعة» في دمشق، وتولى عمادتها الداعية الإسلامي الدكتور «مصطفى السباعي» ـ رحمه الله ـ قام بأوجه نشاط عدة، مستعيناً برجال مختارين من الهيئة العاملة في جامعة دمشق ومن خارجها.

وكنان من ثمار ذلك مشروع موسوعة الفقه الإسلامي الذي تبنته الكلية وصدر. به مرسوم جمهوري رقم ۱۷۱۱ بتاريخ ۳/٥٦/٥/٩ .

وقد تضمنت مواد هذا المرسوم الخطوط العامة للمشروع:

المادة الأولى: تصدر كلية الشريعة في الجامعة السورية موسوعة «دائرة معارف» للفقه الإسلامي، غايتها صياغة مباحث الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه، وإفراغها في مصنف جامع مرتب، على غرار الموسوعات القانونية الحديثة بحيث:

- ( أ ) يعرض مواد الفقه الإسلامي عرضاً علمياً حديثاً .
- (ب) ويسهل الرجوع إلى نصوصه في كل موضوع، للاستفادة منها إلى أبعد حد.
  - (جـ) ويرشد الباحثين إلى مصادر هذا الفقه، ومواطن كل بحث فيه.

المادة الشانية: توضع موسوعة الفقه الإسلامي هذه باللغة العربية، ولمجلس

<sup>(</sup>١) انظر « تراث الفقه الاسلامي » للدكتور جال الدين عطية .

الجامعة السورية، بناء على اقتراح كلية الشريعة، أن يترجها إلى اللغات الأخرى، أو يسمع بترجمها إليها بشروط يحددها.

المادة المثالثة: يشرف على إصدار هذه الموسوعة وما يتصل بها « لجنة. موسوعة الفقه الإسلامي» يؤلفها مجلس الجامعة، بناء على اقتراح «مجلس كلية الشريعة» على ألا يتجاوز عددها سبعة أشخاص.

هذا وقد تألفت «لجنة موسوعة الفقه الإسلامي» من: الدكتور مصطفى السباعى حده الله والأستاذ مصطفى الرقا، والدكتور معروف الدواليبي، والدكتور يوسف العش.

ورأت هذه اللجنة بعد البحث والدراسة أن المرحلة الأولى للعمل تقتضى تحقيق أمرين:

- (أ) تحديد الموضوعات الفقهية التي تُبحث في الموسوعة تحت عنوان مفرد أي كلمة مفردة ـ دون مراعاة لترتيب أبواب الفقه المعروفة .
- (ب) فهرسة ما أمكن من أمهات كتب الفقه المعتمدة، وترتيب تلك الفهارس على الحروف الأبجدية، ليسهل على من يشارك في تحرير الموسوعة الرجوع إلى ما يريد دون مشقة (١)، وكان معجم «الحلى» لابن حزم الظاهرى أول عمل لخدمة المشروع، وهو يورد الكلمة بصيغتها الاصطلاحية بما فيها من حروف أصول وزوائد، ويحيل إلى أماكنها ويذكر خلاصة الحكم الفقهى الذي استقر عليه ابن حزم، ففي حرف الألف مثلاً يوجد الكلمات: آل البيت، آنية، آب، إباحة، إبراء، أبكم، إبليس، أبوبكر، إجارة، اجتهاد، أجرة، إجماع، إجهاض، أحباس، احتكار، إحداد، إحرام، إحصار، وهكذا....

<sup>(</sup>١) قيام الأستياذ محمد المنتصر الكتاني بفهرسة كتاب « المحلى » لابن حزم ، والأستاذ أحمد مهدي الحضر بفهرسة كتاب «حاشية ابن عابدين » والأستاذ محمد الأشقر أخيراً بفهرسة « المغنى » لابن قدامة .

### منهج الموسوعة :

ويتلخص منهج الموسوعة في الأمور الآتية:

الموسوعة: الغاية من الموسوعة هي جمع التراث الفقهي المبعثر في كتب الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبها ، جمعاً مرتباً ميسراً توجيهياً ، بحيث يكون مادة قريبة التناول للباحث ، وهادياً لمن يريد التوسع إلى المصادر نفسها .

۲ ـ المذاهب: يترتب على هذه الغاية من الموسوعة أن تكون الموسوعة حاوية لكل المذاهب والآراء في الفقه الإسلامي بقدر الإمكان، فيجب أن تتضمن: المذهب الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، كما يجب أن تتضمن أيضاً مذاهب أخرى كالظاهري، والزيدي، والإمامي، والإباضي.

وخوفاً من التكرار رأت لجنة الموسوعة إتخاذ المذهب الجنفى باعتباره المذهب السائد فى البلاد أساساً لعرض الموضوع ثم تذكر وجوه الخلاف بين هذا المذهب والمذاهب الأخرى، إلا إذا اقتضى البحث فى موضوع من الموضوعات اختيار مذهب أساسى آخر أوسع من المذهب الحنفى، كما فى مسألة الشروط في العقود، فإن دائرة الشروط الصحيحة فى المذهب الحنفى أضيق منها فى مذاهب الخرى، كالمذهب الحنبلى فيحسن عرض الموضوع على أساس الاجتهاد الحنبلى.

### ٣ ـ طريقة الموسوعة وترتيبها:

- (أ) فضلت اللجنة ترتيب الموسوعة حسب الحروف الهجائية (أ ب ب ت ت ت ث ت ج ) الخ ....
- (ب) ترد كل مادة تحت الحرف الأول لها، فكلمة: (إجارة) ترد تحت حرف الألف، وكلمة (صلاة) تحت حرف الباء، وكلمة (صلاة) تحت حرف الصاد...وهكذا...
- (جـ) والعبرة من تحديد الحرف الأول من الكلمة، بالكلمة الفقهية نفسها لا بأصولها

- المجردة، ولابالمصدر، باعتبار الموسوعة سجلاً فقهياً، وليس قاموساً لغوياً، فالكلمة الفقهية أقرب إلى ذهن الباحث من الأصل المجرد أو مصدرها، فكلمه «مزارعة» مثلاً تأتى تحت حرف المي، لا تحت حرف الزاى.
- (د) ويحال عقب البحث إلى المواد المتشابة، أو المشتركة، أو المتصلة، ففى البيع مثلاً، يوجه نظر القارىء للرجوع إلى «مقايضة» وإلى «سلم» وإلى «صرف».
  - 3 تقسيم الموضوعات: تقسم الموضوعات إلى ثلاثة أقسام:
    - (أ) موضوعات شاملة: كالبيع.
- (ب) موضوعات مستقلة: كالخيار، فهو داخل في موضوعات شاملة كالبيع، ولكنه يكون موضوعات مستقلة.
- (ج) مواد إحالة: وهى التى تدخل فى الموضوعات الشاملة أو المستقلة، ولكن يجب إيرادها تحت حرفها، ثم الإحالة إلى مواضعها تسهيلاً على الباحث. مثال «مثمن »: ترد فى حرف الميم، ولكن يُحال الباحث إلى مادة «مبيع » وهكذا...وعلى الكاتب فى كل حال أن يذكر المراجع بطبعاتها.
- 0 أسلوب الكتابة: يجب على الكاتب أن يعرض الموضوع بأسلوب خال من التعقيد اللفظى، ويحسن إن أمكن أن يستعمل الكاتب عبارة الكتب الفقهية نفسها، إذا وجد عبارة من كتاب فقهى تؤدى إلى المعنى بوضوح و بساطة. فينقلها بذاتها بين قوسين، عيلاً إلى المرجع الذى نُقِلَت عنه.
  - ٦ مراحل العمل: ويجتاز هذا العمل الضخم مراحل:
- (أ) المرحلة الأولى: وهي مرحلة جمع ألفاظ الفقه الإسلامي من كتب المذاهب الأربعة المعروفة، ومذهب أهل الظاهر.
- (ب) المرحلة الشانية: هي مرحلة وضع المخططات للبحوث على ضوء الألفاظ المستخرجة في المرحلة الأولى.

- (جـ) المرحلة الثالثة: هي استكتاب العلماء، وفقاً للمخططات الموضوعة.
- (د) المرحلة الرابعة: هي مراجعة السحوث المكتوبة التي ترد إلى اللجنة، والتنسيق بينها وتهيئها للطبع.

وقد قام الدكتور محمد زكى عبد البر بعمله في المرحلة الأولى، ولم ينجزها إنجازاً كاملاً.

#### \* \* \*

## ٢ - مشروع الجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة:

أدت الوحدة بين مصر وسوريا سنة ١٩٥٨م إلى اتصال العلماء في البلدين، واقتضى ذلك التعاون في مشروع الموسوعة الفقهية التي بدأت بها كلية الشريعة في جامعة دمشق، فجددت الجمهورية العربية المتحدة مرسوم إنشاء الموسوعة بالقرار الجمهوري رقم ١٩٣٦ لسنة ١٩٥٩م، وأضيفت بهذا المرسوم أسهاء أخر. وخلال الجمهوري رقم ١٩٣٦ لسنة ١٩٥٠م، وأضيفت بهذا المرسوعة بدمشق ووزير الأوقاف سنة ١٩٦٠م كانت اتصالات عديدة بين رجال الموسوعة بدمشق ووزير الأوقاف محصر، أنشأ على أثرها وزير الأوقاف المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية، وكان من بين لجان هذا المجلس لجنة لموسوعة الفقه الإسلامي، ثم صدر قرار وزارى في يناير بين لجان منشكيل هذه اللجنة من السوريين والمصريين.

وفى موجة تقديس الزعامات، ونسبة الشيء إلى غير أهله، صدر القرار الوزارى كذلك بتسمية الموسوعة التي تقوم اللجنة بوضعها «موسوعة جال عبد الناصر في الفقه الإسلامي» وكان من حمه اللجنة في هذا العمل (١):

(۱) أن تكون الموسوعة مدونة ترتب موادها ترتيب حروف المعجم ـ مراعى في ذلك أول الكلمة والحروف التالية لها ـ كما يُنطق بها من غير نظر إلى أصلو

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الأول من الموسوعة ، ص ٥٩ .

- (ب) أن تكون أسهاء أبواب الفقه مواد مستقلة «مصطلحات» توضع في ترتيبها الهجائي، أما ما عدا ذلك فيتبع بشأنه ما تقرره لجنة المراجعة، ثم اللجنة العامة.
- (ج) أن تكون الموسوعة جامعة لأحكام المذاهب الفقهية الثمانية: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، والشيعة الإمامية، والزيدية (١)، والإباضية، وجمع ما في كل منها من الأقوال، إلا الأقوال الشاذة «ساقطة الفكرة».
- (د) أن يكون إيراد أدلة الأحكام في اعتدال ، وبمقدار ما تستبين به وجهة النظ.
- (هـ) أن تتناول الموسوعة مسائل أصول الفقه، والقواعد الفقهية، لارتباطها الوثيق بالأحكام الفقهية.
- (و) أن وظيفة الموسوعة ليست الموازنة بين الشرائع، ولا بين المذاهب الفقهية، ولا ترجيع بعض الأقوال على بعض، ولا نشر البحوث والآراء، وإنما وظيفتها جمع الأحكام الفقهية، وترتيبها، ونقلها في دقة وأمانة، بعبارات سهلة، تساير أحوالنا من المراجع الفقهية التي تلقاها الناس بالقبول حتى نهاية القرن الثالث عشر الهجرى، وذلك دون تفرقة بين المعمول به وغير المعمول به الآن، أما ما عدا ذلك مما ليس من وظيفتها الأصلية فيكون له ملحق خاص.

ثم انفصلت سوريا عن مصر سنة ١٩٦١م وأثر ذلك على لجنة الموسوعة، فإن أعضاءها السوريين تعذر اجتماعهم، ولذلك اللهت اللجنة تأليفاً جديداً سنة ١٩٦٢م، وأغيد التشكيل مرة أخرى في آخر سنة ١٩٦٤م.

وقد صدر من الموسوعة حتى الآن (٢). أربعة عشر جزءاً، وآخر لجزء الرابع عشر هو الكلام عن: أطعمة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الزيدية من الشيعة المعتدلين. وهم أقرب إلى أهل السنة، ولذلك أفردوا بالذكر.

<sup>(</sup>۲) عام ۱٤٠٠هـ، ۱۹۸۰م.

## ٣ - مشروع «جمعية الدراسات الإسلامية» بالقاهرة:

فكرت جمية «الدراسات الإسلامية» بالقاهرة في أن تقوم بعمل مدوّتة للفقه الإسلامي، لا يراعي في تدوينها ما يراعي في كتابة دائرة المعارف من استخلاص الاصطلاحات المفقهية وترتيبها، بل تجمع أحكام المذاهب الثمانية: مذاهب السنة الأربعة، ومذاهب الزيدية، والجعفرية، والإباضية، والظاهرية، في كل باب فقهي.

وتكونت لجنة لهذه المدونة من القضاة والأساتذة الجامعين، وأخذوا يجمعون النصوص من الكتب الفقهية الأصلية، ويضعونها مواضعها، وبدأوا بكتاب النكاح، فجمعوا نحو ١٥٠٠ صفحة، ولم يتجاوزوا أركان النكاح وشروطه.

ثم رأى مجلس إدارة جاعة الدراسات الإسلامية أن النفقات أكثر من الإنتاج، وقرر أن يستبدل بالمدوّنة إنشاء موسوعة فقهية على حسب الحروف الهجائية فيتبع في ترتيب المصطلحات الفقهية ترتيب الحروف، فحرف الممزة، ثم حرف الباء، ثم النتاء، إلى آخر حروف الهجاء، باعتبار لفظ المصطلح، مع غض النظر عن حروفه الأصلية والمزيدة.

و يراعى فى الموسوعة أن تكون جامعة للتراث الإسلامى فى الفقه، وفق ما فى المذاهب الفقهية الثمانية، وقد تذكر آراء بعض الصحابة والتابعين التى وردت فى المكتب المعتبرة، مع العناية بذكر المصادر عقب كل بحث، أو فى الهامش.

كما يراعى أن يُذكر فى دراسة المذاهب الثمانية ما هو متفق عليه أولاً ، ولا حاجة إلى تكرار عبارات الكتب، وما يكون موضع خلاف يذكر المذهب الذى يكون عليه الأكثر، ثم تذكر من بعد ذلك الآراء التى تخالفه ومنشأ الخلاف.

واعتبرت اللجنة أصول الفقه جزءاً من الثروة الفقهية، فجعلته ضمن الموسوعة، يذكر كل موضوع منه تحت مصطلحه.

تواصت اللجنة برئاسة الشيخ «محمد أبو زهرة» رحمه الله بأن تكون الموسوعة: سهلة، نيرة، ضاحية، بحيث لا تعلو على إدراك المثقفين ولا تنبو عنها أذواق المتخصصين، بل يجد كل منها ما ينقع غلته، ويشبع حاجته، من غير أن تلتوى عليه الطرق.

ومع نهاية عام ١٩٦٥م كان الجزء الأول من الموسوعة قد تمت كتابته شاملاً الموضوعات الآتية:

| ١ ــ المقدمة .       | ٦ _ أيد .         |
|----------------------|-------------------|
| ٢ _ آل .             | ٧ — ايل.          |
| ۲ ـ آب.              | .بن<br>۸ ــــ ابن |
| ا اِباحة .           | بن<br>۹ ــ إتلاف. |
| ، ـــ إبا <b>ق</b> . |                   |

وذلك في ١٤٥ صفحة.

#### \* \* \*

## ٤ - مشروع وزارة الأوقاف والشنون الإسلامية بالكويت:

نشطت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت في إحياء التراث الإسلامي.

وفى مقدمة ما قامت به من مشاريع «مشروع موسوعة الفقه الإسلامى» وقد رصدت فى ميزانية ١٩٦٦ – ١٩٦٧م مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف دينار كويتى للمرحلة الأولى للمشروع، واستدعت خبيراً لهذه الموسوعة من مؤسسى فكرة «مشروع موسوعة كلية الشريعة» بجامعة دمشق هو الأستاذ «مصطفى الزرقا».

وقد استكتب خبير الموسوعة عدداً من رجالات الفقه الإسلامي في بعض الموضوعات الفقهية غلى أن يكون البحث متناولاً لثمانية مذاهب: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، والظاهري، والزيدي، والشيعي الإمامي، والإباضي.

وواصل رجال الموسوعة عملهم، ونشرت طبعة تمهيلية لثلاثة غاذج من موضوعات الموسوعة.

- ١ الأشربة.
- ٢ ــ والأطعمة
- ٣ \_ والحوالة .

وقد كتب على غلاف كل منها: «ينشر بهذه الطبعة التمهيئية غاذج من الموضوعات الفقهية المكتوبة للموسوعة، كل غوذج على حدة، بصورة متغرقة، وبرقم متسلسل، دون مراعاة للترتيب «الألفبائي» بين عناوين هذه الموضوعات، الغرض من هذا النشر التمهيدي لهذه النماذج، تلقى ملاحظات الأساتذة ذوى الاختصاص، للاستنبارة بها في الطبعة النهائية للموسوعة بكاملها وترتيبها «الألفبائي» في صورتها الأخيرة بعد تمام تحريرها.

وقد استبشر النباس كشيراً بتبنى حكومة الكويت لفكرة «موسوعة الفقه الإسلامى» لإمكانياتها المالية، واعتبروا هذه البادرة من الكويت إيذاناً بانتقال المشروع من دنيا الآمال إلى دنيا الواقع، ولكن المشروع بعد أن نشر غاذج للموضوعات الثلاثة الآنفة الذكر، توقف سنة ١٩٧٧م.

ثم نشرت نماذج لموضوعات أخرى فى النسب، والإرث، والقصاص، والتعزير.

ومنبذ فشرة استأنفت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت نشاطها في

الموسوعة، وأخذت في ترتيب الموضوعات حسب الحروف الأبجدية، وأصدرت الجزء الأول في طبيعته الأولى ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م الله إجزاء. وذكرت في مقدمة هذا الجزء عن موضوع الموسوعة، أنها تشتمل على صياغة عصرية لتراث الفقه الإسلامي، لغاية القرن الشالث عشر الهجرى. وتتابعت الأجزاء بعد ذلك ووصلت إلى الجزء السابع «إنشاء \_أيم» ونسأل الله التوفيق والنجاح.

هذا وقد قدم الدكتور جال الدين عطية مقترحات لمشروع الموسوعة (١) ضمنها إنشاء معهد بحوث للشريعة الإسلامية يضم: مكتبة مخطوطات ويضم معاجم لأمهات مراجع الفقه، وموسوعة لآيات الأحكام، وموسوعة لأحاديث الأحكام، وموسوعة للتشريعات الإسلامية، وموسوعة أحكام القضاء الإسلامي، وموسوعة الفقه الإسلامي، ومدوّّنة الفقه الإسلامي.

واعتبر الدكتور جمال الدين عطية القيام بهذه المقترحات أمراً ضرورياً لا بدمنه قبل الخوض في موضوع الاجتهاد، لأنها أدواته ومقدماته.

فإذا تم تنفيذها أمكن تكوين مجمع للفقه الإسلامي، يضم المتخصصين في كافة بلاد الإسلام لإبداء رأيهم، على غرار المجامع العملية الحديثة.

#### \* \* \*

## • مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني:

تميز المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود ببصيرة نيّرة، فقد كان يتطلع إلى تأليف مجلة للأحكام الشرعية على غرار مجلة الأحكام العثمانية بصورة أفضل. ونشرت جريدة أم القرى في العدد ذي الرقم (١٤١) من المجلد الثاني في الشامن والعشرين من شهر صفر عام ١٣٤٦هـ (الموافق ٢٦ أغسطس عام ١٩٢٧م) خبراً خلاصته ما يأتي:

إِنْ جِلالة الملك حفظه الله في يفكر في وضع مجلة للأحكام الشرعية يعهد الى الله عن خيار علماء المسلمين استنباطها من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة،

<sup>(</sup>١) انظر تراث الفقه الإسلامي ، ص ٨١ ، وما بعدها .

مشابهة لمجلة الأحكام التي كانت الحكومة العثمانية وضعتها عام ١٢٩٣ هـ ولكنها لا تتقيد بمذهب دون آخر. بل تعتمد الأقوى حجة ودليلاً من الكتاب والسنة.

وتـوطئة لذلك وجه الملك عبدالعزيز قضاة المحاكم الشرعية إلى اعتماد المصادر الفقهية الأمهات.

ووجدت هذه الدعوة تجاوباً من الشيخ أحمد بن عبد الله القارى (١٣٠٩ هـ المحام على مذهب الإمام ١٣٠٩ هـ) أحد القضاة بمكة المكرمة فألف مجلة للأحكام على مذهب الإمام أحمد، استخلصها من الكتب المعتمدة في المذهب وفق مباحث المعاملات. كما استخلص مجموعة القواعد الفقهية من كتاب القواعد لابن رجب. وترك ذلك فخطوطاً.

وقد قيض الله لهذه المخطوطة الأستاذين: الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبوسليمان، والدكتور محمد إبراهيم أحمد على فقاما بتحقيقها وترتيبها وتنسيقها، وطبعت الطبعة الأولى عام ١٤٠١هـ (١٩٨١م) مطبوعات تهامة، بعنوان: كتاب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني.

وقد حذا القاضى أحمد القارى في مجلته حدو مجلة الأحكام العدلية العثمانية مراجياً ترتيب الموضوعات وفق ترتيب الحنابلة. مضيفاً إليها كتاب الوقف، واشتملت على ألفين وثلاثمائة واثنين وثمانين مادة في مقدمة وواحد وعشرين كتاباً.

\* \* \*

## • فتح أبواب الاجتهاد الجماعى:

وينبغى أن نعلم أن هذه الجهود التى تُبذل فى موسوعات الفقه الإسلامى، ويسير بعضها حيناً، ويتعثر أحياناً، قد تكون أدلة معينة لأمر أهم وأخطر، ذلك هو أمر الاجتهاد.

لقد تسميزت الشريعة الإسلامية بأنها شريعة نامية حية بأصولها وقواعدها، وقد

أثبت أسلافه الأوائل خصوبة هذه الشريعة بالاستجابة لمتطلبات العصر بما فيه حفاظ على الدين وعون على النهوض بالأثمة.

وإذا كانت الحياة متطورة تتعدد قضاياها من عصر لعصر فلابد لرجالات الفقه الإسلامى من متابعة استنباط أحكام ما يجدّ من أحداث حتى لا ينحرف الناس عن الدين.

والأديان لا تعيش، ولا تزدهر، ولا تعود إلى نشاطها وشبابها إلا عن طريق الرجال النوابغ الذين يظهرون فيها حيناً بعد حين.

وقد تفتّع العالم الإسلامى اليوم على مشكلات جديدة لم يكن كلها أو جلها معروفاً فى العصور السابقة، وهي في حاجة إلى أن يواجهها علماء الإسلام بالبحث والاجتهاد والتجديد.

ولا يتأتى هذا بالأبحاث الفجة التى يقدمها بعض الناس من حين لآخر، تحمل طابع التجديد، ولا يرى القارىء فيها سوى النظرة السطحية في الكتابة أو الاستسلام أمام هذه القضايا بتطويع الإسلام لها وتحميل نصوصه وقواعده ما لا يحتمل منها، حتى يساير الإسلام أوضاع المدنية الحديثة بخيرها وشرها «عجرها وبجرها». لا يتأتى بمثل هذه الأبحاث، إنما يتأتى بالأبحاث العميقة التى تسبر غور القضايا، وترد فروعها إلى أصولها لتزنها بميزان الفقه الإسلامي، وتبتكر لها الأسلوب الجديد الذي ينمو بنمو الفقه والحياة معاً.

وإذا تعذر الاجتهاد المطلق، أو اجتهاد المذهب، فإن الاجتهاد الجماعي أمر ممكن.

وهنا تأتى فكرة مجمع الفقه الإسلامى الذى يضم أشهر فقهاء العالم الإسلامى المستنيرين، ويضم الخبراء المختصين فى شئون الاقتصاد، والاجتماع، والقانون، والسلب، ونحو ذلك حسى يكون البحث الفقهى معتمداً على خبرة فنية... والله الموفق.

# محتويات الكتاب

| فحة        | الصا                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| ٣          | مقدمة الطبعة الرابعة                                             |
| ٥          | مقدمة الطبعة الأولى                                              |
| ٧          | تمهيد                                                            |
| 1          | أهمية دراسة تاريخ التشريع والفقه الإسلامي                        |
|            | حاجة الجماعة إلى نظام يحكم سلوكها                                |
| ۱۲         | معنى المتانين                                                    |
| ۱۳         | معنى الشريعة والتشريع                                            |
| ١٤         | مكان الشريعة الإسلامية بين الشرائع السماوية الأخرى               |
|            | الفرق بين التشريع السماوى والتقنين الوضعى                        |
| 22         | أدوار التشريع ومراحله في تاريخ الفكر الإسلامي                    |
|            | الفصل الأول: عصر التشريع                                         |
|            | من البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم (سنة ١١هـ)          |
|            | (14 40)                                                          |
| <b>Y Y</b> | حالة العرب والعالم عند البعثة، وبيان المهمة التي جاء بها الإسلام |
| ۲Y         | التشريع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم                        |
| ۳٩         | مصادر التشريع في هذا العصر                                       |
| ۳٩         | أُولاً: القرآن الكريمأولاً: القرآن الكريم                        |
| •          | التشريع في مكة                                                   |
| 1          | التشريع في المدينة                                               |
| 1          | ارتباط التفريع المدنى بالتشريع المكى                             |
| ٣          | مميزات اللكى والمدنى                                             |
|            |                                                                  |

| -   | . ( | 1 |
|-----|-----|---|
| ححه | نصه | п |

| 00                                           | المكى والمدنى                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ٥٦                                           | مميزات المكىميزات المكى                               |
| ٨٥                                           | مميزات المدنى                                         |
| ٦.                                           | أسلوب القرآن في الطلب والتخيير ومنهجه في بيان الأحكام |
|                                              | أولاً: أساليب القرآن في طلب الفعل                     |
|                                              | ثانياً: أساليب القرآن في طلب الكفّ عن الفعل           |
|                                              | ثالثاً: أساليب القرآن في التخيير والإباحة             |
|                                              | رابعاً: منهج القرآن في بيان الأحكام                   |
| ٧١                                           | ئانياً: السنة ومكانتها في التشريع                     |
|                                              | السنة لغة                                             |
| ٧٣                                           | حجية السنة                                            |
|                                              | نسبة السنة إلى القرآن من حيث ما ورد فيها من الأحكام   |
| ٧٨                                           | المتواتر والآحاد                                      |
|                                              |                                                       |
| ۸۱                                           | القطعى والظني من السنة                                |
| ۸۱<br>۸۱                                     |                                                       |
|                                              | القطعى والظنى من السنةمقارنةمقارنة                    |
| ۸۱                                           | القطعى والظنى من السنةمقارنةمقارنةمتواترة أم أحاداً   |
| ۸۱                                           | القطعى والظنى من السنة                                |
| ۸۱<br>۸۱<br>۸۲                               | القطعى والظنى من السنة                                |
| ^\<br>^\<br>^\<br>^^                         | القطعى والظنى من السنة                                |
| ^\<br>^\<br>^\<br>^\<br>^\                   | القطعى والظنى من السنة                                |
| A1<br>A1<br>A2<br>A3<br>A3                   | القطعى والظنى من السنة                                |
| A1<br>A1<br>A7<br>AA<br>A3<br>A3             | القطعى والظنى من السنة                                |
| A1<br>A1<br>A2<br>A3<br>A3<br>A3<br>A1<br>A1 | القطعى والظنى من السنة                                |
| A1<br>A1<br>A2<br>A3<br>A3<br>A3<br>A1<br>A1 | القطعى والظنى من السنة                                |

| 17  | ٣ ــ مسند الإمام أحمد بن حنبل                        |
|-----|------------------------------------------------------|
| ۹ ٤ | ٣ ــ الجامع الصحيح للبخارى                           |
| ٩ ٤ | ٤ – صحيح مسلم                                        |
| ۹٤  | ه ــ سنن أبى داوود السجستانى                         |
| 90  | ٦ ـ جامع الترمذي                                     |
| 90  | ٧ ــ سنن النسائي٧                                    |
| 90  | ۸ — سنن ابن ماجه۸                                    |
| ٩٦  | شروح لكتب أخرى في الأحكام والمواعظ والآداب والأذكار  |
| ٩٧  | وجوه أخرى للعناية بالحديث                            |
| 17  | ١ ــ المستدركات                                      |
| 17  | ٢ – المجاميع٢                                        |
| 11  | الاهتمام بتخريج الحديث ومعرفة موضعه وتسهيل الكشف عنه |
| ••• | المعجم المفهرس للألفاظ أو الموضوعات والمعانى         |
| ٠١  | الأحاديث المشتهرة على الألسنة أو الموضوعة            |
| • • | بدء كتابة السنة في عَهد الرسول صلى الله عليه وسلم    |
| ١.  | إجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم                     |
| 11  | تلقى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم         |
| ۲.  | حفظ القرآن في الصحف والصدور                          |
| ۲٤  | إجتهاد الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم   |
| ٣٢  | خصائص التشريع في القرآن والسنة                       |
| ٣٢  | ١ أـــ المعروف والمنكر                               |
| ٣٣  | ۲ ــ شمول الشريعة                                    |
| ٣٤  | ٣ ـــ الشريعة كلُّ لا يقبلَ التجزئة٣                 |
| ٣٤  | ٤ ــ نصوص الشريعة الاسلامية وكفايتها بجاجة البشر     |
| ٣0  | جلة الأحكام التي جاء بها القرآن والسنة               |
| ٣٦  | أهم ما أبطله القرآن والسنة من أحكام الجاهلية         |
|     |                                                      |

| الصفح  | •                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 141    | تاريخ تشريع بعض الأحكام                                        |
| 141    | أولاً ــ في العبادات                                           |
| 104.   | ثانياً في المعاملات                                            |
| 104    | ثالثاً في شئون الأسرة «الأحوال الشخصية»                        |
| 177    | رابعاً _ في الجنايات                                           |
| ۱۷۳    | خامساً ــ في الجهاد والسير «العلاقات الدولية»                  |
| هجرية  | الفصل الثاني: الفقه في عصر الخلفاء الراشدين من سنة ١١ ـ ٤٠     |
|        | (Yot — 1A1)                                                    |
| ۱۸۳    | الفقه                                                          |
| 140    | الحالة السياسية                                                |
| 111    | مصادر الفقه في هذا العصر                                       |
| 111    | جع القرآن                                                      |
| 111    | أُولاً: جمعه في عهد أبي بكر                                    |
| 111    | ثانياً: جمع عثمان القرآن، وكتابة المصاحف، وإرسالها إلى الأمصار |
| 118    | الفتوحات الإسلامية ومقتضياتها                                  |
| 118    | أهم القضايا التي أتفق عليها الصحابة                            |
| ۲.,    | أهم القضايا التي اختلفوا فيهاأهم القضايا التي اختلفوا فيها     |
| Y • •  | ١ ـــ الغنائم                                                  |
| Y • 0. | ٢ ـــ حد الحمر                                                 |
| Y•V    | ٣ ـــ ربا الفضل٣                                               |
| ۲.۸    | <ul> <li>الطلاق الثلاث</li></ul>                               |
| 7.1    |                                                                |
|        | ٦ ـــ الطلاق عند اختلاف الزوجين في الحرية والرق                |
|        | ٧ ــ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها                             |
| 117    | ٨ ـــ وقت وقوع الطلاق في الإيلاء٨                              |
| 717    |                                                                |
|        | £YA                                                            |

| 110                        | ١٠_ ميراث الجد مع الإخوة١٠                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 717                        | ١١_ ميراث الأخوات مع البنات                                    |
| <b>۲17</b>                 |                                                                |
| <b>71</b> V                |                                                                |
|                            | ١٣_ العول في الميراث١٣                                         |
|                            | سباب الاختلاف في الفتوى                                        |
| 444                        | لتثبت في الروآية                                               |
| ۲٣.                        | لاجتهاد في هذا الدورالاجتهاد في هذا الدور                      |
| 220                        | التوفيق بين ذم الرأى والعمل به                                 |
|                            | نقهاء الصحابةنقهاء الصحابة                                     |
|                            | عمر                                                            |
|                            | على بن أبي طالب                                                |
| 7 2 1                      | عبد الله بن مسعود                                              |
| Y0.                        | زید بن ثابت                                                    |
| 701                        | عبد الله بن عمر                                                |
| 704                        | عائشةعائشة                                                     |
| أوائل                      | الفصل الثالث: عصر صغار الصحابة وكبار التابعين من ولاية عمر إلى |
|                            | القرن الثاني الهجري من سنة ١٣٩ ــ ١٧٢ هجرية                    |
|                            | ( TAA _ TOO )                                                  |
| Y0V                        | الدور الثاني للفقه في عهد صغار الصحابة وكبار التابعين          |
| Y0V                        | الحالة السياسية في هذا العهد                                   |
| 777                        | أثر الخلافات السياسية في الفقه الإسلامي                        |
| 774                        | ١ ـ الحوارج١                                                   |
| 770                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          |
| 470                        | · ·                                                            |
| 770                        | (ب) رأيهم في الإيمان والعمل (ب) رأيهم في الإيمان والعمل        |
| <b>۲77</b><br>£ <b>۲</b> 9 | (ج.) أشهر فرقهم                                                |

### الصفحة

|              | من الفصل الرابع: مشاهير المفتين في هذا العصر (٢٩٩ ــ ٣٩٤)<br> |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 790          | من مسائل الحلاف في هذا العهد                                  |
| 498          | الفقهاء السبعةالفقهاء السبعة                                  |
| 791          | مذهب أهل الحديث في الحجاز                                     |
|              | مميزات مدرسة أهل الرأى                                        |
|              | مذهب أهل الرأى في العراق                                      |
| <b>7</b>     | نشأة أهل الرأى وأهل الحديث                                    |
| ۲۸٦          | تدوين الحديث وأثره                                            |
| 440          | الجرح والتعديل                                                |
|              | جهود العلماء لصيانة السنة ومقاومة حركة الوضع                  |
| 7.4          | ٤ ــ التساهل في باب الفضائل والترغيب والترهيب                 |
|              | ٣ ــ عصبية الجنس أو الإمام أو البلد                           |
| 441          | ٢ ــ الزندقة                                                  |
|              | ١ ــ الحنلافات السياسية١                                      |
|              | بدء الوضع في الحديث                                           |
| <b>Y Y A</b> | رواية الحديث                                                  |
|              | اليمن                                                         |
| <b>Y V A</b> | َ مصر                                                         |
| <b>Y VV</b>  | الشام                                                         |
| Y.V.Y        | البصرة                                                        |
| <b>Y Y Y</b> | الكوفة                                                        |
| 777          | المدينة                                                       |
| 777          | مكة                                                           |
| <b>7 / 0</b> | تفرق العلماء في الأمصار                                       |
| 771          | ٧ الشيعة٢                                                     |
| 777          | فقه الحوارج                                                   |

| ٣٠١  | أشهر المفتين في هذا العصر                |
|------|------------------------------------------|
| 4.1  | عبد الله بن عباس                         |
| 4.4  | سعيد بن المسيب                           |
| ٣٠٧  | عروة بن الزبير                           |
| 4.4  | عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود    |
| ٣1.  | سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب        |
| 711  | سليمان بن يسار                           |
| 717  | القاسم بن محمد بن أبي بكر                |
| ٣١٣  | نافع مولی ابن عمر                        |
| 414  | ابن شهاب الزهری                          |
| 317  | «الباقر» محمد بن على بن الحسين           |
| 710  | مجاهد بن جبر                             |
| 717  | عکرمة مولی ابن عباس                      |
| 717  | عطاء بن أبى رباح                         |
| 711  | علقمة بن قيس النخعي                      |
| 711  | إبراهيم بن يزيد النخعي                   |
| 414  | الحسن البصري                             |
| ٣٢.  | محمد بن سیرین                            |
| 441  | عمر بن عبد العزيز                        |
| 444  | طاوس بن كيسان                            |
|      | دراسة موجزة للأئمة الأربعة وأصول مذاهبهم |
| 440  | أبو حنيفة                                |
| 440  | التعريف بعصره                            |
| 477  | مكانة الفقهاء                            |
| 4.77 | غلبة الموالي على الفقه والعلم            |
| ٣٢٨  | مولد أبي حنيفة ونشأته (٨٠ ــ ١٥٠ هـ)     |
| ٤٣١  |                                          |

| ٣٣٠         | محنته وأخلاقه                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| ۱۳۳         | أصول مذهبه                                            |
| ۳۳۱         | ١ ــ القرآن الكريم                                    |
|             | ٢ ــ التشدد في قبول الحديث                            |
| ٣٣٢         | ٣ ــ التوسع في القياس٣                                |
| ٣٣٢         | ٤ _ الاستحسان                                         |
| ٣٣٣         | <ul><li>الحيل الشرعية</li><li>الحيل الشرعية</li></ul> |
| 447         | أبو حنيفة ورفَض السنة                                 |
| ٣٤٠         | أثره الفقهي وانتشار مذهبه                             |
| ٣٤٣         | الإمام مالك                                           |
| 252         | عصره                                                  |
| 450         | حياة مالك (٩٣ ــ ١٧٩ هـ)                              |
| 457         |                                                       |
|             | رسالة مالك إلى الليث بن سعد                           |
| 40.         | الموطأ                                                |
| 401         | المدوَّنة                                             |
| 401         |                                                       |
| 401         | ١ ــ القرآن الكريم                                    |
| ٣٥٣         | ٢ ــ السنة                                            |
| 404         | ٣ ــ عمل أهل المدينة                                  |
| 404         | ٤ ــ قول الصحابي                                      |
| 408         | ه ــ المصالح المرسلة                                  |
| ۳00         | ٦ — القياس٠٠٠                                         |
| 400         | ٧ ــ سد الذرائع٧                                      |
| 407         | نمو مذهب مالك وانتشاره                                |
| <b>70</b> V | بعض الذين نشروا مذهبه                                 |

| صفحة        |                                            |              |
|-------------|--------------------------------------------|--------------|
|             | ام الشافعي                                 |              |
|             | (۱۵۰ ــ ۲۰۶ ــ ۱۵۰) ۱۸                     |              |
| 404         | العلم وولايته                              | طلبه         |
| 771         | الشافعي ومصادره                            | علم          |
| 475         | ه وفقهه                                    | آراؤه        |
| ٣٦٤         | في علم الكلام والإمامة                     |              |
| <b>~70</b>  | الشافعي                                    | فقه          |
| <b>77</b>   | ب «الأم»                                   |              |
| 419         | ب «الرسالة»                                |              |
| <b>TV</b> 1 | ن مذهبه                                    |              |
| TV1         | ١ ـــ القرآن والسنة                        |              |
| TV E        | ٢ _ الإجماع                                |              |
| 70          | ٣ ــ قول الصحابي                           |              |
| ~v°         | ٤ - القياس                                 |              |
|             | ر مذهبه                                    | انتشا        |
| ۳۷٦         | م أحمد                                     |              |
| ۳۷۸         |                                            |              |
| ۳۷۸         | الاسلام أحد ( معرد )                       |              |
| ۳۷۹<br>۲۸۱  | الإمام أحد (١٦٤ ـ ٢٤١هـ)                   |              |
|             | للتحديث والفتوى                            | جىوس<br>مىس  |
| <b>7</b> /  |                                            | عنته<br>المن |
| ۳۸٤<br>۳۸٥  |                                            | •            |
| ۳۸٥         | ١ ــ النصوص                                |              |
| •           | ٢ ــ فتاوى الصحابة                         |              |
| ۳۸۷         | ٣ ــ الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا |              |
|             | _ ·                                        |              |
| 474         | ٤ ـــ الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف         |              |

244

(۲۸ ــ تاريخ التشريع)

ه ـ القياس .....

|     | •  | ŧ | 1 |
|-----|----|---|---|
| عحه | صه | ١ | ١ |

| 441 | نقل علمه وانتشار مذهبه                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 444 | تعدد الروايات في مذهب أحمد                                             |
| فيه | الفصل الخامس: الفقه الإسلامي بين واقعه المعاصر ومحاولات التجديد        |
| -   | /4 ¥ 6 ₩ 4 A \                                                         |
|     | الواقع التأليفي                                                        |
|     | الواقع الدراسي                                                         |
| ٤٠٠ | الواقع التطبيقي                                                        |
| ٤٠٢ | يقظة الشعور الإسلامي ومحاولات التجديد في الفقه                         |
| ٤٠٢ | الحركات الإصلاحية                                                      |
| ٤٠٣ | ألجهود العامة والجهود الفردية في صياغة الفقه                           |
| ٤٠٣ | مجلة «الأحكام العدلية»                                                 |
|     | مرشد الحيران للعرفة أحوال الإنسان                                      |
|     | التشريع الجنائي في الإسلام                                             |
| ٤٠٥ | إنشاء مجمع فقهى                                                        |
| ٤٠٦ | مجمع البحوث الإسلامية                                                  |
|     | موسوعة الفقه الإسلامي                                                  |
| ٤٠٦ | الحاجة إلى الموسوعة الفقهية على الصعيد الإسلامي                        |
| ٤٠٩ | الحاجة إلى الموسوعة على الصعيد العالمي                                 |
| 113 | مشاريع موسوعة الفقه الإسلامي                                           |
| 113 | ١ ـــ مشروع كلية الشريعة بجامعة دمشق١                                  |
| ٤١٤ | منهج الموسوعة                                                          |
| ٤١٤ | طريقة الموسوعة وترتيبها                                                |
| ٤١٦ | ٢ ـــ مشروع الجملس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة                    |
| ٤١٨ | <ul> <li>٣ ــ مشروع «جمعية الدراسات الإسلامية» بالقاهرة</li> </ul>     |
| ٤١٩ | <ul> <li>٤ ــ مشروع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت</li> </ul> |
|     | مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني             |
|     | فتح أبواب الاجتهاد الجماعي                                             |
|     | محتويات الكتاب                                                         |
| •   | ٤٣٤                                                                    |
|     |                                                                        |